# محينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين ١٤٤٨مه/ ١٠٥٦م إلي ١٢٦٨هم المرابة دراسة سياسية وحضارية

د. جمال أحمد طه مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية كلية الآداب بسوهاج

الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: ٥٣٥٤٤٣٨ - الإسكندرية

# مدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين

د. جمال أحمد طه

طباعة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

ش ملك حفني قبلي السكة الحديد

بجوار مساكن دربالة بلوك رقم (٣)

الرقم البريدى: ٢١٤١١ - إسكندرية

رقم الإيداع: ١٥٨١٧/ ٢٠٠١

الترقم الدولى: 8 - 197 - 327 - 977

بليالخالي

(ellus i=in ald)

## إهداء

إلى روح الإمام إدريس بن إدريس الـدى أسس مدينة فاس المعقل السياسي والفكرى للحضارة العربية الإسلامية في المغرب الأقصى .. وإلى روح والدى الذى روى في نفسى بدور الخير والحب والتسامح، وعلمنى العطاء، فإليهما في مثواهما الأخير .. وإلى والدتى التي علمتنى الأبجدية دون أن تتعلم، وأعطت دون انتظار لمقابل. تحية إجلال وتقدير

... (اللهم إنك تعلم إنى ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردت ببنائها أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما أبقيت الدنيا)

# المقدمــة

# "بسم الله الرحمن الرحيم" مقدمــة

تكتسب مدينة فاس أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة، وتاريخ المغرب الأقصى بصفة خاصة، ليس من موقعها كمدينة أسسها الإمام إدريس الثاني فحسب، لكن لأهميتها في العصرين المرابطي والموحدي، حيث كان لها أثر كبير في مجرى التطورات السياسية المهمة سواء في المغرب أو الأندلس، وإذا أضفنا إلى ذلك الخلفية التاريخية للمدينة منذ نهاية القرن الثاني الهجرى كعاصمة للمغرب الأقصى لأدركنا أهمية الدور الذي شغلته فاس في هذه المنطقة عبر فترة اضطرابات هزت هذه المنطقة الواسعة وأفضت بها إلى منعطف تاريخي حاسم، سقطت معه المفاهيم القبلية القديمة وموازين الصراع التقليدي المسيطر على المدينة قبيل هدين العصرين.

ولابد من الاعتراف أن دراسات كثيرة جرت حول تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها إلى قبيل دخول المرابطين المدينة، ولكن الأبحاث المتصلة بتاريخ فاس في عصرى المرابطين والموحدين لم تحظ بالاهتمام الذى يتفق وتلك المدينة، ولم تأخذ هذه الدراسات الطابع التخصصي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية لهذه المدينة على نحو متكافئ مع تلك الفترة الدقيقة الفاصلة في تاريخ المغرب الأقصى. ومن ثم جاء اختياري لدراسة هذا الموضوع، حيث حرص كل من المرابطين والموحدين على أن يسود مدينة فاس الاستقرار والأمان، وعملوا على رعاية العلوم والآداب، فتألقت الحياة العلمية والأدبية في هدين العصرين تألقا تشهد به الأعداد الكبيرة من العلماء الذين أنجبتهم فاس، كما شهدت المدينة توسعا عمرانيا ممثلا في المنشآت الجليلة التي أقيمت في هدين العصرين مثل المساجد عمرانيا ممثلا في المنشآت الجليلة التي أقيمت في هدين العصرين مثل المساجد والفنادق والحمامات، كما شهدت منشآت ذات نشاط اقتصادي مثل دور الصناعة والأسواق، فازدهرت تجارتها، ولقد لعب هذا كله دورا هاما في ارتفاع شأن المدينة، وبروز دورها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل منها موضوعا جديرا بالبحث والدراسة.

فعندما قامت دولة المرابطين عام ٤٤٨ - ٥٤٠هـ/ ١٠٥٦ - ١١٤٥م على يد مؤسسها يوسف بن تاشفين لفتت أهمية فاس نظر هذا المؤسس باعتبارها الإقليم الذى إذا سيطر عليه فاتح استطاع أن يسطر على أقاليم المغرب الأقصى كله دون عناء، فدخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس عام ٢٦٦هـ/ ١٠٦٩م وأفلح المرابطون في القضاء على الإمارة الزناتية المسيطرة على منطقة فاس والجهات المحيطة بها، تلك الإمارة التي تدهورت على يديها أوضاع المدينة وشمل الخراب كل مناحى الحياة فيها، لكن ازدهرت مدينة فاس على أيدى المرابطين، وأصبحت بحق العاصمة الثانية للمغرب – بعد مراكش التي أسسها المرابطون – حيث أمر يوسف بن تاشفين ببناء المساجد في شؤارع فاس وأزقتها، كما أمر ببناء الحمامات والفنادق والأرجاء والأسواق، وبدأ المرابطون في زيادة الأراضي المزروعة وإدخال المحاصيل الزراعية، والاهتمام بالصناعات وتأمين طرق المدينة، واستجلاب الخبرات الفنية لها.

وظلت مدينة فاس خاضعة للمرابطين إلى أن ظهر الموحدون الذين بدأوا سلسلة من الحملات الناجحة قام بها المهدى بن تومرت على معاقل المرابطين، تلك الحملات التي عملت على هدم أركان دولتهم، وحسم الموحدون الأمر بقيادة عبد المؤمن بن على بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش عام ٥٤٠هـ/ ١١٤٥ موحاصروا مدينة فاس التي ظل أهلها يقاومون حتى عمد عبد المؤمن بن على إلى وسيلة لإرغام أهل فاس على التسليم، فأستسلمت المدينة له، ودخلها في الرابع عشر من ذي القعدة عام ٥٤٠هـ/ ١١٤٥م.

واهتم الموحدون بفاس اهتماما خاصا، واعتنوا بأمرها حتى بلغت فى عهدهم درجة عالية من الانتعاش العمرانى والاقتصادى لم تبلغه مدينة أخرى من مدن المغرب، لاسيما فى زمن المنصور الموحدى وولده الناصر، حيث شيدت الأسوار بالمدينة، وشهدت المدينة تطورا زراعيا، فأدخلت حاصلات زراعية جديدة، وراجت صناعتها وحرفها وانتشرت الأسواق بالمدينة وارتبطت بالطرق التجارية.

وقد استمر ازدهار فاس عمرانيا واقتصاديا خلال عصر الموحدين الذي يعتبر امتدادا للفترة المرابطية، ورافق هذا الازدهار تحولات كبيّرة في حياة سكانها الاجتماعية، فدخلوا المدينة على نطاق واسع، واكتسبوا المعارف والخبرات الفنية، فهو ازدهار لم تشهده هذه المدينة من قبل، حيث تألقت تألقا جعلها من المدن الهامة بالمغرب الإسلامي، فكانت عن جدارة واستحقاق إحدى كبريات مدن المغرب.

وكانت كبري المشاكل الأساسية التي واجهتني في إعداد هذا البحث ندرة المصادر والوثائق التي تمكنني من كشف النقاب عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ومن ثم الوقـوف علي الأوضاع الاقتصادية والفئات الاجتماعية وهي المحرك الأساسي لهذا التاريخ، وسبب ذلك يعزى دون شك إلى أن معظم هذه الوثائق والمصادر قد عفى عليها الدهر أو تم طمسها تجت تأثير خلافات مذهبية أو حزازات سياسية وهذا ما فعله الموحدون بالمصادر والكتب التي ألفت في عصر الدولة المرابطية؛ وإذا كانت هذه المعضلة تعد من المسلمات التي اعترف بها كل من عرك هذا الميدان، فإن المشكلة تتعاظم وتزداد ،حدتها بالنسبة للحديث عن العناصر السكانية في مدينة فاس والتي تباينت فيما بينها بين عرب وبربر وأهل ذمة وعناصر أخـرى، وعن الفئـات الاجتماعيـة لاسيما العامة منها والتي تهمش كطبقة اجتماعية - رغم خطورة دورها - في دائرة الإهمال والنسيان بالنسبة لمؤلفينا من أهل التاريخ. فكل المصادر التي نستقي منها معلوماتنا لم تحفل في الغالب سوى بالخلفاء والأمراء وحاشيتهم ووصف بلاطهم أو ذكر مناقبهم، ومن ثم كنت الصعوبة في هـذه الدراسـة فرحـت أستنطق كتب الفقـه والتراجم والفهارس والبرامج والطبقات، وكتب الأدب والجغرافية لعلى أجد فيها بغيتي.

والواقع أن هناك عدة أهداف أساسية حاولت من خلال بحثى أن أصل إليها كان من أهمها إبراز دور فاس السياسي وأهميته في العصرين المرابطي والموحدي، وإجلاء الصورة الحضارية لمدينة فاس سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، متبعا في ذلك المنهج العلمي القائم على تحليل النصوص واستنباط الحقائق والنتائج التي بنيت عليها دعائم رسالتي، مستعينا في ذلك بالرسائل الرسمية والوثائق التي تخص الفترتين المرابطية والموحدية والمخطوطات والمؤلفات التاريخية وكتب التراجم والفهارس والبرامج والأدب والجغرافية وكتب الفقه، إلى جانب الدراسات العربية والأجنبية التي تعرضت من قريب أو بعيد لمهضوع الدراسة.

وقسسمت بحثس إلى مقدمسة وخمسسة فصسول وخاتمسة وذيلتسه بقائمسة بالمخطوطات والمصادر والمراجع العربية والأجنبية التي أطلعت عليها.

فمهدت لهذه الدراسة بفصل خصصته لنشأة مدينة فـاس منذ التأسيس حتى قيام دولة المرابطين أوضحت فيه تأسيس فاس وتخطيطها على يد الإمام إدريس بن

إدريس، متناولا في هذا الفصل تاريخ فاس منذ إنشائها حتى دخولها في طاعـة المرابطين.

أما الفصل الثانى، فأفردت لدراسة التاريخ السياسى لمدينة فاس فى العصرين المرابطى والموحدى، متناولا الحديث عن كيفية دخول المرابطين فاس وفتحهم لها عام ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م وانهائهم للإمارة الزناتية التى كانت تسيطر على المدينة، متعرضا فيه لتوحيد فاس وتنظيمها على عهد المرابطين، والاضطرابات والفتن التى حدثت بفاس ضد دولة المرابطين، كما تناول هذا الفصل أيضا حصار الموحدين لمدينة فاس وفتحهم لها عام ٤٥٠هـ/ ١١٤٥م، وأوضحت من خلاله الدور السياسى الذى قام به أمراء فاس تجاه دولتى المرابطين والموحدين، وختمت هذا الفصل بمحاولات بنى مرين للسيطرة على فاس بدءا من عام ١٦٣هـ/ ٢١٦٦م.

وخصصت الفصل الثالث لدراسة الحياة الاجتماعية بمدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي، تناولت فيه سكان المدينة من بربر وعرب وأندلسيين وعبيد. كما تناول هذا الفصل الطبقات الاجتماعية بالمدينة، ومكانة المرأة في المجتمع الفاسي، إلى جانب لمجتمع الفاسي، إلى جانب دراسة الاحتفالات ومظاهر التسلية، وطعام أهل المدينة وزيهم، ووصف دورهم.

وفى الفصل الرابع عالجت مظاهر الحياة الاقتصادية في مدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي. ففي مجال الزراعية تناول هذا الفصل سياسة الدولتين الزراعية في المدينية وحاصلاتها الزراعية، ومدى اهتمام الدولتين بزراعة البساتين، موضحا الثروة الحيوانية التي تبعت العمليات الزراعية.

وفى مجال الصناعة تناول هذا الفصل صناعات النسيج والورق، وطحن الغلال، كما أوضحت الصناعات الجلدية والخشبية وصناعة الزيوت والصابون وصناعة ماء الورد، وصناعة السكة، والصناعات الفخارية والزحاحية.

أما في مجال التجارة فقد أوضحت في هذا الفصل سياسة الدولتين الضريبية وقيسارية وأسواق فاس وتنظيمها وإدارتها وطرق التجارة من عملة ومكاييل وموازين كما أوضحت تجارة فاس الداخلية وتجاراتها الخارجية مع الأندلس والسودان والمشرق.

أما الفصل الخامس والأخير فخصصته لدراسة الحياة الفكرية والعلمية بمدينة فاس في هذين العصرين، متناولا أهم عوامل نمو الحياة الفكرية والعلمية بالمدينة، والمعلمين وطرق التعليم والمؤسسات التعليمية بالمدينة ثم تناول هذا

الفصل ميادين الحركة الفكرية والعلمية بمدينة فاس من علوم نقلية وعلوم عقلية، فأوضحت في العلوم النقلية علم القراءات والتجويد والتفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم اللغة العربية والنحو والعلوم الأدبية من نثر وشعر، وعلم الكلام، وعلم التاريخ والتراجم والفهارس والوثائق، وعلم التصوف.

أما العلوم العقلية فتناول هذا الفصل علم الحساب والهندسة والطب وعلم الكيمياء. وختمت هذا الفصل بالحديث عن الدور الذي قامت به مدينة فاس في نشر الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس والمشرق.

وفي الخاتمة أوجزت ما انتهيت إليه من نتائج تمخضت عن هذه الدراسة.

ولا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص شكرى وتقديسرى وعرفانى بالجميل إلى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطوخى أستاذ التاريخ الإسلامى ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بسوهاج – جامعة أسيوط – الذى رعى خطوات هذا البحث فى جميع مراحله فكان تشجيعه أكبر عون لى على إنجاز هذه الدراسة فى الصورة التى أقدمها. فما جاء فى هذا البحث من فضل فإليه يعود، وما فيه من تقصير فإلى ينسب.

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى الدكتور محمد محمود أبو زيد مدرس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بسوهاج على معاونته الصادقة وتشجيعه المستمر لى وتوجيهاته السديدة فله خير الجزاء.

ويعلم الله كم تكبدت من عناء وكم من جهد بذلت. وأسأله التوفيق والسداد دراسة لأهم المصادر

إن دراسة تاريخ مدينة من المدن في العصر الإسلامي يتطلب من الباحث الرجوع إلى مصادر متنوعة مثل المصادر التاريخية والجغرافية وكتب التراجم والبرامج والفهارس، وكتب السير والفقه والأدب، لأن المعلومات التي تتناول تاريخ المدينة السياسي والحضاري مبعثرة بين ثنايا تلك المصادر، وليس هناك مصنف واحد يجمع مثل هذه المعلومات خاصة إذا كان بعض مصادر تلك الفترة مفقود مما يضطر الباحث للرجوع إلى بعض المصادر المتأخرة عله يجد فيها شيئا يخدم بحثه.

وفى الفترة الزمنية لموضوع دراستى، فقدت كتب كثيرة كان قد صنفها رجال فى المغرب عاشوا فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى أو تأخر تاريخ وفاة بعضهم إلى القرن السابع/ الثالث عشر الميلادى، مثل تاريخ القاضى عياض المتوفى عام ٤٤٥هـ/ ١١٤٩م (١٠). كما فقد كتاب خاص بتاريخ الدولة المرابطية وهو كتاب "الأنوار الجلية فى الأخبار المرابطية" لابئ الصيرفى المتوفى عام ١١٦١م (١٠)، وكتاب تاريخ خاص بدولة الموحدين صنفه ابن سمرة المتوفى عام ١٠٠٠هـ/ ١٢٠٣م (١٠). وكتاب القاضى يوسف بن عمر عن دولة الموحدين أيضا(١٠).

أما الكتب المفقوده الخاصة بتاريخ مدينة فاس فمنها تاريخ فاس لأبى القاسم بن جنون، والمقباس فى أخبار المغرب وفاس لعبد الملك بن الوراق الذى عاش فى القرن السادس الهجرى، والمقتبس فى أخبار المغرب وفاس والأندلس لمحمد بن حماد السبتى، وكتاب المستفاد بمناقب الصالحين والعباد من أهل فاس وما والاها من البلاد لمحمد بن عبد الكريم الفندلاوى المتوفى عام ٥٩٥هه/

كذلك فقد كتاب "المسهب" لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجارى المتوفى في منتصف القرن السادس(١)، وكتاب خاص بتاريخ قبيلة ضهاجة أسمه "النبد المحتاجة من تاريخ صنهاجة" لابن حماد المتوفى عام ١٢٣٩هـ/ ١٢٣١م(١٠). كما ضاعت بعض الكتب الجغرافية مثل كتاب جغرافية ابن فاطمة الذي عاش في القرن السادس الهجرى/ الثاني عشر الميلادي(١٠). وفقدت أيضا بعض كتب البرامج مثل برنامج ابن الملجوم المتوفى عام ١٠٠ههـ/ ١٢٠١م، وبرنامج ابن القطان المتوفى عام ١٢٠هـ/ ١٢٠١م، وبرنامج ابن القطان المتوفى عام ١٢٠هـ/ ١٢٦١م. (١)

ومن هنا كان على الباحث أن يحاول جمع مادة بحثه من مختلف المصادر سواء كانت معاصرة أو متأخرة مخطوطة أم مطبوعة، لاسيما وأن كثيرًا من مصادر القرن السادس أو ما كتب بعده وصلت إلينا غير كاملة.

وصنفت المصادر في مجموعات حسب طبيعة كل مصدر، وبينت الطريقة التي استفدت بها من كل مجموعة.

### أولاً: الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية:

اعتنى الأستاذ ليفى بروفنسال والدكتور حسين مؤنس والدكتور محمود على مكى، بنشر الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية، فنشر بروفنسال سبعًا وثلاثين رسالة موحدية صادرة عن الخلفاء الموحدين (۱۱) وحقق الدكتور حسين مؤنس رسالتين موحدتين أخريين. (۱۱) كما حقق اثنين وعشرين رسالة من الرسائل المرابطية (۱۱). كما قام الدكتور محمود على مكى بتحقيق مجموعة وثائق عن الفترة المرابطية فحقق إحدى وعشرين رسالة. (۱۱) ونشر الأستاذ عبد القادر زمامة نصوص رسمية جديدة تتعلق بتاريخ الموحدين. (۱۱)

وقد اختصت الرسائل المرابطية جميعها بالأندلس، وما وصلنا منها يعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة بما عرف عن المرابطين من الاهتمام بالرسائل الرسمية إذ كانوا يتخذونها وسيلة للدعاية السياسية ويبعثون بها إلى الولايات في كل مناسبة، ولذا لم أستفد من الرسائل المرابطية المنشورة على طول البحث.

أما عن الرسائل الموحدية فقد شملت المغرب والأندلس، وتركزت الرسائل المغربية الموحدية على مخاطبة الطلبة والشيوخ والأعيان، وقد استفدت بصفة خاصة من الرسالة الحادية عشر. في فصل الحياة السياسية بمدينة فاس، حيث قدمت تلك الرسالة معلومات قيمة عن التمرد الذي قام به أخوه المهدى ابن تومرت ضد الخليفة عبد المؤمن بن على، وكيفية إنهاء الخلافة الموحدية لهذا التمرد (١٥٠)، كما استفدت من الرسائل الصادرة عن الخلافة الموحدية إلى طلبة فاس (١١).

#### ثانيا: كتب التاريخ:

من المؤلفات التاريخية التي استفاد منها الباحث، كتاب أخبار المهدى للبيدق، المتوفى في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي<sup>(۱۱)</sup>. وهو كتاب من الكتب القليلة التي ألفت في بداية العصر الموحدي، وهو كتاب قيم جدا من الناحية التاريخية، وترجع أهميته إلى كون مؤلفه شارك بنفسه في صنع الوقائع التي وصفها، لأنه أحد تلاميد المهدى بن تومرت مؤسس دولة الموحدين، ورفيق

من رفاق خليفته عبد المؤمن بن على، وترجع أهمية هذا الكتاب أيضًا أن مؤلفه كان شاهد عيان وأسهم في تفويض أركان الدولة المرابطية وتأسيس الدولة الموحدية، فهو شارك في تأييد حركة المهدى بقلمه، مثلما شارك في النضال عنها في ميادين الحروب بحد سيفه (١٨).

واستفاد الباحث من كتاب أخبار المهدى في الفصل الخاص بالتاريخ السياسي لمدينة فاس، فهو علاوة على الأخبار التي أوردها عن كيفية إنهاء الدولة المرابطية، أفدت منه في روايته عن الطريقة التي تم للموحدين بها حصار مدينة فاس، ومراسلات الجياني عامل المدينة من قبل المرابطين، للموحدين ومساعدته لهم على تمكينهم من المدينة.

كتاب المن بالإمامة، لابن صاحب الصلاة، المتوفى عام ١٩٨هه/ ١١٩٨م(١١)

عاش ابن صاحب الصلاة في ظل دولة الموحدين، وصحب مواكب خلفائهم، ونظرًا للقيمة التي ينعم بها كتاب المن بالإمامة فقد كان مرجعًا لكثير من المؤرخين، حيث استقى صاحب الكتاب معلوماته من الرواه الذين تحدثوا إليه، كما أن الكثير من معلومات الكتاب قد شاهدها ابن صاحب الصلاة بنفسه، ولذلك نجده بين الحين والآخر يقول: قال المؤلف، كما أن هناك بعضًا آخر من المعلومات التي نقلها عن بعض المؤلفين لمعروفين مثل ابن حيان. أو من بعض الوثائق الرسمية لدولة الموحدين مما استأثر به عن سائر المؤرخين. (٢٠٠) وقد استفدت من هذا الكتاب في الفصل السياسي الذي خصصته لتاريخ فاس في العصرين المرابطي والموحدي كما أمدني ابن صاحب الصلاة بمعلومات ولو أنها قليلة عن بعض النواحي الاقتصادية والاحتماعية والفكرية.

\* كتاب نظم الجمان لابن القطان، توفى فى منتصف القرن السابع الهجرى (۱۱) غطى كتاب نظم الجمان الأخبار المغربية من عام ٥٠٠هـ/ ١١٦م إلى سنة عطى كتاب نظم الجمان الأخبار المغربية من عام ١٠٥هـ/ ١١٦م إلى سنة ١٣٥هـ/ ١١٩٩م، وهى فترة الثورة الموحدية، وقد استفدت منه فى معرفة الأحداث السياسية فى تلك الفترة، وكما اهتم ابن القطان بالمظاهر الاقتصادية فى المدن المغربية، ولذا كانت أفادتى منه فى الحياة الاقتصادية بمدينة فاس فى العصر المرابطى.

\* كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي المتوفى عام 122هـ/ 1229م(٢٢)

ويعد كتاب المعجب مصدرًا أساسيًا عن دولة الموحدين، ولا يمكن لباحث الاستغناء عنه، وأوجز المراكشي روايات كثيرة عن تاريخ المغرب قبل عصر الموحدين، وقد أفادني هذا الكتاب في كثير من مواضع الدراسة، حيث رسم لنا عبد الواحد المراكشي الطرق التجارية التي تربط فاس مع المشرق، كما استفدت منه في الفصل الخاص بالحياة العلمية والفكرية.

 کتاب البیان المغرب، لابین عبداری المراکشی المتوفی ۲۹۵هـ/ ۱۲۹۵م<sup>(۱۲)</sup>:

يعد كتاب البيان المغرب من الكتب الهامة عن تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ويهمنا من هذا الكتاب الجزء الرابع، الذي يعد مصدرًا من مصادر تاريخ المرابطين، وهو لا يشمل تاريخ المرابطين كله، فقد سقطت منه الفترة ما بين عام المرابطين، وهو لا يشمل تاريخ المرابطين كله، فقد سقطت منه الفترة ما بين عام ١٠٤هـ حتى عام ٩٥ههـ من ١٠٧٦ حتى ١٠١١م، وقد حاول إحسان عباس استكمال هذا النقص عن طريق الملاحق التي وضعها في نهاية الجزء، ولهذا الجزء أهمية خاصة لما حواه من معلومات قيمة تتعلق بأحوال المرابطين السياسية والحضارية منذ النشأة حتى بداية سقوط الدولة. كما جاءت استفادتي من الجزء الخامس الخاص بالموحدين استفادة عظيمة حيث اعتمد ابن عذارى على الروايات المعاصرة للأحداث، كما أكثر النقل من ابن صاحب الصلاة وابن عبد الروايات المعاصرة للأحداث، كما أكثر النقل من ابن صاحب الصلاة وابن عبد المالك الوراق وأورد عددًا من الرسائل الرسمية لاسيما الموحدية منها، فأستفدت منه في الفصل الخاص بالحياة السياسية حيث انفرد ابن عذارى من بين المؤرخين في الفصل الخاص الحياة السياسية حيث انفرد ابن عذارى من بين المؤرخين الأحيان، واستقبال سفرائهم بها، كما أمدني ابن عدارى بمعلومات عن الحياة العلمية والأدبية بمدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي.

كتاب جمع تواريخ فاس، لمؤلف مجهول(٢٤)

جاءت معلومات هذا الكتاب مختصرة جدًا، ولكن بالرغم من هذا فقد استفدت منها في الفصل الأول الذي خصص لتأسيس فاس وتاريخها حتى عصر المرابطين، كما أمدني هذا الكتاب بمعلومات قيمة عن تاريخ المدينة في الفترة التي سبقت الدولة المرابطية.

كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتـاريخ مدينـة فاس لعلى بن أبي زرع المتوفى عام ٧٤١هـ/ ١٣٤٠م(٢٥)

موضوع القرطاس هو تاريخ المغرب عموما وتاريخ مدينة فاس خصوصا، كما يدل عليه اسمه، بداية من الدولة الإدريسية إلى سنة ٢٢٧هـ/ ١٣٢٥م وطريقة ابن أبي زرع في الكتابة ليست طريقة الحوليات التي جرى عليها أغلب المؤرخين في العصر الإسلامي، ولكنها طريقة من يؤرخ للدول، فهو يذكر الدولة ونسبها وتشعب قبائلها ومراحل تأسيسها، ثم يذكر في نهاية الكلام عن كل دولـة ما حدث في أيامها من أحداث اجتماعية واقتصادية وظواهر طبيعية، ووفيات الأعيان منها، ورخاء الأسعار، وغلوها، وانتشار الأوبئة هالمجاعات ونزول الأمطار وظهور النجوم. ويعتبر كتاب الأنيس المطرب على ما فيه من أخطاء من أهم مراجع المؤلفين المغاربة منذ تأليفه نظرا لشموله ووفرة أخباره. (٢١) فقد نقل منه الجزنائي في جني زهرة الآس، وابن خلدون في تاريخه وغير هـؤلاء، وكان الأنيس المطرب من أهم الكتب التي استفدت منها في هذا البحث، لاسيما في فترة تأسيس المدينة، فقد ذكر ابن أبي زرع مراحل تأسيس فاس وأبوابها وبناء جامعها، كما أمدني بمعلومات وفيرة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التسي عاشتها فساس قبيسل دخسول المرابطين، أما عن العصر المرابطي فقد جاءت استفادتي منه جليلة حيث ذكر سيطرة المرابطين على المدينة واهتمامهم بها وإصلاحاتهم فيها. أما عن العصر الموحدي فقد أفدت منه بمعلومات وفيرة عن حصار الموحدين لفاس ودخولهم إياها، أما من الناحية الاقتصادية في العصرين المرابطي والموحدي فقد أمدني ابن أبي زرع بمعلومات وفيرة، وانفرد من بين المؤرخين السابقين له بتعـداد مرافـق مدينة فاس في العصر الموحدي، كما جاءت استفادتي منه في الحياة الاجتماعية، حيث ذكر بين ثنايا حديثه بعضا من القبائل التي كانت تقطن مدينة فاس في هذين العصرين.

كتاب جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، لعلى الجزنائي من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي:(٢٧)

قصر الجزنائي مؤلفه هذا على تاريخ بناء مدينة فاس وذكر أسوارها وقناطرها، ووصف جامعيها دون استطراد إلى ذكر الدول والملوك وما واكب أيامهم وصاحب عهودهم من وقائع وأحداث، ولكن الذي يؤسف له أننا لا نعلم كثيرا ولا قليلا عن شخصية المؤلف، وإذا كان العلماء والمؤرخون الذين أشاروا إلى الكتاب أو

نقلوا عنه مجمعين على أنه من تأليف ابن الحسن على الجزنائي، فإن أى واحد منهم لم يكلف نفسه هناء التعريف بأبى الحسن هذا والإشارة إلى شأنه وسنتى ولادته ومماته، فهو في تباسة الحظ وسوء الطالع يشابه معاصرة ابن أبى زرع الذى أرخ مثله للناس ولم يؤرخ له أحد من الناس، ولكن يلاحظ أن الجزنائي بريرى ينتمى إلى قبيلة كزناته النافية الشهيرة المستقرة شمال تازه، ولكن نسبته إلى هذه القبيلة لا تفيد أنه ولد بها قبل انتقاله إلى فاس، فقد تكون أسرته انتقلت إليها واستقرت بها قبل ولادته بأجهال محتفظة بنسبتها إلى قبيلتها الأصلية، والجزنائي من أهل القرن الثامن الهجرى، وهمن عاصر الأحداث والفوضى التي عمت بالمغرب بعد نكبة السلطان أبى الحين المريني بالقيروان ويقف الكتاب عند سنة ٢٦ههـ/ ١٣٦٤م. ولا شك في أن المؤلف ألف جنى زهرة الآس حوالى هذا التاريخ. (٢٨)

ويحتوى جنى زهرة الآس على مقدمة وقسمين، قسم خُصص لذكر المغرب والثنائج عليه وبيان شرفه وفتح المغرب ومجئ إدريس الأول إليه وتأسيس إدريس الثانق لفاس، أما القسم الثانى فقد خُصص لذكر من أدار فاس بالأسوار وزاد فيها الزيادات وإحصاء ما بها من المساكن والمتاجر والمرافق العمومية، وذكر جامعها، والحق أن هذا القسم مفيد جدًا، ولا يشوبه إلا الإيجاز في وصف جامع الأندلس والمدينة على العموم بالنسبة للأطناب الذي وصف به جامع القرويين.

وبالرغم من هذا جاءت معلومات جنى زهرة الآس فى أغلبها تكرارًا لما أورد ابن أبى زرع فى كتابه الأنيس، ولذا خيب هذا الكتاب ظن الباحث فيه، فقد أغفل الجزنائى العديد من المنشآت والمؤسسات المهمة من بروج وحصون وقلاع ومؤسسات ومنشآت مهمة كقصبة الموحدين، فالجزنائى الذى برهن على مقدرة فائقة وهو يصف لنا جامع القرويين ومرافقه كان أحرى به أن يصف لنا مبانى فاس ومنشآتها، ولكن فى الواقع أنه زاد عمن كتبوا عن فاس زيادات كثيرة، وخاصة فى العصر المرينى.

الحلل الموشية في الأخبار المراكشية، لمؤلف مجهولَ من كتاب القرن الثامن الهجري: (٣٠)

صنف هذا الكتاب في سنو ٧٨٣هـ/ ١٣٨١م ويتناول صاحب الكتاب تاريخ المغرب والأندلس في عصرى المرابطين والموحدين بالتفصيل إلى حد ما، رغم أن أسم الكتاب يوحى بأنه مختص بتاريخ مدينة مراكش فقط. وقد اعتمد صاحبه على مُشّادر معاصرة، ذكر أسماء صاحبها منهم الصيرفي المتوفى عام ٥٧٠هـ/ ١١٧٤م،

وابن القطان صاحب نظم الجمان ومنهم الجغرافي عبد الله البكرى، كما اعتمد في عصر الموحدين على أبى بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق، وعلى ابن صاحب الصلاة، وكتاب الحلل الموشية من الكتب الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تاريخ دولتي المرابطين والموحدين ويمتاز بدقة أخباره التاريخية وصحتها خاصة فيما يختص بقيام دولة المرابطين كما يمتاز بمعالجته للنظام الحربي وأساليب القتال (٢١). وقد استفدت من هذا الكتاب في الفصل الخاص بالحياة السياسية بمدينة فاس، فهو من أهم الكتب التي أعانتني على إلقاء الضوء على حصار الموحدين لمدينة فاس ودخولهم إياها.

كتـاب العـبر وديـوان المبتـدِأ والخـبر، المعـروف بتـاريخ ابـن خلـدون المتوفي 808هـ/ 1800م<sup>(٢٣)</sup>

وقد عالج ابن خلدون تاريخ المغرب في العصر الإسلامي معالجة تفصيلية لاسيما في القرنين السادس والسابع الهجريين، وقد كانت مقدمة ابن خلدون من أهم ما اعتمدت عليه من مصادر في هذه الدراسة، لما ظهر فيها من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية في مدينة فاس خلال عصرى المرابطين والموحدين. كما جاءت استفادتي من الجزء السادس بالغة الأهمية حيث أمدني بالكثير من المعلومات عن الحياة السياسية في عصرى المرابطين والموحدين، كما أن هذا الجزء ضم معلومات مهمة عن مواطن العرب والبربر في مدينة فاس ومن ثم فقد أفادني إيما إفادة في فصل الحياة الاجتماعية بمدينة فاس.

### كتب التراجم والفهارس والبرامج:

ويقصد بكتب البرامج، الكتب التي سجل فيها العالم ما قرأه من مؤلفات في مختلف العلوم، من عنوان الكتاب واسم مؤلفه والشيخ الذي قرأ عليه، وكتب البرامج تعتبر وثيقة هامة تجلو ثقافة العصر الذي ألفت فيه ومادتها، وتتضمن أساليب التعليم وطرائق الأخذ والرواية، وتبين جانبا خطيرا من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية في تلك العصور.

ويلاحظ أن كتب الفهارس والتراجم والبرامج العامة لمعاصرة كانت تتبع منهجا واحدا فهى تذكر اسمر المترجم له وكنيته ونسبه، وبلده الذى ولد فيه أو الذى كان منه أصله إذا ما هاجر من بلد مولده إلى آخر. وتبين شيوخه وعلومه ومن أخذ عنه، ثم تختم الترجمة بتاريخ الوفاة ومكانها ما كان ذلك ميسورا. (٢٣) وهذه هى طريقة القاضى عياض المتوفى عام ٤٤٥هـ/ ١٤٩ م فى كتابة الغنية (فهرس شيوخ

القاضى عياض<sup>(٢١</sup>) وابن بشكوال المتوفى عام ٥٧٨هـ/ ١٨٢م فى كتاب الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم<sup>(٣٥</sup>). وأحمد بن عمير الضبى المتوفى ٩٩ههـ/ ١٢٠٢م فى بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس<sup>(٢١)</sup>. ولا تختلف كتب التراجم المشرقية عن نظيرتها المغربية ما كتبه السلفى المتوفى عام ٥٧١هـ/ ١٨٠م فى معجمه (٢٠٠)، وشمس الدين محمد بن الجزرى فى كتابه غاية النهاية فى طبقات القراء<sup>(٢٨)</sup>.

وقد رجعت إلى العديد من كتب التراجم والفهارس والبرامج، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فمن كتب التراجم العامة، التكملة لكتاب الصلة، والمعجم في أصحاب القاضي ابن على الصدفي، لابن الآبار المتوفى ١٢٦٨هـ/ ١٢٦٠م والذيل والتكملة لكتابي الموصلة والصلة لابن عبد الملك المراكشي المتوفى ١٣٠هـ/ ١٣٠٩م عنفر المدرد وصلة الصلة البشكوالية في تراجم علماء الأندلس لأبي جعفر أحمد بن الزبير المتوفى عام ١٩٠٨هـ/ ١٣٠٩م. (١٤) وسير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد الذهبي المتوفى ١٤٠٨هـ/ ١٣٤٧م (١٤). وكتاب أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ القنسطيني المتوفى ١٨٠هـ/ ١٤٠٩م.

أما النوع الثاني فهو ما اختص بتراجم قوم دون غيرهم مثل كتاب مفاخر البربر لمؤلف مجهول صنفه في سنة 212هـ/ 1311م(22).

والنوع الثالث من هذه الكتب يختص بتاريخ وأخبار مدينة واحدة مثل عنوان الدراية للفبريني ت١٤٧هـ/ ١٣١٤م (١٤٠)، والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب المتوفى ٢٧٢هـ/ ١٣٧٤م (٢٤)، وكتاب بيوتات فاس الكبرى الدين بن الخطيب المتوفى ٢٧٠هـ (٢٤٠) وهو كتاب مفيد للباحثين في تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ويتناول التعريف ببعض البيوتات الفاسية النبيهة وأنسابها والإشارات الخفيفة إلى مشاهير كل بيت منها. وكتاب جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لابن القاضي المكناسي ٩٦٠ – ١٠١٥هـ/ ١٦١٦م (١٨٠٠). وقد خص ابن القاضي مدينة فاس بالاهتمام الكبير والعناية الفائقة حيث أطلعنا على الكثير من معالمها التاريخية وخططها ومساجدها وعمرانها بالإضافة إلى تراجم أعلامها الذين نشأوا فيها أو حكموها أو حلوا بها وبذلك كان ابن القاضي مؤرخ فاس مذذ نشأتها إلى أوائل القرن الحادي عشر/ السابع عشر الميلادي، وكتاب جذوة الاقتباس مرأه ينعكس على صفحاتها اهتمام ابن القاضي بمسقط رأسه، وما بذله من جهد لجمع هذه المعلومات التي ما تزال مرجعا هاما في تاريخ المدينة (١٩٠٠).

وكتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمد بن أحمد الملقب بابن مريم (""). والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام العباس إبراهيم المراكشي (""). وأتحاف أعلام الناس بجمال حاضره مكناس لعبد الرحمن بن زيدان (""). وسلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء بمدينة فياس لمحمد جعفر الكتاني (""). وتميزت هذه الكتب المتأخرة بما نقلته عن مصادر مفقوده وأيضا بتراجمها المستفيضة، لأن مصنفيها غالبا ما كانوا يعتمدون على كتب التاريخ والوثائق أو "التقاييد" ولهذا أفادتني في إمدادي بإشارات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بمدينة فاس العلمي في المدن المغربية المجاورة.

أما النوع الرابع من كتب التراجم، فهو ما اختص بتراجم شخصيات علمية معينة مثل ما اختص بتراجم القضاه ككتاب تاريخ قضاة الأندلس المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبي الحسن النباهي كان حيا ٢٩٢هـ/ ١٣٨٩م (١٥٠)، وبرنامج التجيبي لأبي القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ت ٢٧٠هـ/ ١٣٢٩م (١٠٠)، وبرنامج شيوخ الرعيني لأبي الحسن على الرعيني المتوفى ٢٦٠هـ/ ١٢٦١م. (٢٠) وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين بن محمد الجزري (١٤٠)، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي ت ٢٩٩هـ/ ١٣٩٦م (١٠٠)، ومنها ما اختص بتراجم النحاه مثل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه للسيوطي ١١٩هـ/ ١٥٠٩م (١٠٥).

كما أن هناك نوعا من هذه الكتب تناول تراجم المتصوفة، ومنها كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي ١٢٢٩هـ/ ١٢٢٩م (١٠٠٠). وكان لهذا الكتاب فائدة عظيمة في هذه الدراسة، وذلك لأن ابن الزيات كثيرا ما كان يذكر مهن من يترجم لهم وثرواتهم كما أنه أشار إلى بعض أسعار السلع في العصريين المرابطي والموحدي، هذا إلى جانب أنه المصدر الوحيد الذي تناول المتصوفة في القرن السادس الهجري. والروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس لأبي محمد بن عيشون الشراط المتوفى ١٠١٩هـ/ ١٦٩٧م (١٠٠١). الذي أمدنا بمعلومات وفيرة عن المتصوفة في مدينة فاس، وطعامهم وملبسهم. وكذلك مخطوط المعزى في مناقب سيدي أبو يعزى لأحمد بن أبي القاسم بن محمد الهروي التادلي، المتوفى ١٠١هه المخطوط في الدور الذي قام به المتصوفة في الحياة السياسية بمدينة فاس في هذين العصرين.

#### كتب الأدب:

قدمت المصادر الأدبية معلومات جليلة تميط اللثام عن الحياة العلمية، لاسيما فيما يخص الأدب بمدينة فاس. وكان من أهم هذه الكتب المطرب من أشعار أهل المغرب لأبي الخطاب عمر بن حسين بن دحية ت٦٣٣هـ/ ١٢٣٥م(٦٢٠).

وقيمة هذا الكتاب ترجع إلى أنه وثيقة أدبية لدارسى الأدب في تلك الفترة كما أنه يعرج في حديثه في بعض الأحيان على بعض الأخبار التي تتعلق بالمغرب. وكتاب الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة لابن سعيد المغربي المتوفى ١٢٥٩هـ/ ١٢٥٩ م(١٤٠). الـذي أمدني بمعلومـات وفيره عـن بعض شـعراء فـاس فـي العصر الموحدي. وكذلك كتاب زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر لابن بحر بن صفوان بن إدريس التجيبي المتوفى عام ١٩٥٨هـ/ ١٢٠١م(١٠٠). وترجمت هذه الكتب لبعض شعراء مدينة فاس كما ترجمت لآخرين جعلوا من فاس وطنا لهم ودار مقـام، وقدمت بعضا من فنون شعرهم.

#### كتب الجغرافية والرحلات:

تكشف الكتب الجغرافية المعاصرة لفترة الدراسة موضوع البحث عن أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي بمدينة فاس، نظرا لما تتضمنه من معلومات عن الصناعات الزراعية والطرق التجارية وعناصر السكان وأعمالهم وحياتهم.

وكان من أهم الكتب الجغرافية التي رجعت إليها، كتاب المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب لأبي عبد الله البكرى المتوفى عام ١٠٩٤هـ/ ١٠٩٤ م (١٠١) فقد ذكر البكرى وصفا لمدينة فاس في بداية العصر المرابطي، وبعض الطرق التي تربط تلك المدينة بالمدن المغربية الأخرى، كما أمدني بمعلومات عن المكاييل والموازين التي كان يستخدمها أهالي فاس في بيعهم وشرائهم، هذا إلى جانب أنه ذكر تاريخ المدينة منذ تأسيسها وأبوابها وبعض ملامحها الرئيسية وكان البكرى أول من انفرد بتعداد حمامات فاس في العصر المرابطي، ومن ثم كانت إفادتي من هذا كبيرة. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول من كتاب القرن السادس الهجري (١٠٠):

ويفهم مما جاء في هذا الكتاب أن مؤلفه قد عاش في عصر يعقوب المنصور، وتدل التفصيلات التي يمدنا بها عن فاس ومراكش ومكناسة عن معلوماته الغزيرة عن هذه المدن، فلا شك أنه عباش فيها، إن لم يكن أصله منها، فهو لا يكتفي بالوصف الدقيق للعواصم المغربية في دولة الموحدين على عهده ولا بالأعمال الإنشائية التي

تمت على عهد يعقوب المنصور وسلفه، بل يقترح خططا عمرانية أخرى تهدف إلى نشر الرخاء في هذه المناطق، ويحتوى على معلوماته دقيقة وأخبار عامة، فهو مصدر لمعلومات متنوعة خاصة ما يخص منها مدينة فاس (١٨).

وفى الفصل الخاص بالحياة الاقتصادية بمدينة فاس أفدت كثيرا من كتاب الجغرافية المنسوب لأبى عبد الله محمد الزهرى المتوفى حدود عام ٥٥٦هـ/ ١١٦ م (١٠). كما أمدني كتاب الجغرافية لابن سعيد المغربي (٢٠) بمعلومات عن الحياة الاقتصادية بمدينة فاس في العصر الموحدي.

وجاءت الفائدة جليلة من كتابات ابن فضل الله العمري في وصفه للمغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، وهو مقتبس من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (٢١). فمن بين المواضع التي تناولها هذا الوصف مدينة فاس العتيقة (موضوع الدراسة) الذي أمدني بمعلومات ندر أن نعثر على كثير منها لولم يدونها ابن فضل الله العمري في مسالكه. (٢٢) ويزيد من أهمية هـذه المعلومـات أن ابن فضل الله العمري استقى كثيرا منها من مصدرين مهمين علاوة على مشاهدته الشخصية. المصدر الأول مشافهة السلالجي أحد سكان فاس الذي كان معاصرا لما دونه ابن فضل الله العمري، وبالرغم من ذلك لم يتساهل ابن فضل الله العمري في النقل عن المحدث بل نراه يقول: "اعتمدت في ذلك على تحقيق معرفتي له فيما رأيته بالمشاهدة وفيما لم أره بالنقل ممن يعرف أحوال المملكة المنقول عن أخبارها، ومما أراه بعيني أو أسمعه بـأذني". والمصدر الثاني لابن فضل الله العمري "كتاب المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد المغربي المتوفى ١٨٥هـ/ ١٢٨٦م فإن كثيرا مما ذكره في وصف فاس العتيقة منقول من الجزء الخاص بالمغرب وهو أحد أجزاء كتاب المغرب في حلى المغرب، وتظهر أهمية هذه المقتطفات عظيمة جدا إذا علمنا أن الجزء الخاص بالمغرب مفقود إلى الآن(٢٣). لذا جاءت الفائدة عظيمة في وصف الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس.

كما استفدت أيضا من مصدرين مهمين عن وصف المدن وتاريخها، أحدهما مشرقي المؤلف، ألف في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، ونعني به كتاب "معجم البلدان" لياقوت الحموى (٢٠٠). والآخر أندلسي ونعني به كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار" لابن عبد المنعم الحميري المتوفى في القرن الثامن الهجري (٢٠٠). وفي التعريف بالمواقع التي وردت في متن الرسالة.

ولكى أتمكن من رسم صورة واضحة لحضارة فاس فى هذين العصريان اضطررت للرجوع إلى كتب الرحلات المتأخرة عن فترة الدراسة مثل كتاب "وصف أفريقيا" لجان ليون الأفريقى المنوفى ١٩٤٤هـ/ ١٥٣٧م (٢٦) ولد ليون فى غرناطة عام ١٩٨هـ/ ١٤٢٩م، وقيل غير ذلك، وقام برحلات طويلة فى أقطار الإسلام وغرب أفريقيا، وسجل مشاهداته فى هذا الكتاب النفيس، وقد غادرت أسرة ليون غرناطة إلى فاس حيث اتصلت بحكامها، وهناك أتم الحسن الوزان "ليون" دراسته فى مدارسها، وفى جامع القرويين بالذات إلى جانب توليه بعض الأعمال الحكومية بها، وقد أفاض ليون فى وصف فاس التى سماها المدينة الكبرى، وجاء وصفه لها دقيقا للغاية ولعل السب فى هذه الإفاضة أن المؤلف عرف فاس أكثر من غيرها. (٢٧)

والواقع أن ليون الأفريقي بالإضافة إلى مشاهداته في فاس نراه يستقى بعضا من معلوماته ممن كتبوا قبله أمثال ابن فضل الله العمرى في مسالك الأبصار، كما أنه بحكم توليه بعض الأعمال الإدارية في فاس تمكن من الإطلاع على بعض الكتب والتقاليد المهمة الخاصة بتاريخ فاس، لذا أمدنا ليون الأفريقي بمعلومات انفرد بها عن باقى المصادر الأخرى التي أطلعت عليها، حيث ذكر قيسارية وأسواق فاس في شئ من التفصيل، كذلك أنواع المتاجر والسلع في كل سوق، لذا جاءت الفائدة منه كبيرة في الفصل الخاص بالحياة الاقتصادية.

ولا يقل كتاب "أفريقيا" لمارمول كرفخال (٢٨). أهمية وفائدة عن كتاب وصف أفريقيا. فهذا الكتاب يعد من المؤلفات المهمة التي كتبت في القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادي عن أفريقيا عامة، والمغرب الأقصى بصفة أخص، ويحتل هذا الكتاب الدرجة الثانية بعد وصف أفريقيا، حيث تعاصر هذان المؤلفان ولم يفصل بين كتابيهما سوى أربعين عاما (٢٩). فكتاب أفريقيا يفيد الباحثين في جغرافية أفريقية وتاريخها، وينفرد مارمول بما سجله من مشاهدات وصف بها بعض المواقع التي لم يصفها غيره.

#### كتب الفقه:

كانت لكتب الفقه فائدة كبرى بالنسبة لهذا البحث فإنه لا يمكن أن نفسر أى ظاهرة من تاريخ المغرب الإسلامي بغير أن نضع نصب أعيننا الأوضاع الفقهية فيها. والحقيقة أن هناك طائفة من كتب الفقه المالكي المغربي تستحق عناية خاصة، تلك هي كتب الفتاوى التي جمع مؤلفوها ما أجاب به كبار الفقهاء على أسئلة وجهت إليهم في مشاكل معينة ولهذه الفتاوى قيمة عظيمة بغير شك لا من الناحية

الدينية فحسب، بل إنها تلقى ضوءا باهرا على كثير من دقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهناك نوعان من كتب الفقه كانا ذا فائدة كبيرة في توضيح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس في هذين العصرين، وهما مصنفات النوازل وكتب الحسبة.

أما النوازل فهي عبارة عن القضايا التي رفعت إلى رجال القضاء والفتوى للنظر فيها، وعادة ما تذكر القضية كما حدثت بأشخاصها، ووقائعها مع ذكر من رفعت إليه، وكثير من هذه النوازل كانت تتعلق بالقضايا الدينية والاقتصادية والاجتماعية، فأفدت منها في الفصل الخاص بالحياة الاقتصادية كما أفدت منها فائدة جليلة في فصل الحياة الاجتماعية.

ولعلنا لا نسوف إذا قلنا أن أضخم مجموعة حفظت لنا كثيرا من هذا التراث التشريعي العظيم هي التي صنفها أبو العباس أحمد بن يحيىي التلمساني الونشريسي ٨٣٤ - ١٤ ٩هـ/ ١٤٣٠ - ١٥٠٨م بعنوان "المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب" (٨٠) ولـد الونشريسي بحبال ونشريس، ثم خرج إلى فاس، ولقى بها من حفاوة فقهائها وإقبال طلبتها عليه الشئ الكثير، فشارك في كثير من فنون العلم. وبالرغم من أن هذا الكتاب يعد متأخرا عن فترة الدراسة، إلا أنه له أهمية خاصة لأن المفتون في المعيار كما قال المؤلف في المقدمة - هم من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم - يعني فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي من تلاميذ الإمام مالك إلى شيوخ الونشريسي، وهناك أهمية ثانية نعول عليها في الاعتماد على هذا المصدر، وهي أن الونشريسي في جملة من أخذ عنه بمدينة فاس محمد بن محمد الغرديسي التغلبي، صاحب المكتبة العظيمة التي حوت من نفائس كتب المغرب والأندلس الشئ الكثير، لاسيما كتب الفقسه المالكي من أصول وفروع، وشروح وحواشي وتعاليق ونوازل وقواعد ووثائق، وقد شغل آل الغرديس بفاس أكثر من سبعة قرون إذ عمل علماؤهم مع أمراء مغراوة، كما عبرف منهم آخرون مع المرابطين والموحدين والمرينين، ففتح محمد الغرديس أبواب مكتبته في وجه شيخه الونشريسي ليختار منها ما يشاء فكانت مؤلفات هذه المكتبة المصدر الأساسي للمعيار فيما يتعلق بنوازل المغرب الأقصى والأندلس، خاصة مدينة فاس.(١١)

وللمعيار جانب آخر قلما يلتفت إليه وهو الجانب الاجتماعي والتاريخي فقد حوى كثير من إشارات عن أحوال المجتمع الإسلامي في هذه المنطقة، من عادات في الأفراح وأنواع الملبوسات والأطعمة، وحالات معينة في الحرب والسلم والعمران، الأمر الذي يجعل منه مصدرا للمؤرخ مثلما هو مصدر للفقه.

وذكر الونشريسي في معياره نوازل كل مدينة من مدن المغرب والأندلس فكان من الميسور الرجوع إلى ذلك، ولكن تكمن الصعوبة في المعيار في عدم ذكر تاريخ وقوع هذه النوازل، لذا كانت طريقتي في الاستفادة من هذا المصدر فيما يخص نوازل فاس في العصرين المرابطي والموحدي، أن أرجع إلى ترجمة الفقيه الذي رفعت إليه القضية، فإن كان ممن عاش في هذين العصرين قيدتها، وإن كان متقدما أو متأخرا تركتها، وذلك للوصول بقدر المستطاع إلى نقل الصورة الحقيقة التي كانت في هذين العصرين.

أما ثانى الكتب الفقهية أهمية فكان كتاب "المدخل" لابن الحاج المتوفى ١٣٣٧هـ/ ١٣٣٦م (٢٨)، الذي يمكن أن نعده ضمن كتب الفقه التي اختصت بمعالجة الحياة الاجتماعية وجزء كبير من هذا الكتاب يمكن إدراجه ضمن كتب الحسبة. وتتجلى أهميته في مقارنية ابن الحاج بين ما كانت عليه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب الإسلامي ومصر آنذاك، ناقلا في بعض سطور كتابه فتاوى بعض فقهاء فاس حول بعض المظاهر الاجتماعية التي بدأت تظهر في الشارع الفاسي في ذلك الوقت، ومن هنا كانت الفائدة من هذا الكتاب لتوضيحه بعض المظاهر الاجتماعية بفاس.

أما كتب الحسبة فأهم ما وصل إلينا منها ثلاث رسائل ترجع إلى النصف الأول من القرن السادس الهجرى، وهى رسالة ابن عبدون، وابن عبد الرؤوف، وابن عثمان الجرسيفي (١٨٠). ولكن كتب الحسبة هذه تختص بالأندلس دون المغرب، ويغلب عليها الجانب النظرى فيما يجب أن تكون عليه الحياتين الاقتصادية والاجتماعية، وينقصها بذلك الجانب التطبيقي.

#### الدراسات الحديثة:

لا يمكن أن نغفل أهمية الدراسات الحديثة التي أمدتني بالكثير من المعلومات عن مدينة فاس في هذين العصري، ومن هذه الكتب الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى للناصرى السلاوى (١٩٠١). وهو كتاب عام في تاريخ المغرب، ومن هذه الكتب ما اقتصر على تاريخ مدينة فاس مثل كتاب الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر خطب المغرب وتاريخ مدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني (١٩٠١) وكتاب بيوتات فاس في القديم والحديث لعبد السلام بن سوده . (١٩١١) حيث اعتمد ابن سوده على

مجموعة من التقاليد الخاصة بأسر من يترجم لهم، ويحتفظ هـذا الكتـاب بفـائدة لصعوبة الرجوع إلى بعض مصادره.

كما أفدت من الدراسات التي تناولت تاريخ مدينة فاس في مرحلة التأسيس مثل الدراسة التي قام بها الأستاذ ليفي بروفنسال عن تأسيس مدينة فاس. (٢٠) وما كتبه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد عن مدينة فاس في عصر الأدارسة في كتابه تاريخ المغرب العربي (٨٠). وأيضا ما كتبه الدكتور السيد عبد العزيز سالم عن مدينة فاس في كتابه تاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي (٢٠) وأيضا الدراسة التي قام بها إسماعيل العربي عن دولة الأدارسة (٢٠).

وأفدت أيضا من الدراسات التي اهتمت بالتاريخ السياسي في العصرين المرابطي والموحدي، ومن هذه الدراسات ما كتبه الدكتور عبد الهادي شعيره عن "المرابطين وتاريخهم السياسي"(١١).

ومن هذه الدراسات ما أشار إلى جانب التاريخ السياسي وإلى بعض مظاهر الحضارة مثل ما كتبه الدكتور حسن أحمد محمود عن قيام دولة المرابطين<sup>(١٦)</sup>.

ومن الدراسات ما اختص بدراسة نوع معين من النشاط، مثل ما كتبه عز الدين موسى، عن النشاط الاقتصادي بالمغرب الإسلامي في القرن السادس. (<sup>17)</sup> وما كتبه عبد العزيز العلوى عن صناعة النسيج في المغرب في العصر الوسيط. (<sup>18)</sup> وما كتبه أيضا عبد القادر زمامة عن صناعة فاس التقليدية. (<sup>10)</sup>

وأيضا من الدراسات الحديثة، ما اختص بدراسة الحضارة بالمغرب الإسلامي والأندلس بصفة عامة في عصرى المرابطين والموحدين، مثل ما كتبه الدكتور حسن على حسن (١٦). ومحمد المنوني عن العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين. (١٦) وهما في الحقيقة من أكثر الكتب التي استفدت منها وإن كانت المعلومات التي أوردها محمد المنوني تفتقر إلى التحليل والدراسة.

ومن هذه الدراسات أيضا ما اختص بفئة معينة مثل كتاب الطب والأطباء بالمغرب لعبد العزيز بن عبد الله (١٩٠٠). وكتاب الأدب المغربي لمحمد بن تاويت ومحمد الصادق (١٩٠٠).

إن هذه المصادر والدراسات الحديثة وغيرها مما سوف نورده في نهاية البحث قد يسرت إبراز هذه الصورة السياسية والحضارية لمدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين، وائن تحكمت المادة المتيسرة في عدم وضوح الصورة حينا أو غياب بعض الجزئيات أحيانا أخرى.

## الهوامش

- 1- عبد السلام بن سوده: دليل مؤرخ المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب، 1970، جـ٢ ص٢٧٢، عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى في المغرب الإسلامي، بيروت، دار الشروق، ١٩٨٣ ص١٩٨.
- ٢- ابن الآبار القضاعي: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق كوديرا، مدريد، ١٨٨٨، ١٨٨٩،
   جـ٢ ص٧٢٣، ابن الزبير: صلة الصلة، تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٣٧، ص١٩٣٠، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٣٠.
- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، جـ ا ص١٣٥ ١٣٦، عز الدين موسى،
   نفس المرجع والصفحة.
- ٤- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة
   فاس، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢، ص٨٠٠.
- ه- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٢٠، على الجزنائي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بين بن منصور، الرباط ١٩٦٧، ص٧ - ٨.
- ٦- ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، تحقيق دكتور شوقى ضيف،
   القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، جـ٢ ص٣٥ وانظر عنه كذلك
   الحاشية بنفس الصفحة، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٣٠.
- ٧- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، جا ص١٦٧، عز الدين موسى نفس
   المرحع والصفحة.
- ٨- محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب، تطوان، المطبعة المهدية، ١٩٥٠،
   محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب، تطوان، المطبعة المهدية، ١٩٥٠،
- ٩- ابن القاضى المكناسي: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الإعلام مدينة
   فاس، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٣م، جا ص١١٨، ٢٦٣، ج٢ ص٤٧١.
- ١٠ ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية،
   الرباط، معهد العلوم العليا المغربية، ١٩٤١،
- Levi Provencal: Unrecuell De Lettres Officielles Almohdes etude Eiplomatique et Historique, Hesperis, Anne 1931 p. 1 70.

- 11- حسين مؤنس: عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبد الله الخليفة الناصر الموحدي، مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، 1900، المجلد الأول، العدد الثاني 127 177.
- 11- حسين مؤنس: الثغر الأعلى الأندلس في عهد المرابطين، مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، العدد الحادي عشر، العدد الثاني، ص ا ٩ ١٤٤، وسبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، ١٩٥٤، المجلد الثاني العدد ١ ٢، ص٥٥ ٨٤، ونصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين، مجلة المعهد المصرى، مدريد، ١٩٥٥، المجلد الأول، العدد الأول ص ١٤٠.
- 11- محمود على مكى: وثائق تاريخية جديدة من عهد المرابطين، صحيفة الدراسات الإسلامية، مدريد، ١٩٥٩ ١٩٦٠، المجلد السابع والثامن، ص١٠٩ ١٩٨٠.
- 18- عبد القادر زمامة: اكتشاف نص جديد يتعلق بتاريخ الموحدين، مجلة كلية الآداب، حامعة محمد الخامس، العدد الرابع والخامس، 1980 1981.
  - ١٥- ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية، ص٣٨ ٤٢.
- 11- انظر ليفي بروفنسال: مجموعة رسائل موحدية، الرسالة الحادية والعشرون ص١٦٨ ١٢١.
- ۱۷- البيذق: أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧١.
  - 18- البيذق: المصدر السابق، مقدمة المحقق.
- ١٩ ابن صاحب الصلاة: (محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين، السفر الثاني، تحقيق عبد الهادي التازي، بيروت، دار الأندلس، ١٩٦٤.
  - 20- انظر مقدمة كتاب المن، ص23، 23.
- ٢١ ابن القطان: نظم الجمان في ترتيب ما سلف من أخبار الزمان تحقيق محمود
   على مكي، تطوان، المطبعة المهدية، بدون تاريخ.
  - ٢٢- تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، ١٩٦٣.
- 77- يقع هذا الكتاب في خمسة أجزاء اعتمدنا فيها على الأربعة الأجزاء الأولى التي حققها الدكتور إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، الطبعة الثانية ١٩٨٠،

والتى تخص تاريخ المغرب حتى العصر المرابطي، أما الجزء الخامس فهو خاص بتاريخ الموحدين حققه محمد بن تاويت، ومحمد إبراهيم الكتاني، ومحمد زنيير وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر، ١٩٨٥، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٥.

٢٤- طبع هذا الكتاب بمدينة بالرم، مطاع برنارد وبرزي، بدون تاريخ.

٢٥- الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢.

٢٦- الأنيس المطرب، ص٨.

27- تحقيق عبد الوهاب بن منصور، فاس، 1977.

28- انظر عبد الوهاب بن منصور في تقديمه لجني زهرة الآس ص: ب، ج.

۲۹ نفسه، ص: و، ز.

-٣٠ ينسب هذا الكتاب إلى عدد من رجال القرن الثامن الهجرى، انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى، جـ١ ص٥٥. وقام بتحقيق هذا الكتاب د/ سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الرشاد، ١٩٧٩.

٣١- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ، ص٢٤.

٣٢- طبعة بولاق، ١٨٨٢م.

33- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص20 - 21.

٣٤- تونس، الدار العربية للكتاب، ١٩٧٨.

٣٥- جزءان اعتنى بنشرهما عزت العطار الحسيني، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٥٥.

٣٦- مجريط، مطبعة روخس، ١٩٨٤.

٣٧- أخبار وتراجم أندلسية، مستخرجة من معجم السلفي، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٣.

38- نشره برجشتراير، مصر، مطبعة السعادة، 1923.

٣٩- ابن الآبار القضاعي: التكملة لكتاب الصلة، ثلاثة أجزاء نشرها عزت العطار، القاهرة، مطبعة الخانجي، ١٩٥٦، والمعجم في أصحاب القاضي ابن على الصدفي، مجريط، مطبعة روخس، ١٨٨٥.

• ٤- بيروت، دار الثقافة، بدون تاريخ، السفر الأول، تحقيق محمد بن شريفه، السفر الرابع والخامس، تحقيق إحسان عباس.

- 13- الجزء السابع، صححه ليفي بروفنسال، الرباط، مطبوعات معهد العلوم المغربية، المطبعة الحديدة، ١٩٣٧.
  - ٤٢- ٢٣ جزءا تحقيق شعيب الارنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤.
    - ٤٣ حققه ليفي يروفنسال، رباط الفتح، المطبعة الجديدة، ١٩٣٤.
- 25- مجهول: نبذ تاريخه في أخبار البربر في القرون الوسطى، منتخبة من كتاب مفاخر البربر، حققه ليفي بروفنسال، رباط الفتح، المطبعة الجديدة، ١٩٣٤.
- ٥٤ أبو العباس أحمد الفيريني: عنوان الدراسة فيمن عرف من العلماء في المائة
   السابعة، بيجاية، بيروت، منشورات لجنة التأليف، ١٩٦٩.
- 23- تحقيق عبد الله عنان، ٤ أجزاء، القاهرة، مطبعة الخانجي، الجزء الأول، 1977، الجزء الثاني 1972، الجزء الثألث، 1970، الجزء الرابع 1977.
  - ٤٧- الرياط، دار المنصور، ١٩٧٢.
  - ٤٨- جزءان، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٣.
- 29- عبد القادر زمامة: أبو العباس ابن القاضي مؤرخ فاس، مجلة البحث العلمي السنة السادسة، العدد 15 - 10، غام 1979.
  - ٥٠- الحزائر، مطبعة الثعالية، ١٩٠٨.
  - ٥١- فاس، المطبعة الجديدة، ١٩٣١.
  - ٥٢- الرباط، المطبعة الوطنية، ١٩٢٩.
    - ٥٣ طبعة حجرية، فاس، ١٣١٠هـ.
  - ٥٤- حققه ليفي بروفنسال، القاهرة، دار الكتاب المصري، ١٩٤٨م.
  - ٥٥- حققه عبد الحفيظ منصور، تونس الدار العربية للكتاب، ١٩٨١م.
  - ٥٦- حققه إبراهيم شبوح، دمشق، مطبوعات مديرية إحياء التراث، ١٩٦٢.
    - ٥٧- نشره برجشتراير، مصر، مطبعة السعادة، ١٩٢٣م.
- ٥٨ حقق الأجزاء الثلاثة الأولى منه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري، القاهرة،
   مطبعة لجنة التأليف، ١٩٣٩م.
  - ٥٩- حققه محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، دار التراث، ١٩٧٢.
    - ٦٠- حققه أودلف فور، الرباط، ١٩٥٨م.
- ٦١- مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٨٥٢، تاريخ تيمور، ميكروفيلم رقم ١٣٣٦٦.
- ٦٢- مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٢٤٩، تاريخ تيمور، ميكروفيلم رقم ٢٧٧٠٣.

- ٦٣- تحقيق إبراهيم الابياري وآخرون، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥٤.
  - ٦٤ تحقيق إبراهيم الابياري، مصر، دار المعارف، بدون تاريخ.
  - ٦٥- تعليق عبد القادر محداد، بيروت، دار الرائد العربي، ١٩٧٠.
- 71- تشرع دى سلان، الجزائر، ١٩١١، وذكر عز الدين موسى أن القسم الأندلسى من هذا الكتاب مفقود، انظر النشاط الاقتصادى، ص٢٥، ولكن هذا القسم ليس مفقود كما ادعى عز الدين موسى، فقد حققه د. عبد الرحمن على الحجى تحت عنوان: جغرافية الأندلس وأوروبا، بيروت دار الرشاد للطباعة، ١٩٦٨.
- 77- نشره دكتور سعد زغلول عبد الحميد، الإسكندرية، مطبعة جامعة الإسكندرية، 1908.
  - ٦٨- انظر مقدمة الكتاب.
  - ٦٩- حققه محمد الحاج صادق، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، بدون تاريخ.
    - ٧٠- حققه اسماعيل العربي، بيروت، منشورات المكتب التجاري، ١٩٧٠.
- ٧١- مقتبس من الباب العاشر من كتاب مسالك الأبصار، نشرها محمد المنوني لأول
   مرة في مجلة البحث العلمي، الرباط، جامعة محمد الخامس، العدد الأول، السنة
   الأولى ١٩٦٤.
- ٧٢ نقل القلقشندى من هذه المعلومات في الجـزء الخـامس عـن كتابـه، صبح
   الأعشى في صناعة الانشا.
- ٧٣- محمد المنوني، وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني ص١٣١، ١٣٢.
  - ۷٤- بيروت، دار صادر.
  - ٧٥- تحقيق د. إحسان عباس، بيروت مطابع هيدليرخ، الطبعة الثانية، ١٩٨٤.
- ٧٦- الحسن البوزان "ليون الأفريقي" وصف أفريقيا، ترجمة الدكتور عبد الرحمن حميدة، الرياض، ١٩٧٨، ١٩٧٩.
- ٧٧- سامى الصفار: كتاب وصف أفريقيا، مجلة كلية الآداب، جَامعة الرياض المجلد الثامن، ١٩٨١، ص٤٤١ ٤٤٢.
- ٢٨- ترجمة عن الفرنسية، محمد حجى، ومحمد زنيبر وآخرون، الرباط، اللجنة
   الحديثة للتأليف والنشر، مكتبة المعارف، ١٩٨٤م.
  - ٧٩- انظر مقدمة الكتاب، ص٣.

- ٨٠- أخرجه جماعة من العلماء بأشراف الدكتور/ محمد حجى، بيروت، دار الغرب
   الإسلامي، ١٩٨١.
  - ٨١- الونشريس: المعيار، انظر مقدمة الناشر.
  - ٨٢- محمد بن محمد العبدري الفاسي: المدخل: القاهرة، دار الحديث ١٩٨١.
- ٨٣- نشرها الأستاذ ليفي بروفنسال بعنوان ثلاث رسائل أندلسية في أدب الحسبة والمحتسب، القاهرة، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥.
  - ٨٤ طبعة القاهرة، ١٩٥٠.
  - ٨٥- فاس، المطبعة الحجرية، ١٣١٤هـ.
- ٨٦- مجلة البحث العلمي، السنة السادسة، عدد ١٤ ١٥، عام ١٩٦٩، وعدد ٢٢ ٢٦، السنة الحادية عشر، عام ١٩٧٤.
- ٨٧- ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة الدكتور الأستاذ عبد
  العزيز سالم، والأستاذ محمد صلاح الدين القاهرة، مطبعة نهضة مصر، بدون
  تاريخ.
  - ٨٨- الجزء الثاني، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ.
    - ٨٩- الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ.
      - ٩٠- بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣.
        - ٩١- القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة.
      - ٩٢- القاهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ.
        - ٩٣- القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٣.
- 98- مقال بمجلة كلية الآداب بفاس، جامعة محمد بن عبد الله، العدد ٢ سنة ١٩٨٥ ١٩٨٦.
- ٩٥ مقال بمجلة كلية الآداب بفاس، جامعة محمد بن عبد الله، العدد الرابع والخامس، ١٩٨٠ ١٩٨١.
- ٩٦- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية بالمغرب والأندلس في عصرى المرابطين والموحدين، القاهرة، مكتبة الخانجي ١٩٨٠.
  - ٩٧ بدون تاريخ ومكان.
    - ۹۸- الرباط، ۱۹۳۰.
  - ٩٩- بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٠.

الفصل الأول مدينة فاس منذ التأسيس حتى دخولها في طاعة المرابطين (١٩٢هـ ٤٥٥م/ ٨٠٨هـ ١٩٢م)

بعد الهزيمة التي منى بها العلويون في موقعة فخ<sup>(۱)</sup>، تمكن الإمام إدريس ابن عبد الله من الفرار إلى بلاد المغرب التي وصلها في شهر ربيع الأول سنة ١٧٢هـ/ ٨٧٨م، حيث نزل مدينة أوليلي (١). فاجتمعت إليه قبائل البربر وبايعوه على القيام بأمرهم(٦). واستطاع الإمام إدريس بن عبد الله أن يقيم إمارة بالمغرب الأقصى(٤). ولكنه سرعان ما توفي بمدينة أوليلي عام ١٧٥هـ/ ٢٩١م. تاركًا زوجته البربرية حاملًا، فوضعت له بعد شهرين من وفاته طفلاً سمى بإدريس على اسم أبيه (٥) "فكفله المولى راشد وبذل له الجهد في تأديبه وتدريبه وتعليمه، إلى أن بلغ إحدى عشر سنة، فأخذ له البيعة من قبائل البربر، حيث بويح له بجامع مدينة أوليلي في يـوم الجمعة غرة شهر ربيع الأول عام ١٨٦هـ/ ٢٠٨م"(١). وأسرع الناس نحو الإمام إدريس بن إدريس من كل مكان، ووفدوا عليه من سائر البلدان، وكان ممن وفد عليه نحو الخمسمائة من أفريقية والأندلس من القيسية والأزد، وبني يحصب وغيرهم، فسر الإمام إدريس بن إدريس بوفادتهم، وأجزل صلاتهم وقربهم، وجعلهم بطانته دون البربر، واستوزر منهم عمير بن مصعب الأزدى الملقب بالملجوم (١٠). "ولما رأى الإمام إدريس بن إدريس أن الأمرقد استقرله، وعظم ملكه وكثرت حاشيته، وضاقت بهم مدينة أوليلي، عزم على الانتقال منها، وأراد أن يبني مدينة لنفسه يسكنها. هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته"(^).

وهذا يوضح لنا أن الإمام إدريس بن إدريس وضع الاعتبار السياسي الذي يفرض عليه الخروج من محيط مدينة أوليلي الضيق، التي لم تتسع لهؤلاء العرب وغيرهم ممن يقصدون العاصمة .. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تشيد العواصم وتعميرها .. كان دائمًا من تقاليد الأسر الحاكمة في الإسلام<sup>(۱)</sup>.

أولاً: تأسيس فاس(١٠) على يد الإمام إدريس بن إدريس:

فى عام ١٩٠هـ/ ١٩٠٥م "ركب الإمام إدريس بن إدريس مع خاصة من قومه إلى أن بلغ جبل زالغ (١١١)، فعزم على أن يبنى به مدينة، فظهر له أن الهوام تسكن به زمن الفيض، فانتقل لوادى سبو(١١)، وعزم أيضًا أن يبنى به مدينة فظهر له أن المدود تصل إليها زمن المطر"(١١). وبذلك ظل تحديد موقع تلك المدينة مثار جدل وصعوبة(١١).

وفى شهر المحرم من عام ١٩١ه/ نوفمبر ١٨٠٦م "خرج الإمام إدريس يختار لنفسه موضعًا يبنى فيه ما قدم عزم عليه، فوصل إلى وادى سبو حيث حمة خولان (١٠٠٠). فأعجبه الموضع لقربه من الماء، فعزم على أن يبنى به المدينة، وشرع فى حفر الأساس، وعمل الجير وقطع الخشب، وابتدأ البناء، ثم نظر لوادى سبو، وكثرة ما يأتى به من المدود العظيمة زمن الشتاء، فخاف على الناس الهلكة، فرفع يده عنها، ورجع إلى مدينة أوليلى (١١٠٠).

وكانت المحاولة الثالثة عندما طلب الإمام إدريس الثاني من وزيره عمير بن مصعب الأزدى أن يتخير موضعًا لمدينته الجديدة، فسار عمير في جماعة من قومه لينظر ما طلب، فأخترق النواحي، حتى وصل إلى العيون التي يخرج منها نهر فاس، فرأى عيونًا كثيرة .. فأستطاب الماء، ثم سار مع مسيل الوادى، حتى وصل إلى موضع مدينة فاس، فنظر إلى ما بين العدوتين، فرأى غضة ملتفه بالأشجار مطردة العيون والأنهار في موضع خيام يسكنها قوم من زناتة، فرجع عمير إلى الإمام إدريس، وأعلمه بما رآه من الأرض، وما استحسنه من كثرة الماء وطيب التربة، ورطوبة واعتدال الهواء فعجب الإمام إدريس ما رأى من ذلك.. فسأل عن أصحاب الأرض، فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببني برغش وبني الخير، فبعث إليهم، واشترى منهم موضع المدينة .. وذلك في سنة ١٩١١هـ/ ٨٠٦ – ٨٠٨م، وشرع الإمام في البناء (١٠٠٠). وهكذا تم الاتفاق بين الإمام إدريس الثاني ووزيره على اختيار الموضع المناسب لإقامة المدينة بصفة نهائية (١٠٠٠).

### ثانيا: تخطيط المدينة:

لم يكن العرب يقيمون المدن اعتباطا، إنما يمارسون ذلك بعد أن يرسموا خطتها التي على أساسها تنشأ، ويمكن أن نعد مدينة فاس نموذجا جيدا لتخطيط المدن الإسلامية التي أنشأها العرب في الأقطار المختلفة، فهي تجمع بين الأغراض المدنية، حيث الوحدات العمرانية المختلفة التي تؤدى الوظائف العديدة للسكان إلى جانب التحصينات العسكرية، وتمدنا المصادر المهتمة بتاريخ فاس بتفصيلات مطولة عن تلك التحصينات، وعن الأعمال المدنية التي شيدت بها تأسيسها.

كان المسجد أول ما يختط من تكوينات معمارية، وهو من وجهة نظر فقهية من المميزات الحضرية للمدينة الإسلامية (١١). حيث يقام في أكثر أجزاء المدينة سهولة في الوصول، مما يشكل وظيفيا وعمرانيا نواة المدينة. "فما أن أسس الإمام إدريس الثاني عدوة الأندلس حتى بني بها جامعا برحبة البئر وهو المعروف بجامع الأشياخ، وأقام فيه الخطبة، وبعد أن أسس عدوى القرويين، أخذ في بناء جامعها، وهو المسجد المعروف بجامع الشرفاء، وأقام فيه الخطبة أيضا (١٠)، ثم ضرب الإمام أخبيته وقبابه (١١) بالموضع المعروف بجرواوة (١١). من عدوة الأندلس وأدار عليه حائطا من الخشب، وعندما انتقل من عدوة الأندلس إلى عدوة القروبين، اختط داره من الخشب، وعندما انتقل من عدوة الأندلس إلى عدوة القروبين، اختط داره بالموضع المعروف بالمقرمده، وأخذ في بناء داره المعروفة بدار القيطون (١١).

ومن أجل الإسراع بإنجاز مهمة بناء المدينة فقـد أشـرك الإمـام إدريـس المواطنين في مهمة البناء، وحثهم على ذلك قائلا: "من ابتنى موضعا وغرسه فهو له هبة، فأبتنى الناس الديار، واغترسوا الثمار فكثرت العمارة"(٢٤). ولا يمكن أن تقام تلك الوحدات العمرانية بدون استعمال مواد البناء المتعددة وقد ساعد على سرعة عمران المدينة كثرة الأشجار التى وفرت للناس كل ما يلزمهم من الخشب للبناء(٢٠) "حيث كان الرجل يختط مكان داره وبستانه ويقطع منه الخشب ويبنى به دون أن يحتاج إلى خشب غيره"(٢١).

ثم قام الإمام إدريس الثانى بتقسيم الأراضى المحيطة بالمدينة مما يلى الأسوار مباشرة على قبائل العرب والبربر(٢١). فأنزل القبائل كل بناحية فنزلت العرب القيسية بإزاء الأسوار الجنوبية من عدوة القرويين من باب أفريقية إلى باب الحديد، ونزلت الأزد بجوارهم، ونزل الحصييون على الجهة المقابلة للقيسية أى بإزاء الأسوار الشمالية(١١). ويجعل ابن أبى زرع هؤلاء العرب ثلاثمائة بيت من أهل القيروان، كانوا أول من نزل بالعدوة مع الإمام إدريس بن إدريس، فسميت بهم، ونسبت إليهم(٢١) أما قبائل البربر من صنهاجه ولواته وأشيخان فلم تحدد المصادر مواضعها، واكتفت بالقول أن كل قبيلة نزلت بناحيتها(٢٠٠). ومن ذلك نرى أن فاسًا العربية كانت تقع في عدوة القرويين حيث أنزل الإمام العرب معه(٢١).

وإلى جانب المسلمين من العرب والبربر، حوت المدينة أيضًا أعدادًا من اليهود (٢٠٠). حيث أنزل الإمام إدريس الثاني بعدوة القروبين بناحية أغلان إلى باب حصن سعدون خلق كثير من اليهود وغيرهم، فبنوا البساتين والحوانيت والرباع ورتبهم الإمام أحسن ترتيب في الإسكان (٢٠٠).

أما عدوة الأندلس فأنزل الإمام إدريس بها جميع أجناده وقواده وجعل خيله وغنمه وأبله بأيدى ثقاته بها، ولم ينزل معه بعدوه القرويين غير موالية وحشمه وسائر رعيته من التجار والسوقة (37). وهكذا جعل إدريس الثاني عدوة الأندلس سكنًا لجندة البربر، ومناخًا للدواب وخيول الفرسان، أما حاشيته وخاصته من العرب فأستقرت معه بالقرويين (٢٠)

ثم خصص الأراضي المجاورة للمسجد لتكون أسواقًا حسب تخصصها حيث بني القيسارية (٢٦). وهي سوق المدينة المركزي، كما أقيمت الأسواق والحوانيت حول الجامع من كل جانب (٢٦). ورتب الإمام إدريس الأسواق أحسن ترتيب، وجعل كل سوق يختص بنوع لا يباع فيه سواه (٢٨).

وبعد أن أسس الإمام إدريس الثاني عدوة الأندلس في غرة ربيع الأول عام الاحد ٤ يناير ٨٠٨م أدار السور عليها مبتدئًا من جهة القبلة، وعندما أسس عدوة القروبين أدار عليهما السور وابتدأه من رأس عين علون (٢١). وتميزت أسوار مدينة فاس بالمناعة والإرتفاع (٢٠) حيث كانت تمثل حزامًا دفاعيًا حول المدينة (١٠).

وفتحت في هده الأسوار بعض الأبواب، ففي عدوة الأندلس، تذكر المصادر ستة أبواب لهذه العدوة زمن التأسيس هي: باب القبلة، باب الفوارة، باب



مثال من أسواد فاس وصوامعها العتيقة فقلا عن الجزئائي: جنى زهرة الاس

المخيفة، باب الشيبوبة، باب أبي سفيان، باب الكنيسة (٢١). كذلك فتحت في أسوار عدوة القرويين ستة أبواب هي: باب أفريقية، باب الفرس، باب الفيصل، باب الفرج، باب الحديد، وباب القلعة (٢١). ويذكر كل من ابن أبي زرع وابن القاضي المكناسي. البواب عدوة القرويين في شئ من الاختلاف اليسير، حيث اتفقا على أن أبواب المدينة هي: باب أفريقية، باب حصن سعدون، باب الفرس، باب الفيصل، باب الفرج، وباب القلعة. (٢١)

وكان الهدف من فتح الأبواب بسور المدينة تنظيم الاتصال مع مختلف الجهات الخارجة عن نطاق السور<sup>(63)</sup>. مثال ذلك أن باب الفيصل بعدوة القرويين وباب الشيبوبة بعدوة الأندلس كانا ينظمان حركة الاتصال بين العدوتين، أما باب الفوارة بعدوة الأندلس فكان ينظم عملية الاتصال بمدينة سجلماسة<sup>(63)</sup>، كما ينظم بساب أبسى سشفيان بنفسس العدوة حركسة الاتصال مسع بسلاد غمسارة



نقلاً عن الجزنائي : يعني زهر " الآس



باب عجیسة (الكیسة) الشهیر تقلاعن الجزنائی : چئی زهـرة الاس

والريف (٢١) في حين كان باب الكنيسة يؤدي إلى مدينة تلمسان (٢٣).

مما سبق يتضح أن مدينة فاس كانت عبارة عن مدينتين مستقلتين تم تأسيسهما على يد الإمام إدريس الثاني في فترة استغرقت ما يقرب من عام كامل، ففي يوم الخميس غرة شهر ربيح الأول عام ١٩٢هـ/ ٤ يناير ٨٠٨م أسس عدوة الأندلس، وبعدها بسنه أسس عدوة القرويين في غرة ربيع الآخر عام ١٩٣هـ/ ١٨٠٨م م٠٨٠٩.

لكن هذه الروايات السابقة التي تعزو تأسيس فاس على يد إدريس الثانى، كانت محلاً لدراسة قام بها المستشرق الفرنسي المعروف الأستاذ "ليفي بروفنسال" ونشر نتيجة أبحاثه في كتيب عرض فيه نظرية مؤداها أن إدريس الأول، وليس إدريس الثاني هو الذي أسس مدينة فاس، وأن بناء المدينة حدث في سنة ١٧٢هـ/ ٩٨٩م في الموضع الذي تقوم عليه عدوة الأندلس، وأن إدريس بن إدريس أسس عدوة القرويين في سنة ١٩٢٨هـ/ ٨٠٨م في غرب مدينة أبيه على الضفة اليسرى من وادى فاس (٤٠). واستند الأستاذ ليفي بروفنسال في ذلك إلى بعض الروايات الجانبية التي وردت في المصادر التي لا تعالج تاريخ مدينة فاس، أو تاريخ المغرب نفسه (١٠٠). ويذكر ليفي بروفنسال إنه من المحقق وقوع لبس بين إنشاء مدينة فاس وإنشاء مدينة الله وأن هذا اللبس قد ظهر منذ أن أطلق اسم فاس على المدينتين معًا، ومما زاد هذا اللبس تشابه اسم المؤسسين، ويعتقد أن أساس هذا اللبس التاريخي يرجع إلى خطأ يسير في القراءة بين رقمي سبعين وتسعين، وهو خطأ أدى إلى تحريف سنة إلى سنة ١٩١٨هـ(١٠).

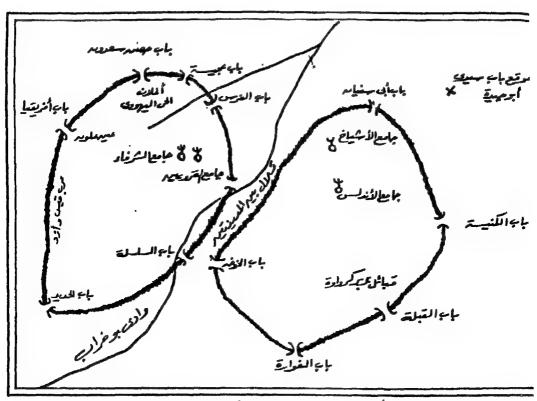

المدينتان الأمليتان حسب ه. كابار نقلاً عن رمصية لولمورنو : فاس قبل الحملية جا ص٧

والذى دفع بروفنسال إلى تبنى هذا الرأى هو وجود عملة مضروبة فى فاس ترجع إلى سنتى ١٩٥هـ وسنة ١٨٩هـ، أى قبل سنة ١٩٢هـ وهو التاريخ المتواتر لبناء فاس، بينما تحمل النقود التى ضربها إدريس الثانى اسم مدينة "العالية" وليس اسم فاس<sup>(١٠)</sup>.

ويذهب تراس إلى أن إدريس الأول قد أقام في سنة ١٧٢هـ/ ٧٨٩هـ على نفس حي الأندلسيين مدينة صغيرة للبربر .. وفي عام ١٩٣هـ/ ٨٠٩م أقام إدريس الثاني على الشاطئ الآخر حي القرويين الحالي، حيث كان للأمير قصره الـذي أعطاه اسم "العاليه"

وأيد نظرية بروفنسال هذه كثير من المستشرقين، فعلق "روجيه لوطورنو" على هذه النظرية بقوله: إن هذه النظرية تستند على دلائل حقيقية لا يشوبها سوى عيب واحد - حسب البعض - وهو التضارب مع رواية الأنيس المطرب .. ولذلك يبدو من المعقول الأنتردد في الانحياز إلى استنتاجات بروفنسال، وقبول الترتيب التاريخي الذي يفترضه.

كما أيد هذه النظرية بعض المؤرخين العرب (٥٠). في حين عارضها إسماعيل العربي (٢٠) بشده مناقشًا جميع الأخبار والروايات التي تتصل بالموضوع، مبيئًا نواحي القوة والضعف فيها، مستبعدًا تمامًا الرأى القائل بأن إدريس الأول قد بني مدينة فاس في شهر رمضان عام ١٧٢هـ.

وإسماعيل العربي وإن استطاع أن يناقش النصوص التاريخية التي اعتمد عليها بروفنسال في إثبات نظريته ويقدم لنا وجهة نظرة سليمة، إلا أنه لم يستطع أن يقدم دليلاً قويًا في مسألة الدراهم التي اعتمد عليها بروفنسال، وأنهى اعتراضه على نظرية بروفنسال مفترضًا ضرورة صياغة أخرى للقضية، حيث لم يتمكن بسبب نقص المعلومات في المرحلة الحالية من إثبات سبب اعتراضه أ.

ويميل الباحث إلى الأخذ برأى الدكتور سعد زغلول عبد الحميد (^^) الذي يأخذ برأى بروفنسال - رغم أنه ليس نهائيًا - فعلى فرض أن إدريس الأول بنى قرية فاس الأولى - وهذا أمر صعب خلال فترة إمامته القصيرة - فإن ذلك لا يقلل من أصالة وعظمة العمل الذي قام به إدريس الثاني بأنى فاس الحقيقية.

وقد تمتعت فاس بموقعها الجغرافي الممتاز وسط المدن والمراكز المختلفة في المغرب، حيث تتقاطع فيها خطوط الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فهي تقع عند ملتقى طريقين رئيسيين حددتهما طبيعة الأرض هناك، في

أقصى المضيق الجبلى الذي تحرس تازا مدخله الشرقى<sup>(١٥)</sup>. كما أنها تقع في النهاية الغربية لسهل السايس الغنى على موضع في وادى فاس، ويشق في وسطها نهر سبو الكثير الماء<sup>(١٦)</sup>. وتحيط مدينة فاس مرتفعات وجبال من كل جهة باستثناء الجهة الجنوبية، وسجل ابن فضل الله العمرى هذه الحقيقة بقوله: "تكتنف الجبال مدينة فاس"<sup>(١٦)</sup>. ففي شرقها جبل مديونه الذي يمتد إلى الجنوب، ويتصل هذا الجبل بجنوبه بجبال درن، وفي شمالها يقع جبل زرهون وزالغ، وتقع جبال غماره في الغرب من فاس<sup>(١٦)</sup>.

وتدخل مدينة فاس ضمن المنطقة التي تقع بين خطى عرض ٢٨ درجة، ٣٦ درجة شمالاً، وخطى طول ١٢ درجة و١١ درجة غربًا، وهي تتأثر إلى حد كبير بمؤثرات مناخ البحر المتوسط، الذي تتمثل فيه ثلاث صفات رئيسية وهي سقوط الأمطار في فصل الشتاء ودفئه، وجفاف فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارته، ووجود نسبة عالية من ساعات النهار المشمسة (٢٣)، وتميزت فاس باعتدال حرها وبردها، كما يعتدل مناخها في فصلى الخريف والربيع. (١٤)

ثالثًا: تاريخ مدينة فاس منذ إنشائها حتى محاولات المرابطين الاستيلاء عليها:

## فاس في عصر الأدارسة:

لم تلبث عدوة الأندلس بفاس أن نمى عمرانها، وذلك عندما وصل أهل ضاحية الربض من مدينة قرطبة فى حوالى ٢٠٢هـ/ ١٩٨م (٢٠٠). بعد أن أوقع بهم الإمام الحكم بن هشام وأجلاهم عن الأندلس ، فنزل أغلبهم مدينة فاس، بعدوة الأندلس منها، وشرعوا فى البناء، فسميت بهم (٢٠١). وكان لهؤلاء الأندلسيين أثر كبير فى تنمية هذه العدوة، فأعطوها طابعًا جديدًا لمدينة منظمة لم يكن لها من قبل، فنمت هذه العدوة على النمط الأندلسي (٢٠).

وتذكر المصادر أن مدينة فاس نمت بسرعة حيث عمرت الأرض بالزراعة وكثرت الخيرات، وزادت العمارات، وقصدها الناس من جميع البلاد، مثل التجار وأهل الصناعات (١٨٠). وقد شارك هؤلاء المهاجرون من الأندلس ومن القيروان في بناء فاس، بفضل ما حمله هؤلاء من تراث أهل الأندلس الشامي الأصل، ومن تراث أهل أفريقية الذي ظهرت فيه مؤثرات مصر والشام والعراق (١٠١).

ولكن تمدن العاصمة الإدريسية كان محدودا في ذلك الوقت، فصحيح أن إدريس بن إدريس عاش عشرين عاما بعد أن وضع حجر الأساس لمدينته العربية إذ توفي في عام 213هـ/ 228م، وأن تلك المدة كانت كافية لكى تتسع المدينة وتكبر، ولكنها لم تكن كافية بالصورة التي تصفها بها المصادر<sup>(٢٠)</sup>.

وبعد وفاة الإمام إدريس بن إدريس تولى الإمامه بعده ابنه محمد الذى قسم دولة الأدارسة بين أخوته، وأقام هـو بمدينـة فـاس، إلى أن توفـى فـى عـام ٢٢٨ / ٨٣٦ – ٧٣٨م، فبويع لابنه على بالولاية من بعده، وفـى أيام على بن محمد تمتعت فاس بالأمن، حتى توفى فى شهر رجب ٣٣٤هـ/ فبراير ٨٤٨م (٣٠٠). وقام بأمر الأدارسة من بعده يحيى بن محمد بن إدريس الذى كثرت فـى عـهده العمارة بالمدينـة، حيـث اهتـم بـتزويد عاصمتـه بالمبـانى ذات المنافع العامـة، فبنـى بـها الحمامـات والفنـادق التـى أقيمـت لخدمـة الوافديـن علـى المدينـة مـن التجـار وغيرهم (٢٠٠)، وبلغت المدينة أوجهًا من حيث البناء والعمران (٢٠٠).

وعندما توفى يحيى بن محمد ولى بعده ابنه يحيى بن يحيى بن محمد، في تاريخ لا تحدده لنا المصادر (١٠٠١). وأساء هذا الأمير السيرة ولم يهتد بهدى آبائه فمات ندامة على سقطه حدثت منه (٢٠٠١). فبايع أهل فاس بالولاية لعلى بن عمر بن إدريس الذى لم يستقر له الأمر حيث خرج عليه عبد الرازق الفهرى الخارجى الذى تمكن من الاستيلاء على عدوة الأندلس، في حيث امتنعت عليه عدوة القروبين، حيث بعث أهلها إلى يحيى بن القاسم بن إدريس المعروف بالعوام، فولوه على أنفسهم، وحارب يحيى بن القاسم عبد الرازق الفهرى وتمكن من إخراجه من عدوة الأندلس، فبايعه أهلها، وظل يحيى بن القاسم أميرًا على فاس وأعمالها إلى أن قتل الأندلس، فبايعه أهلها، وظل يحيى بن القاسم أميرًا على فاس وأعمالها إلى أن قتل سنة ٢٩٢ه/ ٢٠٤ه – ٥٠٩م (٢٠٠) فتولى بعده يحيى بن إدريس جميع أعمال المغرب، وحكم يحيى مدينة فاس من عام ٢٩٢هـ/ ٥٠٩م إلى سنة ٥٠٣هـ/ ١٩٩٩م (٢٠٠).

فى المغرب حول فاس: وفى عام ٩٠٥ه/ ٩٠٤ - ٩٠٤م امتدت أنظار الدولة الفاطمية بالمغرب إلى ملك الأدارسة بفاس، حيث تقدم مصالة بن حبوس قائد عبيد الله الشيعى إلى مدينة فاس، فحاصرها مدة، إلى أن صالحه أميرها يحيى بن إدريس بمال، وكتب له بالبيعة لعبيد الله الشيعى صاحب أفريقية، ورجع مصالة إلى القيروان(٢٨).

ثم أعاد قائد الفاطميين - مصالة بن حبوس - الكرة مرة ثانية حيث قام في عام ٣٠٩هـ/ ٩٢١م بالإغارة على فاس ونجح في دخولها، وقبض على أميرها يحيى بن إدريس، وقدم عليها عاملا من قبل الفاطميين يدعى ريحان المكناسي الذي ظل عاملاً عليها مدة ثلاثة أعوام إلى أن قام عليه بها الحسن بن محمد بن القاسم ابن إدريس ونجح في إخراجه منها(٢٩).

وفي عام ٣١١هـ/ ٩٢٣م خرج الحسن بن محمد بن القاسم من فاس لقتال موسى ابن أبي العافية الهلام أن يوقع بعسكر ابن أبي العافية هزيمة نكراء، ولكن عند رجوع الأمير الإدريسي إلى مدينته، غدر به عامله على المدينة، حامد بن حمدان الذي استطاع أن يحكم لموسى بن أبي العافية على عدوتي فاس معًا(١٨). وبذلك وقعت مدينة فاس تحت سيطرة موسى بن أبي العافية، الذي ملك عدوتي فاس عام ٣١٣هـ/ ٣٩٥م وبايعه أهلها واستقام له الأمر فيها(٨١).

وبعد أن أصبح موسى بن أبي العافية أميرًا على فاس، عمل على التحالف مع الدولة الأموية بالأندلس، فبايع لعبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس، وقام بدعوته وخطب له على جميع منابر عمله. أقلق هذا التحالف الفاطميين بالمغرب، فوجه عبيد الله المهدى أحد قواده وهو حميد بن يصلى المكناسي في سنة ٢٦١هـ/ ٣٣٣م ومعه حامد بن حمدان الهمذاني في جيش كثيف لقتال موسى بن أبي العافية، فكانت بينهما حروب كثيرة انهزم فيها ابن أبي العافية ودخل حميد بن يصلى فاس وولى عليها حامد بن حمدان ، وذلك في سنة ٢٢١هـ/ ٣٣٣م، وبذلك عادت مدينة فاس إلى سيطرة الفاطميين مرة أخرى، وقد ظل عامل الفاطميين على فاس إلى أن ثار عليه أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي سهل الذي قتل خامد وبعث برأسه وولده إلى موسى بن أبي العافية، فبعث بهم موسى إلى الخليفة الأموى الناصر لدين الله بقرطبة، وأصبح أحمد بن أبي بكر عاملاً على فاس لموسى بن أبي العافية بن أبي بكر عاملاً على فاس لموسى بن أبي العافية بن أبي العافية الما العافية الما العافية الما العافية الذي قال الموسى بن أبي العافية بن أبي العافية المن على فاس لموسى بن أبي العافية بن أبي العافية المن على فاس لموسى بن أبي العافية بن أبي بكر عاملاً على فاس لموسى بن أبي العافية المن بكر عاملاً على فاس لموسى بن أبي العافية المن الله بقرطبة، وأصبح أحمد بن أبي بكر عاملاً على فاس لموسى بن أبي العافية المنه بقرطبة وأسم أحمد بن أبي العافية المنه بقرطبة وأسم المنه بقرطبة وأسم أحمد بن أبي العافية المنه بقرطبة وأسم المنه المنه بقرطبة وأسم المنه بقرطبة وأسم المنه ال

وهكذا عادت الدعوة في فاس إلى الخليفة عبد الرحمن الناصري (١٨٠). ومنذ ذلك الوقت أصبحت فياس على مسرح الرهبان، حيث تنافس على امتلاكها الفاطميون والأمويون. وأرسل الخليفة الفاطمي أبو القاسم عبيد الله المهدى قائده ميسور الفتى إلى المغرب في عام ٣٢٣هـ/ ٩٣٤م ليعيد مدينة فاس لحوزة الفاطميين، فتقدم ميسور وحاصر مدينة فاس أيامًا إلى أن خرج إليه أحمد بن أبى بكر عاملها مبايعًا، ولكن ميسور قبض عليه وشخصه للمهدية، وهنا امتنع أهل مدينة فاس وسدوا مدينتهم في وجه ميسور الفتى، ولم يمكنوه من دخولها، وقدموا على أنفسهم الحسن ابن القاسم اللواتى، فحاصرهم ميسور مدة حتى رغبوا إلى السلم، مشتطرين على

أنفسهم الطاعة والأتاوة، مبايعين لأبي القاسم المهدى، فتقبل ميسور منهم ذلك، وأقر الحسن بن القاسم اللواتي على ولاية فاس(٩٠٠).

استمر الحسن اللواتي عاملا على فاس حتى عام ٣٤١هـ/ ٩٥٢م، حيث ثار عليه أحمد بن أبي بكر – بعد أن أطلق الفاطميون سراحه، فتخلى الحسن اللواتي له عند مدينة فاس (١٨٠). وعادت الدعوة في فاس للأمويين بالأندلس حيث بايع أهلها الخليفة الناصر لدين الله، فولى عليهم محمد بن أبي الخير أميرا على عدوتي فاس، الذي استخلف عليهما ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن عثمان الزناتي وارتحل هو إلى الأندلس (٨٠).

غضب المعز لدين الله الفاطمى لخروج فاس عن طاعته وانضوائها تحت لواء الخلافة الأموية بالأندلس، فأرسل قائده جوهرا الصقلى للإغارة على المغرب ونشر دعوته هناك (١٨٠ وقام جوهر بحصار مدينة فاس عام ٣٤٩هـ/ ٢٠٠م، حيث جرت وقائع عظيمة مدة ثلاثة عشر يوما، انتهت بوقوع أمير فاس أحمد بن أبى بكر أسيرا، ونهب جوهر المدينة وسبى أهلها، وهدم سورها، وكان الحادث فيها عظيما، وذلك في ٢٠ رمضان عام ٣٤٩هـ/ ١٣ نوفمبر ٢٠٠م (١٨٠٠). ورجع جوهر الصقلى إلى القيروان بعد أن طرد عامل الأمويين من فاس وقطع عنها دعوتهم وردها إلى الفاطميين (١٠٠). ظل النفوذ الفاطمي قائما بفاس حتى أرسل الحكم المستنصر (٣٥٠ – ٣٦٦هـ/ ٩٦١ – ٩٦١ هـ/ ٩٦١ على فاس، واستعمل عليها محمد على بن قشوش في عدوة القروبين، وعبد الكريم على فاس، واستعمل عليها محمد على بن قشوش في عدوة القروبين، وعبد الكريم بن ثعلبة في عدوة الأندلس، وبذلك عادت فاس إلى حكم بنى أمية (١٠٠)

في عام ٣٧٧هـ/ ٩٨٧م استطاع زيري بن عطية المغراوي<sup>(١١)</sup>. أن يستولي على مدينة فاس، واستقام له الأمر فيها، وقوى سلطانه، فأسكن عشيرته في أنحائها وبالقرب منها، وفي عام ٣٨٢هـ/ ٩٢٢م استدعى المنصور بن أبي عامر، زيرى ابن عطية إلى الأندلس، فرحل زيرى إليها مستخلفا ابنه المعز على المغرب (١٧٠). وفي هذه الأثناء انتهز الأمير بيدو بن يعلى زعيم بني يفرن (١٨٠). فرصة غياب زيرى بن عطية بالأندلس، وتوجه إلى مدينة فاس فدخل عدوة الأندلس منها وملكها، واتصل خبر سقوط عدوة الأندلس في يد يدو بن يعلى، بزيرى بن عطية أثناء قفوله من الأندلس فأسرع نحوه مستنفرا قبيلة مغراوة لاسترداد فاس، ودارت الحرب سجالا بين الفريقين هلك فيها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبني يفرن، حتى تمكن الأمير زيرى بن عطية من هزيمة يدو بن يعلى، ودخول المدينة عنوة، حيث قتله ومثل به وبعث برأسه للمنصور بن أبي عامر، وذلك في عام ٣٨٣هـ/ ٩٩٣م. (١٩٩)

واستمرت علاقة زيرى بن عطية بالمنصور بين أبي عامر حسنة، إلى أن ساء ما بينهما في عام ٣٨٦هـ/ ٩٩٦ - ٩٩٦م، وذلك عندما ألفى زيرى بن عطية ذكر المنصور بن أبي عامر من الخطبة، وأقتصر على ذكر خليفته هشام، ولما وصل خبر ذلك إلى المنصور أرسل جيشا عظيما بقيادة مولاه واضح لمحاربته، إلا أن زيرى تمكن من هزيمة جيش واضح الذى فر إلى طنجة مستصرخا المنصور، طالبا منه أن يمده بالخيل والأموال والرجال، فأرسل إليه المنصور ابنه عبد الملك في جمع من عسكر الأندلس وقوادها، واستطاع هذا الجيش إنزال الهزيمة بجموع زناته بقيادة زيرى ابن عطية الذى فر إلى مدينة فاس في شرزمة من أصحابه وبني عمه، ولكن أغلق أهل فاس أبواب مدينتهم في وجهة، في حين تمكن عبد الملك بن المنصور من دخول فاس في سنة ٣٨٧هـ/ ٩٩٩ فأستقبله أهلها مستبشرين به فأحسن القاءهم.

وأقام عبد الملك بن المنصور مدة ستة أشهر بفاس فرأى الناس من عدله وفضله مالم يروه من قبل، ثم صرفه والده عنها إلى الأندلس، وبعث إليه عوضًا عنه عيسى ابن سعيد صاحب الشرطة الذي قام عليها واليًا إلى شهر صفر من عام ٣٨٩هـ/ ٩٩٨ - ٩٩٨ حيث عزله المنصور عنها، وولاها واضحًا الفتى (١٠١).

هذا وكان زيرى بن عطية قد اتجه إلى الصحراء هاربًا بعد أن سد أهل فاس ميدنتهم في وجهة، فنزل بلاد صنهاجة، حيث وجد أهلها قد اختلفوا على ملكهم باديس بن منصور بن بلكين بعد وفاة أبيه، فبعث زيرى إلى قبائل زناته، فأتى منهم خلق كثير من مغراوة وغيرهم، حيث اغتنم زيرى الفرصة، وزحف بهم إلى صنهاجة، وتمكن من هزيمة الجيوش الصنهاجة إلى أن توفى في عام ١٩٣٨

1000 م<sup>(۱۰۱)</sup>. فبايعت قبائل زناته ابنه المعز، الذي قام بملك أبيه، وضبط أمر زناته وصالح المنصور بن أبي عامر، وقام بدعوته ورجع إلى طاعته، وعندما توفي المنصور بايع لابنه عبد الملك المظفر أيضًا، ودعى له على منابره، فعزل المظفر واضحًا الفتى عن ولاية فاس وسائر أعمال المغرب، وعهد بها في سنة ٣٩٣هـ/ ١٠٠٢م إلى المعز بن زيرى، مشترطًا عليه أن يرسل إليه خيلاً في كل سنة وأن يسمله ولده معنصر رهينة (١٠٠١).

ونعمت مدينة فاس في عهد المعز بن زيرى بالرخاء والأمن إلى أن توفي في جمادى الأولى سنة ٢٢٦هـ/ ١٠٣١م (١٠٤٠). فخلفه ابنه حمامه بن المعز (١٠٥٠ الـذى قام بأمر قبائل زناته واستوطن مدينة فاس (١٠٤١). وكانت الخلافة الأموية في قرطبة قد انقرضت في هذه السنة، مما أدى إلى استفحال أمر الدولة المغراوية بفاس والمغرب واستقلالها بالأمر. (١٠٠٠)

## صراع القوى الداخلية للسيطرة على فاس:

ولكن لم تكد مدينة فاس تنعم بالاستقرار حتى قام ثائر من ثوار بنى يفرن وهو تميم بن زيرى اليفرنى (۱۰۸) الذى زحف إلى مدينة فاس فى جموع قبائل بنى يفرن، ومن إنضم إليهم من زناته، فخرج إليه حمامه بن المعز من فاس فى جموع قبائل مغراوة، حيث كانت بينهم حرب شديدة إنهزم فيها حمامة بن المعز وفر إلى مدينة وجدة (۱۰۹). وتمكن تميم اليفرنى من دخول مدينة فاس فى جمادى الآخرة عام ٤٢٤هـ/ ١٠٣٣م، حيث قتل بها كثيرًا من اليهود، وأخد أموالهم وسبى نساءهم (۱۱۰).

وأقام تميم اليفرنى بمدينة فاس قرابة السبعة أعوام، وفي خلال ذلك حاول حمامة بن المعز أن يجمع قواته ويعيد الكرة لاسترداد فاس فخرج من مدينة وجدة إلى تنس<sup>(۱۱۱)</sup>، واستجاش بقبائل مغراوة، حيث اجتمعوا عليه فزحف بهم إلى مدينة فاس ويبدو أن هذه الجيوش المغراوية كانت كبيرة، حيث فر تميم اليفرنى من فاس إلى مدينة شالة شالة شالة شالة قام مقاومة تذكر، وذلك في عام ١٣٦هه/ ١٠٣٩م، وأقام حمامه بن المعز على ملك مدينة فاس، وكثير من أعمال المغرب، إلى أن توفى في عام ١٠٤٨ م ١٠١٥م.

هكذا تطلعت القوى الخارجية من الفاطميين والأمويين، والقوى المحلية متمثلة في قبائل مكناسة ومغراوة وبني يفرن للاستيلاء على مدينة فاس.

وخلف حمامة بن المعز ابنه دوناس على حكم مدينة فاس، وجميع ما كان بيد أبيه من أعمال المغرب ومدنه، وفي أيامه عظمت مدينة فاس، وعمرت بالبناء، حيث أدار دوناس السور على الأرباض وبني المساجد والحمامات والفنادق فقصدها الناس من جميع النواحي(١١٤).

وبعد وفاة دوناس بمدينة فاس في شهر شوال عام ١٥٦هـ/ ١٠٦١م خلفه ابنية الفتوح وعجيسة حيث استوطن الفتوح عدوة الأندلس، بينما ولى أخاه عدوة القرويين وبدأ الأميران عهديهما بتحصين المدينة، حيث بني، حيث بني الفتوح بعدوة الأندلس قصية منيعة، وفتح بها بابًا سماه باسمه، كذلك بني عجيسة قصبة مثلها وبابًا بعدوة القرويين (١٠١٠).

لكن لم تنعم المدينة بحكم هذين الأميرين، إذ سرعان ما دبت العداوة بينهما، حيث نازع عجيسة أخاه الفتوح الأمر، وامتنع عليه بعدوة القرويين، فسار الفتوح لقتاله، ودارت رحى الحرب بين العدوتين، تلك الحرب التي لم يكن لأهل عدوتي فاس فيها شغل إلا القتال، إلى أن ظفر الفتوح بأخيه عجيسة فقتله، وذلك في عام ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م وظل الفتوح أميرًا على عدوتي فاس إلى أن حاصر المرابطون المدينة (١١٠١).



ياب تتوج اكبر إيواب عدوة الأندلس نقلا عن الجزئائي: جنى زهـــوة الأس

وخلال سنوات تنك الحروب بلغت الفوضى والاضطرابات زروتها بمدينة فاس "فكثر الخوف، وقويت الفتن، واشتدت المجاعة فقلت الأسعار "\"\"، وبذلك تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس في آخر حكم الزناتين، وقبيل دخول المرابطين المدينة، ويصور لنا المؤرخون مدى تدهور تلك الأوضاع بصور غريبة حيث "عدمت الأقوات في مدينة فاس وأعمالها أيام الفتوح بين دوناس، وابن عمه معنصر، إلى أن بلغ سعر الدقيق بفاس وغيرها أوقية بدرهم "\"\" وكان رؤساء مغراوة وبني يفرن يدخلون على الناس في ديارهم فيأخذون ما يجدون فيها من الطعام ويتعرضون لنسائهم وصبيانهم، ويأخذون أموال التجار، فلا يقدر أحد أن يصدهم عن ذلك، وكان عبيدهم يصعدون على جبل العرض، فينظرون إلى الديار التي بالمدينة فأي دار رأوا فيها دخانًا قصدوا إليها فدخلوها، وأخذوا ما بها من الطعام، وفي أيام جورهم اشتد الجوع بالمغرب، فاتخذ أهل فاس المطامير في بيوتهم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ لئلا يسمعون دوى الرحي، كما اتخذوا غي بيوتهم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ لئلا يسمعون دوى الرحي، كما اتخذوا غرفًا لا أدراج لها فإذا كان الليل طلع الرجل فيها بسلم هو وعياله وأولاده، ثم رفع السلم لئلا يدخل عليه فحأة (١٠٠١).

#### الهوامش

- ١- وقعة فخ: كانت هذه الوقعة عام ١٦٩هـ/ ٢٨٥م عندما خرج العلويون من مكة بزعامة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن ضد الخليفة العباسى الهادى، حيث بايع العلويون له بالخلافة فى المدينة، ثم سار إلى مكة، فالتقى مع الجيش العباسى بقيادة سليمان بن المنصور بفخ، وهو وادى فى طريق مكة يبعد عنها حوالى ثلاثة أميال، فانهزم العلويون وكان قد اشترك فى القتال مع الحسين عماه إدريس بن عبد الله بن الحسين، ويحيى اللـدان نجحا فى الإفلات، واتجه إدريس إلى بلاد المغرب، فى حين فريحيى إلى بلاد المشرق. عن أحداث وقعة فخ. انظر الطبرى: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩، حل ص١٩٢ ٢٠٤.
- ۲- أوليلى: تقع غرب مدينة فاس بطرف جبل زرهون، وهى مدينة قديمة، انظر: البكرى: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب، نشر دى سلان، الجزائر، ١٩١١، ص١١٨، الحميرى: الروض المعطار فى خبر الأقطار، تحقيق د/ إحسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٨٤، ص٢٠٩ ١٦٠. ويرى الأستاذ ليفى بروفنسال أن كلمة وليلى تقرب جدًا من الاسم اللاتينى Volubillis إلا أنه يجب تفضيل كلمة وليلة المكتوبة على جميع العملة المضروبة فى هذه المنطقة، أنظر الإسلام فى المغرب والأندلس، ترجمة د/ السيد عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، بدون تاريخ، ص٧ حاشية.
- ٣- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، طبعة بولاق، ١٢٨٤هـ، ج٤ ص١١، لسان الدين بن الخطيب: أعمال الإعلام، القسم الثالث (تاريخ المغرب في العصر الوسيط) تحقيق د/ أحمد مختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٦٤، ص١٩١.
- ٤- ابن خلدون: المصدر السابق، ج٧ ص٢٥، السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب
   في العصر الإسلامي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ، ص٣٨٤.
- ٥- مجهول: رسالة في ذكر من أسس فارس، مخطوط بدار الكتب المصرية، ميكروفيلم رقم ١٢٨، ورقة ١٩، البكرى: المصدر السابق ص١٢٢، وقد اختلفت آراء المؤرخين في وفاة إدريس بن عبد الله، فنجد ابن الأبار يجعلها في سنة ١٧٤هـ/ ٢٩٠م، انظر الحلة السيراء، تحقيق دكتور/ حسين مؤنس القاهرة، دار

المعارف ١٩٨٥، جـ ١، ص٥٥. ويجعلها ابن القاضى المكناسى فى شهر ربيع الأول عام ١٧٦هـ/ ١٩٨٦م أو سنة ١٧٧هـ/ ٢٩٣م. انظر: جذوة الاقتباس فيمن حل من الإعلام مدينة فاس، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٣٣م، جـ ١ ص٢٣، فى حين ينقل محمد جعفر الكتاني عن كتاب الأنوار الجلية أن وفاة الإمام إدريس بن عبد الله كانت أول ربيع الآخر عام ١٩٧٧هـ/ ٢٩٩م، انظر الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر الخطب، وتاريخ مدينة فاس، فاس، المطبعة الحجرية، ١٣١٤هـ، ص٣٧.

٢- مجهول: رسالة فى ذكر من أسس فاس، ورقة ١٩ - ٢٠، مجهول: جمع تواريخ فاس طبع بمدينة بالروم، مطابع برنارد وبرزى، بدون تاريخ، ص٣، وتذكر بعض المصادر أن بيعة الإمام إدريس بن إدريس كانت يوم الجمعة غرة ربيع الأول عام ١٨٨هـ/ ١٨٨م. انظر على بن أبى زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس. الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢، ص٢٧، ابن خلدون: المصدر السابق، ج٤ ص١٩٠.

٧- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٩، الجزنائي: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، المطبعة الملكية، ١٩٦٧ ص١٩، ابن خلدون: المصدر السابق، ج٤ ص١٩.

٨- مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٢١ - ٢٢، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٩، السيوطي، كتاب في نسب بعض الصحابة والأشراف الإدريسيين وغيرهم من ملوك لمتونه والموحدين، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ١٥٥، ورقة ٢٩.

٩- إسماعيل العربي: دولة الأدارسة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣، ص٧٧ - ٧٨، انظر كذلك:

Henriterrasse: Histoire du Maroc des Origines a l' etablissement du protectorat français, casablanea 1949. P. 116.

1 - من المفيد أن نعرض لآراء المؤرخين الذين بحثوا في أصل تسمية فاس، فيرى بعضهم أن الإمام إدريس بن إدريس لما شرع في بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة، فصنع له بعض خدمته فأسًا من ذهب وفضة، فكان إدريس يعمل بها، فسميت فاس لأجل ذلك. ويقال أنه عندما شرع في البناء وجد في الحفير فأسًا كبيرًا، فسميت به المدينة. انظر، مخطوط رسالة في ذكر من أسس فاس،

ورق ٣٠ – ٣١، ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٥، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٣.

وقيل إن الإمام إدريس لما شرع في البناء، قيل له كيف تسميها؟ قال سموها باسم أول رجل يطلع عليكم، فمر بهم رجل فسألوه عن اسمه وكان الثغ قال: اسمى فارس، فأسقط الراء من اسمه لأجل اللثغة، فقال الإمام إدريس سموها كما نطق: فقالوا فاس، وقيل غير ذلك، انظر الأنيس المطرب، ص٤٥.

وتذكرت بعض الروايات أنه قيل للإمام إدريس كيف تسميها، فقال نسميها باسم مدينة "ساف" التي كانت قبلها في موضعها الذي أخبرني به الراهب، ولكن أقلبوا اسمها، فقلبوه فأتى منه فاس، فسميت بذلك. ويرجع ابن أبي زرع هذا الرأى بقوله هذا أصح ما يكون في تسميتها، انظر رسالة في ذكر من أسس فاس ورقة ٣١، الأنيس المطرب، ص٤٥، جني زهرة الآس، ص٢٤.

ويتضح فيما سبق عرضه إدخال الأسطورة والخيال على أسباب التسمية، ويظهر هذا من خلال قولهم يقال وقيل.

كذلك تضاربت آراء المؤرخين المحدثين أيضًا في تفسير كلمة فاس، وعللوها بتعليلات متنوعة، فذهب عبد الله العمراني مع أحد الباحثين الأسبان إلى أن كلمة فات Phut وكلمة لوبيم Lubim الواردتين في التوراة، ما هما في الواقع إلا كلمتا "فاس" و "ليبيا" ويتسآل العمراني هل نستخلص من ذلك أن اسم المدينة غير مشتق من شئ، وأن المدينة عريقة في القدم. انظر عبد الله العمراني: فياس وجامعتها، مجلة البحث العلمي، العدد الثامن، سنة ١٩٦٦ العمراني: في حين ذهب محمد الفاسي أن فاس أصلها لفظة "أسيف" التي معناها النهر وتجمع على "أسافين" ومنه "ساف" التي قبلت وأعطت فاس.

انظر، محمد الفاسي: أصول الإعلام الجغرافية، مجلة البينة، العدد الأول، السنة الأولى 1971، ص25.

١١- زالغ: جبل يطل على فاس من الجهة الشمالية، حيث يبدأ من نهر سبو في اتجاه الشرق، انظر ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ترجمة د/ عبد الرحمن حميدة، الرياض ١٩٧٨ – ١٧٩٧م، ص٢٩٤.

11-سبو: من أشهر أنهار بلاد المغرب، يمر على مدينة فاس، انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا: تحقيق محمد الحاج صادق، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية بـدون تاريخ، ص120.

- ۱۳ مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقبة ۲۲، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص۱۸. الجزنائي: المصدر السابق، ص۱۸.
- 14- Terrasse: Op. Cit, tome I, p; 117.
- 10 حمة خولان: الحمة هي كل عين فيها ماء حارينبع منها ويستشفى به، وحمة خولان هي الحمة التي تعرف بسيدي حرازم، تقع على بعد 10 كم إلى الجنوب الشرقي من مُدينة فاس، تنبع منها مياه غنية بالغاز الكربوني تبلغ حرارتها 20 درجة، انظر عبد الوهاب بن منصور، في تحقيقه لجني زهرة الأس، ص27.
- ۱۱- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص۳۰، الجزنائى: المصدر السابق، ص۱۸، الجزنائى: المصدر السابق، ص۱۸، السلاوى: الاستقصاء فى أخبأر المغرب الأقصى، القاهرة، ۱۹۵۰، جـ۱ ص۲۲ Terrasse: Op. Cit, Tome I, p. 117
- ۱۷ مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ۲۲ ۲۳، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص۱۸ ۱۹، السلاوي: المرجع السابق، ص۱۸ ۱۹، السلاوي: المرجع السابق، جـ ۱ ص ۷۲ ۷۲.
- ۱۸- إبراهيم بركات: المغرب عبر التاريخ، الدار البيضاء، دار السلمي للنشر، ١٩٦٠، جا ص١٢٦.
- 19- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية، الكويت، عالم المعرفة، عدد 13، 17. محمد عبد 117.
- ٢٠ مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم ١٠٥٥ تاريخ، ورقة ٢، البكرى: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص١١٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٨.
- ٢١- الأخبية والقباب: الأخبية نوع من الأبنية (هي البيوت) والخباء: ما يعمل من صوف أو وبر، وقد يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاث وما فوق ذلك.
   أما القباب: فمن قبأ الطعام أى جمع أكله، ومن الشراب امتلأ، والقباة حشيشة ترعى. انظر الفيروز أبادى، القاموس المحيط، ص٦١.
- 7۲- جراوة: قبيلة زناتية شهيرة لم يبق لها اليوم وجود بهذا الاسم، ولكن الأراضى التي كانت تسكن بها عند مجئ الإمام إدريس إلى فاس ما زالت تعرف بها. انظر عبد الوهاب بن منصور في تحقيقه لجني زهرة الأس، ص١٩.

- ٢٣-مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٢، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٣٢ ٣٣. البكري: المصدر السابق، ص١١٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٩. ص٣٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص١٩.
- ٢٤- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٣، مجهول: قصة البلديين من أهل فاس،
   مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ١٨٩٣ تاريخ، ورق ٤٦٧، ابن أبى زرع:
   المصدر السابق، ص٣٩، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٦.
- ٢٥- سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي، الإسكندرية: منشأة المعارف بدون تاريخ، جـ٢ ص ٤٤٨.
  - ٢٦- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورق ٣، ابن أبي زرع: المصدر السابق ص٣٩.
    - 27- سعد زغلول: المرجع السابق، جـ٢، ص223.
- ٢٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٥ ٤٦، ابن القاضي المكاسي: جدوة الاقتباس، ج! ص٣٧.
- 29- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٧، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ ا ص ٣٨.
- ٣٠- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٤٦، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق،
   ج١، ص٣٧، سعد زغلول: المرجع السابق، ج٢ ص٤٤٩.
  - 31- سعد زغلول: المرجع السابق، جـ1، ص201.
- ٣٢- ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس، ص٣٩، سعد زغلول: المرجع السابق، جـ٢ ص٤٥٣.
  - ٣٣- مجهول: قصة البلديين، ورقة ٤٦٧، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٦.
    - ٣٤- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٦.
    - 20- ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص20.
- ٣٦- القيسارية: يتفق معظم الباحثين على أن مدلول كلمة القيسارية تعنى السوق المعمارية في المدينة الإسلامية، ترجع إلى الأصل اللاتيني Caesarea بمعنى "السوق الامبراطوري أو القيصري" التي تقيمها الدولة، ويكون خاضعًا لإدارتها بخلاف الفندق الذي يقيمه الأفراد وتؤول ملكيته إليهم، في حين يفسرها بعض الدارسين بأنها "سوق التجار" ويرى بعض الباحثين أنها اشتقاق من كلمة القصر العربية، والقيسارية مؤسسة تجارية عامة متسعة النطاق، تختلف نوعًا ما من مدينة إلى أخرى، وتتكون في بعض الأحيان من فناء مركزي فسيح تحيط به أروقة

مسقوفة تقام فيها الحوانيت والمصانع الصغيرة، والمخازن ومنازل الغرباء مسن التجار، وأحيانًا تتخذ شكل شارع مسقوف بقبوات من الأجر أو بمعروشات العنب أو بأسقف الخشب أو يترك مكشوفًا، وتتوزع على جانبيه حوانيت الباعة .. وقد تكون ساحة في وسط المدينة تتوزع حولها المنشآت التجارية. انظر دكتور أحمد محمد الطوخى: القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس، فصله من مجلة كلية الآداب، جامعة إسكندرية، العدد ٢٨، عام ١٩٨١، ص ٢٧ – ٢٩. وما أشار إليه من مصادر.

٣٧- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٢، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس ورقة ٣٢ - ٣٣، البكرى: المصدر السابق، ص١١٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٨.

٣٨- مجهول: قصة البلديين، ورقة ٤٦٧ - ٤٦٨.

٣٩- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٨ - ٤٠، الجزنائي: المصدر السابق ص٢٥ ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٣٦، وعين علون: عين شهيرة بفاس أسفل عقبة الشرايين وإليها ينسب الشارع الممتد منها إلى العطارين، وذكر المؤرخون أنها كانت عينًا تحيط بها الأشجار البرية، وكان الناس قبل بناء المدينة يتحاشونها بسبب وجود عبد أسود اسمه علون يقطع الطريق بـها، فلما انتهى إلى الإمام إدريس خبر علون هذا أمر بالقبض عليه، وقام بصلبه على شجرة كانت على رأس العين، فسميت العين باسمه منذ ذلك الحين. انظر الجزنائي: جنى زهرة الأس ص٢٥، ص٢١٢ - ١١٣.

٤٠- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٢.

٤١- فنان عبد القادر: أسوار مدينة فاس، أصالة أم حاجز، مجلة كلية الآداب بفاس العدد الخاص، سنة ١٩٨٥، ص٨٨.

21 – مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، وورقة ٣٢، ابن ابي زرع: المصدر السابق ص٤٠ – ٤١، ويجعل البكرى لعدوة الأندلس ستة أبواب ولكن مع اختلاف مسمى تلك الأبواب، انظر المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ص١١، في حين يجعلهم ابن القاضى في جدوة الاقتباس خمسة أبواب، ذاكرًا الأبواب الأنفة الذكر عدا باب المخيفة، انظر ج١ ص٣٤ – ٣٥.

23- الأنيس المطرب، ص٣٩ - ٤٠، جذوة الاقتباس، جـ ا ص٣٣. ويـرى الأستاذ ليفي بروفنسال في مقاله الذي عقده للملاحظات على أسماء الأبواب وجعل عنوانه ملاحظات على أسماء المواقع الأسبانية والمغربية. أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك اسم واحد لأحد أبواب أى مدينة، إذ ربما تعدد اسم باب من الأبواب التى أقيمت على حين يطلق عليه أسماء عدة في وقت واحد، فالباب الواحد يمكن أن يكون له اسم رسمي واسم شعبي في وقت واحد. انظر: الإسلام في المغرب والأندلس، ص٥٦.

٤٤- فنان عبد القادر: المرجع السابق، ص٨٩.

20- سلجماسة: مدينة بالمغرب الأقصى في أول الصحراء بنيت عام 180م، بينها وبين فاس ثلاثة عشر مرحلة، وهي مدينة سهلية مبنية على نهرين، حولها أرباض كثيرة، تشتهر بكثرة الفواكه ويربطها طريق تجارى ببلاد السودان وغانة. انظر البكرى: المصدر السابق، ص180 - 189.

23- غمارة والريف: نسبة إلى جبل غمارة المعروف في شمال المغرب الأقصى، وغمارة شعب من البربر البرانس سموا باسم والدهم غمارة بن مصمودة، وتزعم العامة أنهم عرب غمروا في الجبال فسموا غمار. انظر ابن خلدون: تاريخ بن خلدون حـ صـ ٢١.

24- مجهول: جمع تواریخ فاس، ص۱۰، ابن أبی زرع: المصدر السابق، ص٤٠، ابن القاضی المکناسی: المصدر السابق، ج۱ ص٣٤. أما تلمسان فهی قاعدة بلاد المغرب الأوسط، وهی مدینة عظیمة قدیمة فیها آثار الأول بینها وبین وهران مرحلتان، وکانت تلمسان دار مملکة زناته، ویقطن حولها کثیر من قبائل البربر، وهی کثیرة الخصب والرخاء، یقصدها کثیر من التجار ومنها یسافرون إلی مدینة سجلماسة وبین فاس وتلمسان مسیرة ثمانیة أیام. انظر البکری: المصدر السابق، ص٢٥- ٧٧، الزهری، کتاب الجغرافیا، ص٥١، الحمیری: الـروض المعطار، ص٥١٥ – ١٣٦.

44- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٢، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٣٠ مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٣٢ – ٣٦، البكرى: المصدر السابق، ص١٤ – ٢٥، ابسن خلسدون: تساريخ ابسن خلسدون: تساريخ ابسن خلسدون: ج٤ ص٢١٣.

Terrasse: Histoire du Maroc, Tome, I p. 117.

٤٩- ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص27، السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص٤٠٦ - ٤٠٧، إسماعيل العربي، دولة الأدارسة، ص٨٧.

- ٥٠- سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي، جـ١، ص٤٥٠.
- ٥- ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص٢٩ ٣٠، السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص١٤.
- ٥٢- ليفي بروفنسال: المرجع السابق، ص١٥ ١٩، السيد عبـد العزيز سالم: المرجع السابق، ص٤٠٠ ١٥٠ السابق، حـ٢، ص٤٥٠ ١٥٠

53- Terrasse: Op. Cit, Tome I, pp. 117 – 118.

- ٥٤- فاس قبل الحماية، ترجمة دكتور/ محمد صبحى، د/ محمد الأخضر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٦، جرا ص٦٢.
- ٥٥- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص٤٠٦ ٤١٥، عبد الله العمراني في مقال له بعنوان فاس وجامعتها، مجلة البحث العلمي، العدد ٨، عام ١٩٦٦، ص١٨٦، ١٨٧.
  - ٥٦- دولة الأدارسة، ص٩٠.
  - 07- إسماعيل العربي: المرجع السابق، ص101.
    - ٥٨- المرجع السابق، جـ٢ ص٤٥١.
- 90- ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء الخاص بوصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، نشره الأستاذ محمد المنوني، مجلة البحث العلمي، العدد الأول، سنة ١٩٦٤، ص٤١، روجيه لوطورنو: فاس في عصر بني مرين، ترجمة د/ نقولا زيادة، بيروت: مؤسسة مرتكلين للنشر، ١٩٦٧، ص١٥، وعند تقدير المسافات بين فاس وغيرها من المدن المغربية، انظر الإدريسي وصف أفريقيا الشمالية، مأخوذه من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، اعتنى بتصحيحه هنري بيبرس الجزائر، ١٩٥٧، ص٥١، ص٥١، ١١٠، الزهري: كتاب الجغرافيا، ص٥١.
- ٦٠- الزهرى: المصدر السابق، ص١٤٠، عبد الواحد المراكشى: المعجب فى
   تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة ١٩٦٣، ص٤٤٩،
   حسان عوض، جغرافية المدن المغربية، مطبوعات المركز الجامعى، بدون تاريخ،
   ص٣٥.
  - ١١- ابن فضل الله العمري: المصدر السابق، ص١٤١.

۱۲- ابن سعيد المغربي: كتاب بسط الأرض في الطول والعرض، تحقيق خوان قرنيط، تطوان، ١٩٥٨، ص٢٥٨، الزهري: المصدر السابق، ص١١٥، ويطلق الزهري على جبل مديونه اسم جبل غياشه، عماد الدين إسماعيل: تقويم البلدان، باريس دار الطباعة السلطانية، ١٨٥٠م، ص٦٦.

٦٣- يسرى الجوهرى: شمال أفريقية، الإسكندرية، الهيئة العامة للتأليف والنشر، بدون تاريخ، ص١٨٥ - ١٨٦، ص٢٠١.

٦٤- الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٦٦.

٦٥- سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق، جـ٢ ص٥٦، وانظر Terrasse: Histoire du Maroc, Tome I, p. 118.

الذي يجعل تاريخ وصولهم عام ١٤٨م.

71- ابسن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٧، ابن القاضى المكناسى: جدوة الاقتباس جا ص٣٨. هذا وتذكر المصادر أن هؤلاء الأندلسيين هم سكان ربض شقنده الذين ثاروا ضد الحكم الربضى أمير الأندلس، ولما كان مصير هذه الثورة الفشل اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة الأندلس، حيث اتجه بعضهم إلى دولة الأدارسة التي رحبت بهم، فنزلوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما لجأ البعض إلى الإسكندرية حيث نزلوها في أوائل عهد الخليفة العباسي المأمون، حيث أسسوا هناك إمارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العباسية، دامت أكثر من عشر سنوات، حتى تمكن المأمون من إرسال حيث بقيادة عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي قام بإخراجهم من الإسكندرية، فلجأوا إلى جزيرة اقريطلش. انظر در أحمد محمد الطوخي: مصر والأندلس، الإسكندرية، مركز الدلتا للطباعة د/ أحمد محمد الطوخي: مصر والأندلس، الإسكندرية، مركز الدلتا للطباعة

77- ليفي بروفنسال: للمرجع السابق ص28، سعد زغلول: المرجع السابق، جـ2، ص201.

٦٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٥٠، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٦، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٤٤.

٦٩- سعد زغلول: نفس المرجع، جـ٢ ص١١٥.

۲۰ سعد زغلول: نفس المرجع، ج۲ ص٤٥٣، وتذكر بعض المصادر أن وفاة إدريس
 الثاني كانت بفاس عام ٢١٣هـ وهو ابن ست وثلاثين عامًا، ثم تورد هذه المصادر
 بعد ذلك رواية البرنسي الذي يحدد وفاة إدريس بمدينة أوليلي في جمادي

الآخر سنة ٢١٣هـ/ ٨٢٨م وعمره يومئذ ثمان وثلاثون سنة. انظر مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٤، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٥٠، ابن القاضي المكناسي: جدرة الاقتباس، ج١ ص٤١، ويرى الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أن رواية البرنسي هي أقرب للحقيقة من حيث التاريخ، وهي تتفق مع الرواية التي أوردها البكرى. انظر البكرى: المغرب، ص١١٦، سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، ج٢ ص٤٥٦.

- ٧١- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٥، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٥١، ٥٣،
   ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٤ص١٤ ١٥.
- ٧٢- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ١١ ١٢، مجهول: جمع تواريخ فاس، ص١٥- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٥٣ ٥٤، ابن خلدون: المصدر السابق، ص١٥- السابق، ص١٥.
- ٢٣ عبد الهادى التازى: جامع القرويين، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٢، جـ١
   ص٤٩.
- ٧٤- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٥، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٧٧، سعد زغلول: المرجع السابق، ج٢ ص٤٦٧.
- ٧٥- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٧ ٧٨ السلاوي: الاستقصا، جـ١ ص٧٨.
- ۲۲ مجهول: جمع تواریخ فاس، ص۲، ابن أبی زرع، المصدر السابق، ص۲۸ –
   ۲۹، ابن القاضی المکناسی: جدوة الاقتباس، جـ۲ ص٥٥٥، السلاوی: المرجع السابق، جـ۱ ص۸۷.
- ٧٧ مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٦، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٨٠، سعد زغلول: المرجع السابق، ج٢ ص٤٧٨.
- ۱۹۷- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ۸۰، ابن أبى دينار القيروانى: المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس تحقيق محمد شمام، تونس، المكتبة العتيقة، الطبعة الثالثة . Terrasse: Op. Cit, Tomel, p. 126
- ۲۹ مجهول: جمع تواریخ فاس، ص۷، ابن أبی زراع: المصدر السابق، ۸۱ ۸۲ ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص٢٢٦، ویجعل ابن خلدون خروج عامل الفاطمیین علی فاس فی عام ۳۱۳هـ، انظر کذلك

Terrasse: Op. Cit, Tome I, p. 126.

- ٨- موسى بن أبى العافية: هو زعيم مكناسة إحدى بطون زناته، وأميرها بنواحى مليلة وتازا وتسول، استفحل أمره وعظم سلطانه وتغلب على كثير من قبائل البربر وكانت بينه وبين الأدارسة بالمغرب فتن وحروب كثيرة، وكان موسى بن أبى العافيه مرة يوالى الدولة الفاطمية بالمغرب فتن وحروب كثيرة، وكان موسى بن أبى العافية مرة يوالى الدولة الفاطمية بالمغرب، ومرة يوالى الأمويين بالأندلس، واستطاع أن يستولى على فاس وبعض أعمال المغرب، وأجلى الأدارسة عن مناطق نفوذهم حتى الجأهم إلى حصنهم بقلعة حجر النسر مما يلى مدينة البصرة. انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٢، ص١٣٤ ١٣٥.
- ٨١- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٨، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٨٨، السلاوى: الاستقصا، ج١ ص٨٠، عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب، الرباط، المطبعة الملكية، ١٩٦٨، ج١ ص١٢٠.
  - ٨٢- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٨٣.
- ٨٣- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٩، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٨٥، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ١ ص٨٢.
  - ٨٤- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص١٩.
- ٨٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٨٥ ٨٦، ابن خلدون: المصدر السابق جـ٦ ص١٣٥، السلاوي، المرجع السابق، جـ١ ص٨٢،
- Terrasse: Historie du Maroc, Tomel, p. 185, L. Goluin: Le Magrib Central al' epoque Des Zirides, Paris, 1957, p. 69.
  - ٨٦- مجهول: جمع وتواريخ فاس، ص١٠.
- ٨٧- ابن أبي زرع: المصدر السابق، جـ٤، ص٨٨، السلاوي: المرجع السابق، جـ١ ص٨٥.
- ٨٨- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٤ ص٤١، السيد عبد العزيـز سـالم: المرجـع السابق، ص٤٢٠.
- ۸۹ مجهول: نبذ تاریخه جامعة لأخبار المغرب الأقصى فى القرون الوسطى، تحقیق لیفى بروفنسال، رباط الفتح، المطبعة الجدیدة، ۱۹۳٤، ص٥، ابـن أبـى زرع: الانبیس المطرب، ص٩٠، السلاوى: المرجع السابق، ج١، ص٨٦.
  - ٩٠- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٤، ص٤٧.

- 19- غالب: هو القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى من أشهر قواد الأمويين في الأندلس كان في غاية الحزم والنجدة والشهامة والدهاء والإقدام، وجهة الحكم المستنصر إلى المغرب لمحاربة الفاطميين عام ٣٦٢هـ/ ٩٧٢م فانتصر علي الفاطميين نهائيًا وطردهم من المغرب الأقصى. انظر ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس، تحقيق عبد الرحمن على الحجى، بيروت، دار الثقافة ١٩٨٣. ص١٦، ٢٩، ١٧٤، ابن عدارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، الطبعة الثانية ١٩٨٠، والمغرب، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، الطبعة الثانية ١٩٨٠،
- ٩٢- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص١٢، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٩٢، ابن خلدون: المصدر السابق، حـ٣ ص١٢، السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص٤٢١.
- 9- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ش ١٥٦٠، وبلكين بن زيرى بن مناد، هـ و زعيم قبائل صنهاجـ ه الذى اختاره الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لولاية أمر أفريقية والمغرب والقيام بأمر الفاطميين بالمغرب بعد رحيلهم إلى مصر، لما له من رسوخ قدم وغناء وتشييع للفاطميين، حيث أطلـق المعز لدين الله يد بلكين بن زيرى في الجيش، والمال والأعمال. انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ت ص١٥٥.
  - ٩٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٩٢، ص١٠١.
  - ٩٥ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠١ ١٠٢،

Terrasse, Op. Cit, Tome I, p. 188.

- 97- زيرى بن عطية المغراوى: كان أميرًا على بن خزر من مغراوة إحدى بطون زناته كانت محلاتهم تقع بالمغرب الأوسط، وهو الذى مهد لقبائل زناته سيطرتهم على فاس والمغرب الأقصى حيث توارث بنية الملك إلى بداية دولة المرابطين. انظر: ابن خلدون: المصدر السابق، ج٧ ص٢٤، ٢٨.
- ٩٧- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٠٢ ١٠٣، لسان الديس بن الخطيب: أعمال الإعلام، القسم الثالث، ص١٥٥ - ١٥٧.
- ۹۸- یدوین یعلی: زعیم بنی یفرن بسلاکان قد لحق بالمغرب الأقصی بعد أن أوقع جوهر الصقلی بأبیه عام ۳٤۷هـ/ ۹۵۸م حیث تفرقت جموع بنی یفرن، فأستقر بدون بمدینة سلا، وکان یدو هذا من أمراء زناته کثیر الاضطراب علی الأمویین

بالأندلس، والمراوغة لهم بالطاعة، وكان المنصور بن أبى عامر يضرب بينه وبين فرينة زيرى ابن عطية.

انظر لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٦٤ - ١٦٥، ابن خلدون: المصدر السابق، حـ٧، ص ٢٠.

- ۹۹- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٠٤ ١٠٥، لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٥٨، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٢ ص٢١، السلاوى الاستقصا، حـ١ ص٩٢.
- 100-ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص100 100، لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص100، ويجعل لسان الدين بن الخطيب دخول عبد الملك فاس عام 774هـ/ 1940م، ابن خلدون: المصدر السابق، جــ ۷ ص ٣٢ ٣٣، السلاوى: المرجع السابق، جـ ص ٩٢٠.
- ۱۰۱- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠٧، لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٥٩ - ١٦٠.
  - ١٠٢ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠٧ ١٠٨.
- ۱۰۳- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص۱۰۸، ابن خلدون: تاريخ ابن خلـدون: ج۱۰ مس۳۳ ۳٤ ويجعل لسان الدين بن الخطيب ولاية المعز بن زيرى في عام ٣٩٧هـ/ ١٠٠٦م. انظر إعلام الإعلام، القسم الثالث، ص١٦٠.
- ١٠٤ مجهول: نبذ تاريخية في مفاخر البربر، ص٤٢، ويجعل وفاة المعز بن زيرى في
   عام ٤١٧هـ/ ١٠٢٦م. ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠٨، ابن القاضي
   المكناسي: جدوه الاقتباس جا ص٣٧٧، السلاوي: المرجع السابق جا ص٩٥.
- 100 تذكر أغلب المصادر التاريخية أن حمامه هو ابن المعزبن زيرى بن عطية، انظر نبد تاريخية ص٤٦، لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٦، ولكن ابن أبى زرع وابن خلدون يجعلاه ابن عمه، ويفندا رواية المؤرخين، ويذكران أنها ليست صحيحة، حيث وقع اللبس بسبب الاتفاق فى الأسماء فنشأ الغلط، انظر الأنيس المطرب، ص١٠٨ ١٠٩، تاريخ ابن خلدون، ج٢ ص٣٠. ويعلق سنوسى إبراهيم على ذلك بقوله: إن قول ابن زرع مردود عليه لأنه كان للمعز ولدين هما حمامه ومعنصر، كما ذكر صاحب مفاخر البربر نقلاً عن ابن حيان وعبد الملك بن الوراق، وقد عاصر ابن حيان الفترة وكان أقرب للأحداث، ذلك إلى جانب أنه ليس هناك سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الإمارات الزناتية

عنوانه ملاحظات على أسماء المواقع الأسبانية والمغربية. أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك اسم واحد لأحد أبواب أى مدينة، إذ ربما تعدد اسم باب من الأبواب التي أقيمت على حين يطلق عليه أسماء عدة في وقت واحد، فالباب الواحد يمكن أن يكون له اسم رسمي واسم شعبي في وقت واحد. انظر: الإسلام في المغرب والأندلس، ص٥٦.

٤٤- فنان عبد القادر: المرجع السابق، ص٨٩.

23- سلجماسة: مدينة بالمغرب الأقصى فى أول الصحراء بنيت عام ١٤٠م، بينها وبين فاس ثلاثة عشر مرحلة، وهى مدينة سهلية مبنية على نهرين، حولها أرباض كثيرة، تشتهر بكثرة الفواكه ويربطها طريق تجارى ببلاد السودان وغانة. انظر البكرى: المصدر السابق، ص١٤٨ - ١٤٩.

23- غمارة والريف: نسبة إلى جبل غمارة المعروف في شمال المغرب الأقصى، وغمارة شعب من البربر البرانس سموا باسم والدهم غمارة بن مصمودة، وتزعم العامة أنهم عرب غمروا في الجبال فسموا غمار. انظر ابن خلدون: تاريخ بن خلدون جـ٢ ص ٢١.

٧٤- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص١٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٠٠ ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، ج١ ص٣٤. أما تلمسان فهي قاعدة بلاد المغرب الأوسط، وهي مدينة عظيمة قديمة فيها آثار الأول بينها وبين وهران مرحلتان، وكانت تلمسان دار مملكة زناته، ويقطن حولها كثير من قبائل البربر، وهي كثيرة الخصب والرخاء، يقصدها كثير من التجار ومنها يسافرون إلى مدينة سجلماسة وبين فاس وتلمسان مسيرة ثمانية أيام. انظر البكرى: المصدر السابق، ص٧١ - ٧٧، الزهرى، كتاب الجغرافيا، ص٥١، الحميرى: السروض المعطار،

43- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٢، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٣٢ - ٣٣، البكري: المصدر السابق، ص١١٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق،

انتزعها منهم موسى بن أبى العافية سنة ٣١٧هـ/ ٩٣٩م، ثم صارت عاصمة لبنى يغرن فى أواخر القرن الرابع الهجرى، وفى بداية دولة المرابطين خربت شالة بسبب الحرب بين برغواطه والمرابطين، وحاول بنو مرين تجديد بناء مدينة شالة فأداروا عليها الأسوار وبنو بها مدارس ومساجد، كما اتخدوا بها مدافن لملوكهم وأعيانهم. انظر الإدريسى: وصف أفريقيا الشمالية، عن كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق، ص١٧، لسان الدين بن الخطيب: أعمال الإعلام، القسم الثالث ص١٨، عبد الوهاب بن منصور: فى تحقيقه لجنى زهرة الأس، ص١٣، وانظر: Henri Basset et Lévi Provencal: Chelia, Une Nécrapole Merenide, Paris, 1922, p; 157.

- 117- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٢٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١١، لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٦، ابن خلدون: المصدر السابق ج٢ ص٢١.
- 112- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص ٢٠، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ١١٠، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ٢٠، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٧ ص ٣٥، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق حـ١ ص ١٩٤.
- 10 ا مجهول: جمع تواريخ فاس، ص ٢٠ الجزنائي: المصدر السابق، ص ٤٠ ٤١ ابن خلدون: المصدر السابق، ج٧، ص ٣٥، ظل الباب الذي فتحه عجيسة بعدوة القرويين على حاله حتى أيام الخليفة الموحدي الناصر بن يعقبوب المنصور الذي أمر بإعادة بناء سور مدينة فاس الذي كان جده الخليفة عبد المؤمن بن على قد هدمه أثناء فتحه لمدينة فاس، وصنع في هذا السور بابا كبيرا فوق باب عجية القديم، ثم أمر بتغير اسم الباب فأسقط الناس حرف العين من عجية، وجعلوا الألف واللام عوضا عنها فقالوا باب الجيسة. قيل أن الذي أمر بتغيير الاسم الأمير فتوح عندما ظفر بأخيه عجيسة.
  - انظر الجزنائي: المصدر السابق، ص١٠٥ ١٠٦.
- 111- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص111 111، الجزنائي: المصدر السابق، ص11، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص11، ابن القاضي المكناسي جذوة الاقتباس، ج1 ص29.

- 117- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٢٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١١٢، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١١٢، الجزنائي، المصدر السابق، ص١٤، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص١١٤.
  - ١١٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١١٣ ١١٤.
- 119 مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٢١، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١١٤. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، القاهرة، دار الفكر العربي، بـدون تاريخ، ص٨٩.

# الفصل الثاني الحياة السياسية بمدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين (٥٥٤هـ/ ١٠٦٣م إلى ٦٦٨هـ/ ١٢٦٩)

# أولاً: الحياة السياسية بفاس في عصر المرابطين:

شهد المغرب الأقصى خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين فترة مزدهرة حتى أصبحت بحق من أخصب فتراته في العصر الإسلامي، حيث نشأت على أرضه أضخم دولتين عرفتهما هذه المنطقة خلال تاريخه الإسلامي، هما دولتا المرابطين والموحدين (ألا. وينتمي المرابطون إلى قبائل كدالة ولمتونة وجدالة ولمطة ومسوفه، وهذه القبائل منتسبة إلى صنهاجة الجنوب الضاربة في الصحراء (ألا وقد انتهت رئاسة تلك القبائل إلى يحيى بن إبراهيم الكدالي الذي ارتحل إلى المشرق من أجل الحج في عام ٢٧٤هـ/ ١٠٣٠ مراأ، فلما قضى حجة قفل إلى بلاده، فمر في طريق عودته بالقيروان، حيث أتيح ليحيي سماع عالمها وفقيهها أبا عمران الفاسي (ألا وتأثر يحيى بن إبراهيم بتعاليم هذا الفقيه، فرغب أن يبعث معه من طلبته من يثق فيه قائلاً: "فينا أقوام يحرصون على تعاليم القرآن وطلب العلم، ويرغبون في التفقه في الدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فعسى يا سيدنا أن تنظر لنا من طلبتك من يتوجه معنا إلى بلادنا ليعلمنا ديننا (أل وجاج بن زللو اللمطي (ألا من أهل السوق الأقصى كتابًا ليرسل من طلبته من يعثه مع يحيى ابن إبراهيم الكدالي إلى بلاد الصحراء (ألا).

وما إن وصل يحيى بن إبراهيم بكتابه إلى وجاج بن زللو بمدينة نفيس (١٠ في عام ١٠٣٠هـ/ ١٠٣٨م حتى انتدب له عبد الله بن ياسين الجزولي وكان موصوفًا بالعلم والخير من حداق طلبته من أهل الدين الورع والسياسة، فخرج مع يحيى بن إبراهيم إلى بلاد الصحراء (١٠). موافقًا على هذه المهمة الشاقة (١٠). فتلقنهم قبائل كدالة ولمتونه وفرحوا بقدومهما، فشرع الفقيه عبد الله بن ياسين يعلمهم القرآن ويقيم لهم دروس الدين ويسوسهم بآداب الشرع، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومشتدًا عليهم في إقامة الحدود. (١١) ولكن كان اشتداده في تطبيق أحكام الدين وإقامة الحدود، أن استصعبت هذه القبائل عمله، وتركوا الأخذ عنه. ثم عزم ابن ياسين على الرحيل عنهم إلى جزيرة في البحر ومعه سبعة نفر من كدالة حيث ابتني ياسين على الرحيل عليه الواردون، فلم تمر إلا مدة يسيرة حتى اجتمع عليه من التلاميذ نحو ألف رجل (١١).

واكتسب رباطه شهرة عظيمة كمركز للجهاد وللأتباع الجدد. (١٢) وأطلـق عبد الله بن ياسين على أتباعه اسم المرابط ين (١٤). نسبة إلى رباطـه الـذي تلقـوا فيـه

تكوينهم الروحى والحربى، كما عرفوا أيضًا بالملثمين لاتخاذهم لثامًا يستر الوجه كله، فلا تبدو إلا محاجر العينين، كما عرفوا أيضًا باللمتوتيين نسبة إلى قبيلة لمتونة التي كانت تتولى الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة (١٠٠).

واستطاع عبد الله بن ياسين في أمد وجيز أن يؤلف جيشًا محاربًا جعل على قيادته صاحبة يحيى بن عمر، وعندئذ شرع في نشر تعاليمه بين قبائل صنهاجة، ولكن توفي يحيى بن عمر سنة ٤٤٧هـ/ ١٠٥٥م فقدم مكانه أخاه أبو بكر بن عمر، حيث قلده أمر الحرب والجهاد وذلك في المحرم ٤٤٨هـ/ مارس ١٠٥٦م (١٠١٠). وخضعت أكثر قبائل الصحراء مثل كداله ولمتونه وجدالة ومسوفة للمرابطين، فقويت شوكتهم، واستولوا على مضارب تلك القبائل بالصحراء، وما وراءها من بلاد المصامدة والقبلة والسوس بعد حروب كثيرة (١٠١٠).

وبعد أن تم للمرابطين بسط سيادتهم على الصحراء واطمأنوا من ناحيـة الجنوب بدأت جموعهم تطرق أبواب المغرب، حيث اتجهت أنظار ابن ياسين إليه ليضع حدًا للمظالم التي كانت منتشرة ببعض المدن المغربية (١١٨). فأمر عبد الله بن ياسين أتباعه بالخروج من الصحراء إلى بلاد سجلماسة ودرعه(١٦) وأهلهما يومئذ تحت طاعة أمراء مفراوة وزناته .. فغزاهم في جيش كثيف حتى غلبوا عليهم، ودخل المرابطون المدينتين (٢٠). ثم تدفق المرابطون في موجات كاسحة إلى الواحـات المغربية الواقعة بين نهر درعة الأوسط وتافيليت(٢١). إلا أن زناتية لم تحتمل غيزو صنهاجة فثارت تافيليت، وخرجت سجلماسة على المرابطين، فأعلن عبد الله ياسين الجهاد وسار لقتال زناته(٢٢). ففتح المرابطون بحيش في مقدمته يوسف ابن تاشفين اللمتوني مدينة ماسة (٢١) وتاروه انت (٢٤). قاعدة بلاه السوس، وبعث أبو بكر بن عمر، ابن عمه يوسف بن تاشقين إلى واحات درعة فنجح في استردادها فيما بين عامي ٨٤٤ - ٤٤٨ ٨ - ١٠٥٧ - ١٠٥٧م (٢٥). ثم اتجله المرابطون نحو أغمات(٢١)، فدخلوا المدينة وما يليها سنة ٥٠٠هـ/ ١٠٥٨م، ومال المرابطون غربًا إلى إقليم تامسنا(١٢١، لمحاربة برغواطه (٢٨)، حيث غزاهم عبد الله بن ياسين مع أبي بكر بن عمر في جمع عظيم، فقاتلهم قتالاً شديدًا، واستشهد ابن ياسين في جهادهم وذلك في عام ٠٥٤ه/ ٨٥٠١م(٢٩).

وبعد ذلك نازل أبو بكر بن عمر مدينة لواته (۱۰۰ وافتتحها عام ٤٥٢هـ/ السنة في هذه السنة عير أن هذه الفتوحات لم يكتب لها الاستمرار، فقد حدث في هذه السنة شقاق بين لمتونة ومسوفة ببلاد الصحراء، فخشى أبو بكر بن عمر أن تفترق كلمتهم،

وتنشت جموعهم فرأى ضرورة التوجه إلى الصحراء ليصلح بين القبلتين ويربأ الصدع، فأستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين فى قيادة جيوش المرابطين، وولاه بلاد المغرب مكانه نيابه عنه، وقسم الجيش حيث ترك له الثلث من لمتونة، وشرع هو فى التوجه إلى بلاد الصحراء(٢٠١).

ثم انطلق المرابطون إلى شمال الأطلس الكبير، تحت قيادة رئيسهم يوسف بن تاشفين الذي غزا المغرب الأقصى ثم المغرب الأوسط (٢٠١) فكشفت قيادته للمرابطين عن عظمته (٢٠١). وأصبح يوسف بن تاشفين أميرًا على البلاد منذ عام ١٠٢١م وكانت عزيمته قوية ونظره بعيد، فاختط مدينة مراكش (٢٠١ عام ١٠٧١م لتكون عاصمة لملكه، ثم أنشأ جيشًا كبيرًا من قبائل صنهاجة وزناتة والمصادمة وزحف بهم من مراكش لفتح ما تبقى من حواضر المغرب (٢٠٠٠. فكان اتجاه المرابطين نحو الشمال هو الذي حدد مستقبل دولتهم، حيث فتحوا في تاريخ المغرب على الخصوص وتاريخ العالم الإسلامي على العموم صفحة جديدة (٢٠٠٠).

نجح المرابطون في القضاء على الإمارات الزناتية في إقليم الجنوب ولم يبق أمامهم لتعلوا كلمتهم وتتم لهم الغلبة على الشعب الزناتي إلا أن يقضوا على الإمارة المسيطرة على منطقة فاس، والجهات المحيطة بها(٢٦) حيث كانت تحكم هذه المنطقة قبائل زناته وهي قبائل مذمومة سيئة السيرة على غاية من الظلم ونهاية من الجور والتعدى(٢٨). وكانت مدينة فاس ما زال يسيطر على الفتوح بن دوناس بعد تغلبه على أخيه عجيسة(٢٩).

أدرك المرابطون أهمية هذا الإقليم الذي إذا سيطر عليه فاتح استطاع أن يسيطر على أقاليم المغرب الأقصى كلها دون عناء (على وأعد ابن تاشفين جيشه إعدادًا حسنًا يتناسب مع أهمية الدور الذي سيقوم به في هذه المرحلة، وقدر المرابطون خطورة اتجاههم نحو الشمال وصعوبته حيث سيواجهون خصمًا عنيدًا طالما نازعهم العداء من قبل، ذلك الخصم هو قبائل زناته بحشودها الجرارة الذين وقفوا يتربصون لذلك الحلف الذي قام في الصحراء يريدون الإجهاز عليه، وإنهاء دعوته التي تتهدد ديارهم وملكهم (على الذلك عنى المرابطون بالجيش عناية فائقة، وأمعنوا في تنظيمه وتسليحه (على عام ١٠٦٤هم / ١٠٦٢م جند يوسف بن تاشفين الأجناد واستكثر القواد، واتخذ كثيرًا من الطبول، وأخرج العمال وكتب العهود، كما جعل

في جيشة الاغزاز والرماة، كل ذلك إرهابًا لقبائل المغرب، فكمل له من الجيش في تلك السنة ما يزيد عن مائة ألف فارس، فخرج بهم من مراكش قاصدًا مدينة فاس<sup>(27)</sup>.

كان ابن تاشفين يدرك أن مدينة فاس من المعاقل الحصينة التي يتطلب فتحها مثل هذه الأعداد الغفيرة، وبالفعل تلقته القبائل الفاسية من زواغة ولماية ولواته وصدينة وسدارته ومفيلة وبهلولة ومديونه في خلق عظيم وعدد كثير، فكانت بينهم وبينه حرب عظيمة انهزموا فيها وانحصروا بمدينة صدينة الله مخل عليهم بالسيف وهدم سورها وخربها وقتل بها ما يزيد على أربعة آلاف رجل، وفتح استيلاء يوسف بن تاشفين على مدينة صدينة الطريق إلى مدينة فاس التي ارتحل إليها يوسف لأن قلوب المرابطين لم تكن لتطمئن وعدوهم جاثم بمدينة فاس، خاصة وأن الوادى الذي تقع فيه كان مركز الثقل في المغرب الأقصى كله، كما أن من يسيطر على فاس يستطيع دون عناء إذا توفرت له القوة أن يتحكم في السهول الشمالية كلها، لذلك قرر المرابطون التقدم صوب فاس مهما كلفهم ذلك من تضحيات المناهة عليها، لذلك قرر المرابطون التقدم صوب فاس مهما كلفهم ذلك من تضحيات المناهة المناهدة كلها، لذلك قرر المرابطون التقدم صوب فاس مهما كلفهم ذلك من

وهنا خيم الخوف والذعر على المغراوين بفاس حين توجه إليها يوسف بن تاشفين لحصارها(٢٠٠٠). فخشى الفتوح بن دوناس عاقبة الأمر فرحل متخليًا عن ملك مدينة فاس لابن عمه معنصر بن حماد الذى بايعته قبائل مغراوة بفاس(٢٠٠٠). وازداد هذا الخوف عندما تحالف صاحب مكناسة(٤٠٠) (مهدى بن يوسف الكزنائي) الذى كان عدوًا لمعنصر المغراوى صاحب فاس مع يوسف بن تاشفين(٢٠٠). وسوف يكون لهذا التحالف أثره في تسهيل مهمة الاستيلاء على مدينة فاس(٥٠٠). ومن ثم بدأ الصراع بين يوسف بن تاشفين وبين الفرع الأكبر من زناته وهو الذي يحكم فاس. في هذه الأثناء دب النزاع بين فاس ومكناسة، واستنجدت مكناسة بيوسف بن تاشفين، وكان أمير فاس يحارب على طريقة زناته حرب كروفر، فيفر من المرابطين ثم يعود فارًا على حين غره، وكان أمير فاس يعتمد أيضًا على حلف بينه وبين صاحب سبته وطنجة (١٠٠٠). الحاجب سكوت البرغواطي(٥٠٠). وعلى قربة من منازل مفراوية في الريف وتازا(٥٠٠) وتكور(٥٠٠) وتلمسان(٥٠٠).

ويبدو أن المرابطين قد جمعوا بين نظامى الكر والفر، ونظام الزحف فى حروبهم الأولى ضد أمراء المغرب، وكان هذا نظامًا أملته عليهم طبيعة المرحلة التى ظهروا فيها وطبيعة الأرض التى يحاربون عليها<sup>(١٥)</sup> وقد دخل المرابطون حرب فاس بأسلوب الكر والفر، واستخدم فيها يوسف ابن تاشفين طريقة جديدة فى الحرب

وهي أسلوب التقرى (٢٥) حيث تقرى منازلها، وفتح جميع الحصون المحيطة بها (١٩٥) وهو أسلوب طبقة ابن تاشفين على فاس وما حولها من حصون صغيرة وكبيرة، وعلى المشارف الجنوبية لجبال غمارة (١٥). ثم وجه إلى فاس فنازلها بعد أن فتح جميع أحوازها وذلك آخر سنة ٤٥٤هـ/ ٢٠١٢م، ثم أقام يوسف على فاس أيامًا، فظفر بعاملها بكار بن إبراهيم، فقتله، وارتحل عنها إلى مدينة صفرو (١٠) فدخلها عنوة (١١). ثم رجع ابن تاشفين بعد ذلك إلى مدينة فاس فحاصرها حتى فتحها صلحًا، وهو الفتح الأول وذلك عام ٥٥٥هـ/ ٢٦٠١م، وأقام يوسف أيامًا بفاس واستخلف عليها عاملاً من يختلف عن فتح العنوة، ففتح الصلح يتضمن قيودًا لصالح البلد المفتوح تحد من يختلف عن فتح العنوة، ففتح العلم يتضمن قيودًا لصالح البلد المفتوح تحد من يختلف عن فتح العنوة، ففتح العلم فتح فاس صلحًا، فإن هذا يجعلنا ظن أنه الأسباب التي دفعت بابن تاشفين لقبوله فتح فاس صلحًا، فإن هذا يجعلنا ظن أنه لقي من مقاومة الزناتيين بفاس ما أضطره إلى قبول الصلح، كما أن ابن تاشفين التعفي بفتح الصلح كي يوجه جيوشه إلى مشارف غمارة. (١٥)

وبالرغم من انعقاد هذا الصلح فإن فاس لم تستسلم ليوسف بن تاشفين الاستسلام النهائي. (١٥) حيث استغل تميم بن معنصر – بعد مهلك معنصر المغراوى – خروج يوسف بن تاشفين إلى بلاد غماره وبعده عن فاس، فدخل تميم المدينة، وقتل عامل يوسف الذي كان بها، ومثل بالمرابطين حرقًا وصلبًا، وثارت زناته بفاس ضد المرابطين فأزعجوهم، وتولى أمر المدينة تميم بن معنصر في عام ٢٠٤هـ/ ١٠٦٥ (١١). وهكذا تمكن تميم من استرداد فاس، وطرد أعداءه ملحقًا أول هزيمة بيوسف بن تاشفين أن يعود إلى فاس، بيوسف بن تاشفين أن يعود إلى فاس، وهو لم يثبت أقدامه بعد في جهات غمارة (٨٠).

وعلى أثر سقوط فاس طلب يوسف من حليفه "مهدى الكزنائي" أن يتجهز لقتال مغراوة، فخرج مهدى من مكناسة واتجه نحو فاس، وخاف تميم بن معنصر أن يتقوى المرابطون عليه إذا وصل حليفهم الكزنائي، فتقدم في أجناد مغراوة وقبائل زناته نحو مكناسة قاصدًا صاحبها الكزنائي، حيث لحق به في بعض الطريق، فكان بينهما قتال شديد تمكن فيه تميم من هزيمة الكزنائي، وفض جموعه، وقتله وبعث برأسه إلى الحاجب سكوت البرغواطي(١٦١).

وهكذا أصبحت مدن المغرب الشمالية في قبضة تميم، ونال ما أراده من عدوة الكزنائي ثم أخذ تميم يعمل على تطهير فاس من كل من يشتم منه الميل إلى

المرابطين (٢٠٠). وعدد لذ بعث أهل مكناسة إلى يوسف بن تاشفين يستصرخونه ويستغيثون به ضد صاحب فاس، واعطوه بلادهم، وبذلوا له الطاعة، ولم تطل فرحة تميم بالنصر، فقد تدارك المرابطون الأمر في سرعة وثبات، فلم يكد تميم بن معنصر يستقل بأمره حتى وجه ابن تاشفين عساكرة لحصار فاس التي قامت بحصار المدينة وتضييق الخناق عليها، وقطع الموارد عنها، فلما رأى صاحب فاس أن الأمر قد اشتد عليه وانقطعت عنه المواد والموارد، وعدمت الأقوات بفاس، جمع جيشًا عظيما من مغراوة وبني يفرن وخرج إلى قتال المرابطين، ولكنه يبدو أن حصار المرابطين للمدينة قد أتى ثماره، فكانت الهزيمة على تميم حيث قُتل وقتل معه خلق كثير (٢٠١). ودخل ابن تاشفين مدينة فاس هذه المرة عنوة فقتل بها من زناته ما يزيد عن عشرين ألفًا وذلك عام ٤٠١هه/ ١٠٦٧م (٢٠٠).

وكان على قبائل زناته بفاس أن تعمل على صد الخطر المرابطي وفعالاً التفت زناته حول بيت زناتي أخر كانت له الرئاسة قبل بيت زيرى هو بيت موسى ابن أبي العافية (۱۲۱). حيث اجتمعت زناته بعد مقتل تميم على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية، الذين كانوا ملوكًا بتازا وتسول (۱۲۱)، وزحفوا إلى عساكر المرابطين حيث التقوا معهم في وادى سيمر (۱۲۰)، فكان بينهم قتال شديد انهزم فيه المرابطون، وقتل جماعة من فرسانهم، وفي هذه الأثناء كان يوسف بن تأسفين يحاصر قلعة فازاز (۲۱۱) حيث وصلته أنباء خبر هزيمة المرابطين، فأرتحل عن القلعة تاركًا جيشًا من المرابطين محاصرًا لها (۱۲۰). وهكذا نجحت زناته في حربها ضد المرابطين هذه المرة، كما نجحت في المرة الأولى، بل انتصر جيش القاسم بن ضد المرابطين هذه المرة بطين، الذين أصبح موقفهم في غاية الصعوبة، وكادت أبي العافية على جيش المرابطين، الذين أصبح موقفهم في غاية الصعوبة، وكادت تضيع جميع جهودهم التي بذلت في فتح فاس، كما خشوا أن تنتشر أخبار تلك الهزائم، وتتآلب القبائل التي حالفت المرابطين، فأضطر قائدهم أن يعود مرة أخرى الهائم، وتتآلب القبائل التي حالفت المرابطين، فأضطر قائدهم أن يعود مرة أخرى الهيب المرابطين في مواجهة عسكرية مع قبائل زناته بفاس (۱۲۸).

ويبدو أن يوسف بن تاشفين اختص نفسه بمنطقة فاس وما جاورها لأنها قلب المقاومة ومركز ذلك الصراع. (٩٩) فتقدم جيش المرابطين نحو فاس، وفي هذه المرة لجأ ابن تاشفين إلى أسلوب التقرى التماسًا لفرصة من زعيم بني مراسن وفتح بلادهم وسار إلى بلاد فندلاوة وورغة فغزاهما، وفتح جميع تلك الجهات (٩٠٠). وبذلك أحاط ابن تاشفين بمدينة فاس إحاطة السوار بالمعصم، عازلاً لها عن الجهات

المجاورة الله غير أن القاسم بن أبى العافية لم يمكنه من نفسه، وفضل الانتظار لفرصة إن أمكن، ولكن لم يقدر لزناته أن تعود مرة أخرى إلى الكر، وظل ابن تاشفين متمسكًا بأسلوب التقرى تمهيدًا للدخول في مرحلة رئيسية للاستيلاء على المدينة (١٨٠١).

وبعد أن تم ليوسف فتح البلاد المحيطة بفاس، زحف على المدينة بجميع جيوشه وشدد عليها الحصار، حتى دخلها عنوة بالسيف، فقتل بها من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة، وقبائل زناته خلقاً كثيرًا حتى امتلأت أسواق المدينة وشوارعها بالقتلى وأعوزت مدافنهم فرادى، فأتخذت لهم الأخاديد وقبروا جماعات فقتل منهم بجامعى القرويين والأندلسيين ما يزيد على ثلاثة آلاف رجل، وفر من بقى منهم إلى أحواز تلمسان، وهو الفتح الثالث لهاس، وكان دخول يوسف بن تاشفين إياها في يوم الخميس جمادى الأخرى عام ٢٢٤ه/ ١٨ مارس ١٠٧٠م ويجعل ابن عذارى ذلك عام ٢٤٤هـ/ ١٠٧٢م ولكن هذا تاريخ عما تذكره المصادر الأخرى.

هكذا فوجئت قبائل زناته بيوسف بن تاشفين، ولم يستطع الزناتيون بفاس قتال ابن تاشفين، بل تخلوا عن البلاد، وانسحبوا مع أميرهم آملين في الحصول على نجده، ولكن يوسف بن تاشفين انتقم من الهزائم السابقة التي حلت به من الزناتيين دون أن يجد أية مقاومة. ويبدو أن سكان فاس أمام هذا القتل فقدوا أي أمل من الزناتيين، فبدلاً من مساعدتهم قاموا بمطاردتهم وكأنهم رعايا ثائرون عليهم ثم التقوا بهم على وادى أبي رقراق بأمتعتهم وعائلاتهم مجهدين يكادون يموتون من الجوع، فأثخنوا فيهم ولم يفلت من أيديهم إلا من غرق أو قفز إلى أسفل الصخور، فتلك هي الصورة التي هلكت بها قبائل زناته (١٨٠). ويتضح لنا من خلال هذا مدى انحياز أهل فاس إلى قوات ابن تاشفين بعد أن تملكهم اليأس من نصرة الزناتيين، وهكذا شهدت مدينة فاس صراعًا مريـرًا ومعارك مستمرة قرابة الثمان سنوات، إلى أن استولى العرابطون عليها.

وبسقوط فاس في يد المرابطين تنتهى الحلقة الأخيرة من حلقات ذلك الصراع العنيف الذي احتدم بين زناته وبين صنهاجة الجنوب، وقد تفرق شمل زناته ولم تعد لها بالمغرب الأقصى قوة تذكر .. وكان لاستيلاء المرابطين على فاس أهمية بالغة الأثر، فقد فتح الطريق أماهم ليتموا فتح المغرب الأقصى كله، ويستولوا على السهول الساحلية، كما أنه يمثل بدء احتكاك المرابطين بالحضارة المغربية الأندلسية التي كانت مزدخرة بفاس وبالسهول الساحلية من إقليم الريف (١٨).

## - توحيد فاس وتنظيما في عهد المرابطين:

لم تكن مدينة فاس عاصمة للمرابطين، ولكن كانت إحدى مدنهم الرئيسية فهى وإن كانت مدينة لإدريس الثانى بنشأتها الأولى، فأن يوسف بن تاشفين هو مؤسسها الثانى، حيث اهتم ابن تاشفين بمدينة فاس على الرغم من اتخاذه مدينة مراكش عاصمة لدولته. (١٨) فلم يكد يستقر بفاس حتى أدرك الوضعية المتناقضة للمدينتين المتلاحقتين (١٨). تلك الوضعية التى كانت تشعر سكان العدوتين بضيقهما، ولا شك أن يوسف بن تاشفين استجاب لهذا الإحساس (١٨). فأمر بهدم الأسوار التى كانت تفصل بين القرويين والأندلسيين من عدوتها، وربطهما بعدة قناطر، وصيرهما مدينة واحدة (١٠٠).

ولا شك أن هذا القراركان صائبًا ... لكنه لم يستطع أن يقضى على الخلافات القائمة بين المدينتين دفعة واحدة، وما زلنا نذكر أن سكان المدينتين كانوا من عناصر مختلفة .. فكان توحيد المدينة يواجه مصالح معنوية ومادية، لا يمكن أن يوقفها عند حدها أقل من يوسف بن تاشفين. (١٩) الذي "أقر العامة بها، ونفى البربر والجند بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم فعند ذلك قوى شأنه وتمكن بالمغرب الأقصى والأدنى سلطانه "٢١٠). في نفس الوقت قام يوسف بن تاشفين بإدارة الأسوار على مدينة فاس، جاعلها سورًا واحدًا، وأصلح أسوارها والتي نعتقد أنها تهدمت في فترة الاضطرابات السياسية التي شهدتها فاس قبيل دخول المرابطين، وأثناء محاولاتهم للاستيلاء على المدينة. حيث أصلح ابن تاشفين السور الذي بأعلى وأثناء محاولاتهم للاستيلاء على المدينة. حيث أصلح ابن تاشفين السور الذي بأعلى الوادى الكبير بقرب حوض السفرجل، والسور الذي أسفله حيث هي الرميلة الذي كان بناءه دوناس حين أدار الأسوار على سائر أرباض المدينة (١٤ من ذلك أن يتخذ صيغة الجدار الدفاعي، والتحصين العسكرى خوفًا تاشفين أراد من ذلك أن يتخذ صيغة الجدار الدفاعي، والتحصين العسكرى خوفًا تاشفين أراد من ذلك أن يتخذ صيغة الجدار الدفاعي، والتحصين العسكرى خوفًا من مباغتات زناتيه مفاجئة.

وعمل يوسف بن تاشفين على تحويل فاس إلى قاعدة عسكرية، إذ كانت إلى ذلك الحين – على ما يبدو – لا تحتوى سوى حاميات متواضعة. فأصبحت فاس مع أبن تاشفين القاعدة الرئيسية لعمليات المرابطين، سواء تعلق الأمر بالزحف إلى الشرق نحو تازا وملوية (١٠٠) وتلمسان وحتى الجزائر أو أراد يوسف إخضاع قبائل الريف وجباله، أو ذهب بعد قليل لفتح بلاد الأندلس، فكان يتخذ فاسًا دائمًا قاعدة أساسية لغزواته (١٠٠). لأن المرابطين على حد قول هوبكنز قد اهتموا بالشؤون العسكرية أكثر من اهتمامهم بالشؤون المدنية (١٠٠). لهذا الغرض بنى القصبة التي يمكن

التعرف عليها بالحى الذى ما زال يسمى "بوجلود" أو القصية القديمة. (١٩١ التي تقع في غرب المدينة، في مكان مرتفع، مفصولة تمامًا عن باقى المدينة لكنها تشرف عليها إشرافًا مباشرًا، وعلى ما يبدو أن مساحة هذه القصبة كانت كبيرة، حيث وُصفت بأنها تكاد تكون مساحة مدنية (١٩٠). وكانت هذه القصبة مقر سكان حكام مدينة فاس وأمرائها خلال عصرى المرابطين والموحدين. حيث احتوت على كثير من القصور التي كانت يسكنها الحكام والأمراء، كما احتوت على الأبنية الأخرى التي كانت تسكنها بعض أسرهم وضمت سجنًا شيد على شكل كهف (١٠٠).

إلى جانب ذلك أسس ابن تاشفين بمدينة فاس "القلعة" داخـل أسـوار المدينة، وفي وسطها، وقلعة المرابطين هذه كانت في أعلى الحي الذي يسمى "القطانيين" كما يوجد السجن الذي كان يسمى بسجن القلعة، مضافًا إليهما البرج الذي كان من توابع القلعة المرابطية.(١٠١)

كما اهتم ابن تاشفين ببناء المساجد في فارس، مؤكدًا على زيادتها حاملاً أهل فاس على الاستكثار منها (١٠٠١). وبذلك حقق ابن تاشفين عملاً سياسيًا ودينيًا، فالمرابطون لم يخرجوا من الصحراء للفتوح والغنائم فقط، إنما كانوا يتزعمون إسلامًا مستمدًا من ينابيع المذهب المالكي. (١٠٠١) لهذا اتجه ابن تاشفين منذ اللحظة التي دخل فيها فاس إلى بناء المساجد، لأن الدين يدعو إلى الاهتمام بإنشائها. وتطلبت عملية الإنشاء أن يقيم ابن تاشفين بفاس منذ فتحها في جمادي الأخرة عام ٤٦٢هـ/ مارس ١٠٧٠م إلى شهر صفر من عام ٤٦٣هـ/ نوفمبر ١٠٧٠م (١٠٠١). وبهذا ندرك أن العاهل المرابطي الأول كان أحد الرواد الكبار لتنمية فاس سياسيًا.

هذا ولقد شهد المغرب الأقصى تقسيمًا إداريًا لأقاليمه منذ بداية دولة المرابطين، ففي عام ٢٦٧هـ/ ١٠٧٤م قسم ابن تاشفين المغرب إلى أعمال ووزعها على بنيه وأمرائه وقومه وذويه، فولى عمر بن سليمان على مدينة فاس وأحوازها (١٠٠٠). وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يعين هؤلاء الأمراء لفترات محدودة، ويضعهم تحت الاختبار، حتى إذا ظهرت صلاحيتهم ورضى عنهم العامة ثبتهم في مراكزهم، ومنحهم سلطة الأمير كاملة غير منقوصة (١٠٠١). هذا وكان نائب أمير المسلمين في إقليم مراكش الساحلية يتخذ مدينة فاس قاعدة لحكومته ويسمى سلطان المغرب (١٠٠٠).

وأدرك ابن تاشفين أهمية استقطاب أهل فاس في عبوره للعمليات العسكرية بالأندلس، فعندما تواترت عليه الكتب بالاستصراخ لنصرة المسلمين هناك، قدم إلى

مدينة فاس عام ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م ناظرًا في أمر الجهاد مستنفرًا له قبائل المغرب، ثم خرج من فاس إلى سبته ليعبر منها إلى الأندلس، فلحقت به العساكر والجنود (١٠٨٠. الفتن والاضطرابات في فاس في عصر المرابطين:

فى حوالى ٤٧٨هـ/ ١٠٩٤م عاشت طائفة من أهل فاس فسادًا وطغيانًا فى المدينة، وقاموا باحراق منازلها، وتطور الأمر إلى حد تلقب أحدهم بالإمارة. وتدارك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين خطورة هذه الحركة، فعمل على إخمادها، ولما نجح فى هذا الأمر أبعد القائمين عليها عن مدينة فاس، وقام بوضعهم فى سجن أغمات (١٠٠١). ويبدو أن هذه الحركة كانت تضم عناصر مختلفة بينهم طائفة من الشعراء، الذين وضعوا فى السجن مع المعتمد بن عباد (١٠٠١). فكان المعتمد يتسلى المجالستهم ومؤانستهم ويستريح إليهم، ويبوح لهم بسره ونجواه. وبعد أن هدأت الأمور بمدينة فاس بعد القضاء على هذه الحركة، أطلق أمير المسلمين يوسف بن تاشفين سراح السجناء فأنطلقوا من وتاقهم (١١٠١).

وبعد وفاة يوسف بن تاشفين في المحرم سنة ٥٠٠هـ/ سبتمبر ١١٠١م، كتب ابنه على بن يوسف إلى جميع بلاد المغرب والأندلس يعلمهم بموت أبيه، واستخلافه من بعده، ويأمرهم بالبيعة (١١٠) فأتته البيعة من جميع البلاد، وأقبلت نحوه الوفود من جميع مدن المغرب والأندلس للتعزية والتهنئة، إلا مدينة فاس، فإن ابن أخيه يحيى بن إبراهيم بن أبى بكر بن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كان أميرًا عليها من قبل جده يوسف، فلما وصله الخبر بموت جده، وولاية عمه عظم ذلك عليه، وأنف من بيعته (١١٠). وأبى الاعتراف بسلطان على بن يوسف (١١٠).

وتكمن أسباب عدم الاعتراف في حقد يحيى بن أبي بكر، على على بن يوسف لتوليه الإمارة بعد وفاة أبيه يوسف بن تاشفين (١١٥). حيث صار يحيى بن أبى بكر يصرح بأنه خير من على بن يوسف، وأحق بالأمر منه، ممتنعًا عن بيعته، معلنًا عصيانه وتمرده، وخروجه عن طاعة عمه، محاولاً أن يستقل بمدينة فاس استقلالاً تامًا (١١١).

وبدلك قامت في مدينة فاس العاصمة الدينية للمغرب ثورة محلية محدودة، ولكنها كانت في الحقيقة أول مظاهر التصدع الذي أصاب دولة المرابطين، حيث وافق الأمير يحيى بن أبي بكر في ثورته جماعة من قواد لمتونة (۱۱٬۱۱۰). وهنا اضطر على بن يوسف أن يعجل بالقضاء على هذه الثورة وتأديب ابن أخيه، فبادر بالتحرك في قوة من عسكره حتى اقترب من مدينة فاس. ونزل بأحوازها وكتب لابن أخيه

كتابًا بعاتبه فيه على ما ارتكبه من الخلاف، ويدعوه إلى الدخول في طاعته، كما دخل كل الناس وكتب في نفس الوقت إلى شيوخ فاس، وفقهاءها كتبًا أخرى يدعوهم فيها إلى بيعته، ويتهددهم ويتوعدهم، محذرًا إياهم من مغبة الخروج عن طاعته، ووقعت هذه الكتب في يد أمير فاس يحيى بن أبي بكر، فخشى أن يسلمها لشيوخ فاس، فيستجيبوا لنداء عمه، ويبادروا ببذل الطاعة له، فيخرج الأمر من يده، وعلى هذا آثر الأمير يحيى أن يجمع فقهاء المدينة وأشياخها، حيث قرأ الكتاب على أهل البلد مستشيرًا إياهم في أمر الحصار، وكيفية دفاعه عن المدينة، والتصدي لقوات عمله، ولكن لم يوافقه الفقهاء وشيوخ المدينة على هذا الأمر، ونصحوه أن يبادر على الفور بمبايعة عمه، ولاسيهما وأن الظروف الداخلية في فاس لم تكن مواتيه لمثل هذا العصيان فأكثر أهل فاس كانوا غير راضين على هذه الحركة، بل كانوا يؤيدون الأمير على بن يوسف، فلما أدرك يحيى بن أبي بكر أمير فاس استحالة وقوف أهل فاس معه ويئس من تأيدهم قرر ترك المدينة(١١٨). وخرج الأمير يحيى بن أبي بكر فارًا إلى "مزدلي بن تيلكان" العامل وقتئذ على تلمسان، فلقيه مزدلي بوادي ملوية(١١٩)، حيث كان مزدلي متوجهًا إلى المغرب الأقصى ليبايم الأمير المسلمين على بن يوسف، فأعلمه يحيى بما كان من شأنه وطلب من مزدلي أن يتوسط له عند عمه ليعفوا عنه فضمـن له زولي من عمه العفو والصفح، ساعيًا له في ذلك، وهنًا رجع يحيى بن أبي بكر مع مزدلي عامل تلمسان حتى وصلا إلى مدينة فاس، فأتفق مزدلي مع يحيي أن يختفي عن الأنظار في حومة بأحواز فاس، ودخل مزدلي مدينة فاس مبايعًا لأمير المسلمين، وسلم عليه، فرأى منه قبولاً وإكرامًا، وهنا فاتح مزدلي أمير المسلمين على بن يوسف في أمريحيي، وبما ضمنه له عند أمير المسلمين من العفو والصفح، فأجابه إلى ذلك وعفى عنه وأمنه، فأتى يحيى وبايع لأمير المسلمين على بن يوسف(١٢٠).

وبعد مبايعة يحيى لعلى بن يوسف خيره بين الإقامة في جزيرة ميورقة (۱۲۱). أو ينصرف إلى بلاد الصحراء، واختار يحيى بلاد الصحراء، حيث سار من هناك إلى بلاد الحجاز فقضى فريضة الحج، ورجع مرة ثانية للمغرب، حيث ذهب إلى عمه مستأذنًا إياه أن يكون من أحد حماته وأن تكون إقامته بمراكش العاصمة فأذن له في ذلك، وأقام فيها مدة من الزمن (۱۲۲).

وهكذا انتهت هذه الثورة حيث تمكن على بن يوسف من القضاء على حركة ابن أخيه في مهدها. وكان من أهم نتائج هذه الثورة أن أمراء المرابطين قد

أدركوا أهمية مدينة فاس لدولتهم فأخذوا يعملون على إحكام قبضتهم عليها، ولم يتيحوا لأمراء فاس بعد ذلك فرصة البقاء في إمارتهم مدة طويلة خشية أن يستقلوا بالأمر.

كذلك زعزعت هذه الثورة أيضًا ثقة على بن يوسف فى أقرب أقربائه على رأسهم أخيه أبى الطاهر تميم الذى لم يمكث طويلاً فى أى منصب من المناصب التى كان يتولاها سواء فى المغرب أو الأندلس(١٧٣). حيث عزله عن ولاية المغرب فى عام ١٠٥ه/ ١١٥م، وولى مكانه القائد أبا عبد الله ابن الحاج، الذى أقام واليًا على مدينة فاس وسائر أعمال المغرب ستة أشهر ثم عُزل(١٢٠١، وفى عام ١٠٥هه/ ١١١٥ عين أمير المسلمين على بن يوسف، عبد الله بن فاطمة، على مدينة فاس حيث بقى بها عدة سنوات إلى المحرم سنة ٥٠٥هه/ مايو ١١١٥م ثم عاد ابن فاطمة إلى الأندلس عاملاً على إشبيليه(١١٥م).

وتصمت المصادر التاريخية عن ذكر ولاة فاس من قبل المرابطين باستثناء ابن عدارى الذى يذكر أن "أبو العلا زهر" كان قائمًا بالأمر فى فاس وذلك بعد عام ١١٥هـ/ ١١١٩م. (١٢١) ولكن لم تحدد المصادر تلك المدة، ويذكر ابن القطان وابن عدارى أن تميمًا بن يوسف بن تاشفين كان واليًا على فاس فى عام ٢٥هـ/ ١١٢٩م، فعزله أخوه عنها، حيث وليها فى عام ٤٢٥هـ/ ١١٢٩م عمر بن على بن يوسف (٢١٠٠). لكن هذا الوالى تجاوز حدود ولايته فعزل، فوليها يحيى بن أبى بكر بن تيفلويت ابن أخت على بن يوسف، وكان يحيى واليًا على تلمسان وما وراءها، فجمع بين الولايتين حيث أناب لفاس موسى بن هارون (١٢٠٠). هكذا حرص أمير المسلمين على بن يوسف على مراقبة ولاته على الأقاليم مراقبة دقيقة، كما كان يرقب سير الأمور عن كثب خشية استبدادهم بالأمر وإساءتهم السيرة.

هكذا وقامت مدينة فاس بدورها الجهادى ضد نصارى الأندلس فى عهد على بن يوسف فحين عزم على جهاده ألزم مدينة فاس بثلاثمائة غلام من العبيد السود الذين يملكونهم أهالى فاس ليغزون فى العساكر، على أن يتكلف الأهالى برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم، ويخرجون ذلك من أموالهم. (١٢٩) كما اهتم على بسن يوسف بمدينة فاس، ولا سيما وأن الدولة المرابطية كانت قد بدأت حروبها مع الدعوة الموحدية فعمل على بن يوسف على إصلاح أسوار فاس، وزاد فيها أبراجًا، ووزع عشرين ألف دينار على أهل فاس معونة للجيش (١٣٠).

وباستثناء حركتي ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م وعام ٥٠٠هـ/ ١١٠٦م يظهر أن فاسًا لم تعرف طوال عهد الدولة المرابطية تقلبات خطيرة، بل كانت هذه الفترة بالنسبة لها فترة سلم ونمو سريع منتظم (١٣١).

ثانيًا: الحياة السياسية بمدينة فاس في عصر الموحدين بداية الدولة الموحدية وصراعها مع المرابطين:

لم يكدينعم المغرب الأقصى ومدينة فاس بالاستقرار فى ظل دولة المرابطين حتى ظهر على مسرح الأحداث داعية دينى قام بحركة تجديدية سرت فى أعماق نفوس كثيرة، سقطت على أثرها دولة المرابطين، وبنيت على أساسها دولة الموحدين.

كانت بداية هذه الدعوة عندما ظهر المهدى بن تومرت (۱۲۱)، في عام ۱۱۵هه/ ۱۱۲۰م بعد عودته من المشرق، فقهيًا مشتغلاً بالعلم والفتيا والتدريس آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر. (۱۲۰ ونزل المهدى في بداية دعوته بمدينة بجاية (۱۲۰ في قرية منها تعرف بملالة، ولقيه بهذه القرية عبد المؤمن بن على (۱۲۰ الذي انضم إلى خدمته وأخذ عنه العلم وعلم بما يقصد إليه من طلب الخلافة (۱۲۱). وبقى المهدى بقرية ملالة إلى أن خرج إلى ونشريس (۱۲۷)، فصحبه بها محمد بن البشير (۱۲۸).

أخذ ابن تومرت منذ اللحظات الأولى لدعوته يستنقص المرابطين أمراء المغرب وينسبهم إلى الكفر، ويدعو إلى خلع طاعتهم، ويمشى فى الأسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكسر المزاميز والآت اللهو، ويريق الخمر حيثما وجده، يفعل ذلك في أى بلد حل به وأى موضع نزله، إلى أن وصل مدينة فاس (١٣١). ولما دخل المهدى بن تومرت مدينة فاس نزل بمسجد ابن الغنام، ثم رحل منه إلى مسجد ابن الملجوم (١٤٠١)، ثم منه إلى مسجد يعرف بطريانه (١٤٠١). حيث قام به يدرس العلم ويحيى تعاليم الدين الصحيح التى كانت قد بدأت تتغير ويقف بصراحة في وجه فقهاء المالكية، فهرع إليه طلبة فاس من كل مكان (١٤٠١) وأراد ابن تومرت أن يخمد البدع التي كانت تتفشى في بعض الأماكن بفاس حيث خرج بسبعة نفر من طلبته يحملون المقارع (المتخده من شجر التين الذي لا ينتفع به) إلى زقاق بزقالة، ففرقهم على الحوانيت، آمرًا إياهم بتكسير ما كان فيها من آلات اللهو (١٤٠١).

وبطبيعة الحال كان لأعمال ابن تومرت هذه ردود فعل مختلفة تراوحت ما بين الامتنان بالمصلح، وبين الحقد عليه (١٤٤١). ففي فاس قام أرباب الحوانيت بالصراخ، وساروا شاكين نحو قاضيهم عبد الحق بن معيشة ووقف القاضي من ابن

تومرت موقفًا متزنًا وقال لهم: "لولا ما رأى في السنة ما كسرها، مروا فإنكم مخالفون للحق (١٤٠٠)". وجمع والى المدينة نفر من فقهاء فاس لمناظرة المهدى بن تومرت، فظهر عليهم وفاقهم، فأشار الفقهاء على الوالى بإخراجه من المدينة، فأخرجه الوالى حتى لا يفسد عقول العوام (١٤١).

ارتحل ابن تومرت بعد ذلك إلى مراكش، عاصمة المرابطين، لعلمه أنه لا يظهر أمره إلا منها(١٤٠٠). وفعل بمراكش ما فعل بغيرها من المدن(١٤٠٠) ولكن لم يكن لتترك حركة ابن تومرت لتنمو في مراكش إذ أحضر الأمير على بن يوسف فقهاء مراكش لمناظرة ابن تومرت الذي أفحم خصومه، وحينئذ أشار علماء مراكش على أمير المسلمين على بن يوسف بإخراجه من المدينة خشية أن يفسد عقائد أهلها، فخرج من مراكش وابتنى له خيمة بين القبور قرب المدينة، وقعد بها حيث كثر أتباعه وتكاثر عليه الناس(١٤٠١) وفي أثناء ذلك كان يأمر بخلع طاعة المرابطين فتبعه على ذلك خلق كثير، حتى هم على بن يوسف بقتله، فخرج إلى تينمل(١٥٠٠) وذلك في شهر شوال سنة ١٤٥هه/ يناير ١١١١م حيث بلده هرغة من مصامدة السوس الأقصى(١٥٠١).

وفى تنميل توافد عليه الناس، فلما رأى ذلك أظهر دعوته، ودعا الناس إلى بيعته، فبايعوه بها، وكان أول من بايع المهدى، عبد المؤمن بن على، وباقى العشرة، ثم سائر الموحدينن وبايعه بعد ذلك كثير من القبائل، وذلك فى شهر رمضان ١٥هه/ نوفمبر ١٢١ م، ولقب بالمهدى بالمهدى، وكان لقب ذلك الإمام (١٥٠١). وأعلن ابن تومرت الحرب ضد دولة المرابطين، وأخذ المرابطون يعملون على إخماد هذه الدعوة فى مهدها، فجهز على بن يوسف جيشًا لمحاربة المهدى وأتباعه (١٥٠١). ولكن توالت الهزائم على جيوش المرابطين مرة تلو الأخرى (١٥٠١).

ويذكر لنا البيدق ثمانى غزوات للمهدى بن تومرت ضد القوات المرابطية لا مجال لذكرها هنا، لكن كان من أهمها الغزوة الثامنة، وهي المعروفة بوقعة "البحيرة"(١٠٥٠). تلك الغزوة التي استعد لها الموحدون غاية الاستعداد، حتى بلغت قواتهم على حد قول صاحب الحلل الموشية أربعين ألفًا يتقدمهم أبو محمد البشير أحد أصحاب المهدى العشرة، حيث نزلت القوات الموحدية "بالبحيرة" ومكثت بها أربعين يومًا ثم ألقيت بعدها عساكرهم نحو العاصمة المرابطية مراكش، فخرج إليهم المرابطون في أزيد من مائة ألف ما بين فارس وراجل (١٥٠١). وانتهت هذه الغزوة بهزيمة الموحدين هزيمة منكرة (١٥٠١) حيث اتبعهم المرابطون من مراكش إلى أغمات

فأمعنوا القتل فيهم ولم ينج منهم إلا اليسير، وقتل في هذه الموقعة البشير قائد الموحدين، كما خسر الموحدون أكثر أصحاب المهدى العشرة (١٥٠١). وفقد فيها زهرة الجيش الموحدي الناشئ، وتعتبر موقعة البحيرة من أعنف المعارك التي وقعت بين المرابطين والموحدين (١٥٠١).

وبعد هذه الموقعة بأيام قلائل توفى المهدى بن تومرت فى ٢٥ رمضان عدم ١١٣٠ م وبويع بعده عبد المؤمن بن على خليفة للموحدين، الذى قاد المرحلة الثانية من الصراع بين المرابطين والموحدين (١١٠٠). واستمرت الحرب بين عبد المؤمن بن على والمرابطين منذ أن بويع إلى أن توفى على بن يوسف فى بين عبد المؤمن بن على والمرابطين منذ أن بويع إلى أن توفى على بن يوسف فى ١١٤٢ م وكانت أمور دولته قد اضطربت منذ ظهور المهدى، وعبد المؤمن من بعده فلم يستقر للأمير المرابطي أمر حتى مات .. وبسبب هذه الحروب غلت الأسعار وتوالت الفتن، وعم الجدب، وقلت المجابى، وكثرت على أهل المغرب المحن. (١١١)

وفى خلال ذلك نمت أحوال الموحدين، وعظم شأنهم فأستولوا على كثير من مدن المغرب التى كانت تحت سيطرة المرابطين (١١٣٠). وفى عام ٥٣٣هـ/ ١١٣٨ محدث فى الصراع بين المرابطين والموحدين تحول خطير إذ تولى قيادة الجيش المرابطي الأمير تاشفين ولى العهد، الذي أخذ على عاتقه مطاردة الموحدين، واستئصال دعوتهم "مقتنعًا أنه يهزم كل من ناهضه، ويغلب كل من عارضه "(١١٢١). فوقعت بينه وبين الموحدين حروب ووقائع كان للموحدين فيها الظهور عليه (١١٢٠).

كانت تلمسان وفاس من المواقع الحصينة والمعاقل المهمة التي تمثيل قاعدة لانطلاق القوات المرابطية في حربها ضد الموحديين، لذا عمل عبد المؤمن بن على، على السيطرة عليهما واتخاذهما قاعدتين تنطلق منهما جيوشه للدفاع أو للهجوم على المغرب الأقصى والأندلس "فعزم عبد المؤمن أن يخرج بجمعه إلى جهة فاس وتلمسان لحشد أهل طاعته وجلبهم من كيل مكيان، وبلغت الجيوش الموحدية في سيرها الجبال المجاورة لفاس "(١٠١٠). إزاء ذلك جند تاشفين جنوده وحشد حشوده وخرج لمواجهة عبد المؤمن بن على، فاتجه بالقوات المرابطية إلى مدينة فاس – المعقل المرابطي الحصين – فأستقر بها بعضًا من الوقت، وحوله رجال قيادته ليدرسوا خطة حاسمة ونهائية للقضاء على الموحدين، ولكن ذلك لم يتحقق قلاته ليدرسوا خطة حاسمة ونهائية للقضاء على الموحدين، ولكن ذلك لم يتحقق للمرابطين، وقد نقصت عنهم القوات والميرة (٢١١) فأقاموا بهذا الحصن شهورًا دون حطب ولا فحم حتى ألجأتهم الضرورة لحرق أوتاد أخيبتهم وخشب أبنيتهم (١٢١٠).

إن أمكن، ولكن لم يقدر لزناته أن تعود مرة أخرى إلى الكر، وظل ابن تاشفين متمسكًا بأسلوب التقرى تمهيدًا للدخول في مرحلة رئيسية للاستيلاء على المدينة (٢٠٠).

وبعد أن تم ليوسف فتح البلاد المحيطة بفاس، زحف على المدينة بجميع جيوشه وشدد عليها الحصار، حتى دخلها عنوة بالسيف، فقتل بها من مفراوة وبنى يفرن ومكناسة، وقبائل زناته خلقًا كثيرًا حتى امتلأت أسواق المدينة وشوارعها بالقتلى وأعوزت مدافنهم فرادى، فأتخذت لهم الأخاديد وقبروا جماعات فقتل منهم بجامعى القرويين والأندلسيين ما يزيد على ثلاثة آلاف رجل، وفر من بقى منهم إلى أحواز تلمسان، وهو الفتح الثالث لفاس، وكان دخول يوسف ابن تاشفين إياها فى يوم الخميس جمادى الأخرى عام ٢٦٤ه/ ١٨ مارس ١٠٧٠م (٢٨) ويجعل ابن عذارى ذلك عام ٤٦٤ه/ ١٠٧٠م ولكن هذا تاريخ عما تذكره المصادر الأخرى.

هكذا فوجئت قبائل زناته بيوسف بن تاشفين، ولم يستطع الزناتيون بفاس قتال ابن تاشفين، بل تخلوا عن البلاد، وانسحبوا مع أميرهم آملين في الحصول على نجده، ولكن يوسف بن تاشفين انتقم من الهزائم السابقة التي حلت به من الزناتيين دون أن يجد أية مقاومة. ويبدو أن سكان فاس أمام هذا القتل فقدوا أي أمل من الزناتيين، فبدلاً من مساعدتهم قاموا بمطاردتهم وكأنهم رعايا ثائرون عليهم ثم التقوا بهم على وادى أبى رقراق بأمتعتهم وعائلاتهم مجهدين يكادون يموتون من الجوع، فأتخنوا فيهم ولم يفلت من أيديهم إلا من غرق أو قفز إلى أسفل الصخور، فتلك هي الصورة التي هلكت بها قبائل زناته (١٩٨٠). ويتضح لنا من خلال هذا مدى انحياز أهل فاس إلى قوات ابن تاشفين بعد أن تملكهم اليأس من نصرة الزناتيين، وهكذا شهدت مدينة فاس صراعًا مريـرًا ومعارك مستمرة قرابـة الثمان سنوات، إلى أن استولى المرابطون عليها.

وبسقوط فاس في يد المرابطين تنتهى الحلقة الأخيرة من حلقات ذلك الصراع العنيف الذى احتدم بين زناته وبين صنهاجة الجنوب، وقد تفرق شمل زناته ولم تعد لها بالمغرب الأقصى قوة تذكر .. وكان الاستيلاء المرابطين على فاس أهمية بالغة الأثر، فقد فتح الطريق أماهم ليتموا فتح المغرب الأقصى كله، ويستولوا على

الموحدين أراد أن يستقل حماس الوفود والحشود المجتمعة عليه من كل جهة ومكان في فتح مدينة فاس(١٢٨).

ونزلت القوات الموحدية بالمقرمدة (۱۷۹)، بادئة الحصار (۱۸۱) ولما علم الأمير يحيى بن أبي بكر الصحراوى باقتراب الموحدين من مدينة فاس، أخذ ينظم خطط المقاومة والدفاع عن المدينة، ولكن عبد المؤمن لم يمهله فمنذ اللحظات الأولى أخذ في بث عيونه ليتعرف على مدى حجم القوات المرابطية القابعة بفاس، مدركا أنها من أكبر المعاقل الدفاعية للمرابطين، فأمر الخليفة الموحدي جماعة من أصحابه أن يسيروا إلى فاس ليعرفوا إن كان الصحراوى في قوة أم لا(۱۸۱). "مقدمًا جمعًا من الرجال للحرب والنزال وليعلم ما عند الصحراوى من خيل ورجال، وعلى رأس هؤلاء العيون أبو بكر بن الجير بألف رجل من هسكورة وصنهاجة، كانوا رجالاً دون خيل، فسار بهم أبو بكر على طريق الساحل، وجاز بهم نهر سبو، فصعدت عيون الموحدين ليلاً إلى جبل زلاغ "(۱۸۱).

وأوقد ابن الجير النيران فوق هذا الجبل ليرهب بها المرابطين، فلما رأى أهل فاس ذلك، وقع فى قلوبهم الذعر، وعلموا أن القوات الموحدية تنزل بالقرب من المدينة بجبل زلاغ، فخرج الصحراوى من فاس ومعه أهل المدينة لقتال الموحدين وبلغت القوات المرابطية الخارجة لقتالهم قرابة الألف وخمسمائة فارس ما بين أهل المدينة ولمتونة، واشتبك الجيشان من الصباح حتى العصر ثم رجع الصحراوى إلى فاس، فى حين أشعل الموحدون النيران إلى منتصف الليلة، ثم رجعوا إلى عبد المؤمن (۱۸۲).

كانت هذه السرية - إن جاز لنا أن نطلق عليها هذا التعبير - بمثاب جس النبض للقوات المرابطية بفاس، وأدرك منها عبد المؤمن قوتهم، وعرف أنهم يلجأون إلى خطة لكسب الوقت.

ثم انتقل عبد المؤمن بن على بالقوات الموحدية من المقرمدة إلى محلته بعقبة البقر<sup>(۱۸۱)</sup>. ولا شك أن انتقال عبد المؤمن بن على إلى هذا المكان كان لأسباب استراتيجية يتميز بها هذا الموضع الجديد، والذى فيه ازدادت القوات الموحدية حتى ملأت السهل والوعر، وقام عبد المؤمن بن على بعملية التنظيمات الحربية لجيوشه حيث ميزهم<sup>(۱۸۱)</sup> في ثمانين ساقة على عدد القبائل والوفود، فنشروا ما معهم من البنود<sup>(۱۸۱)</sup>، ووضع الخليفة الموحدى خطته من أجل إحكام قبضته على

مدينة فاس فجاز بقواته عبر وادى فاس ساقة بعد ساقة، حتى وصلت القوات الموحدية في جوازها إلى منزل الحجاج بفاس (١٨٧).

هكذا تقدمت الجيوش الموحدية الجرارة إلى مدينة فاس، في حين عسكرت القوات المرابطية بقيادة الصحراوى بالقصبة بجبل العرض - في الشمال الغربي من فاس - لا يفصل بينها وبين القوات الموحدية سوى وادى يسمى سد زواغ، وخرج الصحراوى وأهل فاس ينظرون إلى مدى حجم القوات الموحدية فارتجوا عندما شاهدوا كل هذه الأعداد الغفيرة التي تحاصر فاس، وبقيت القوات الموحدية على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة هجومها فبدأوا بالقتال خيالة ورجالة، واستطاعت القوات الموحدية الاستيلاء علىي جبل العرض واستخلاصه من الصحراوي، الذي أسرع بجيشه لدخول مدينة فاس والتحصن بها، في حين نشر عبد المؤمن بن على علمه المنصور على جبل العرض. (١٨٨)

بعد هذا الهجوم المفاجئ من جانب القوات الموحدية، لم يشأ عبد المؤمن أن يجازف بجيوشه لدخول فاس في محاولة لا يعلم نتيجتها، فأصدر أوامره لقواته بالرجوع إلى المحلة، في حين بقى هو في منزل الحجاج في ثلاثة آلاف وخمسمائة من عسكره يؤمن جواز قواته حتى جازوا ساقة بعد ساقة (١٨١). وذلك خشية أن تباغتهم القوات المرابطية فحأة.

وفى صباح اليوم التالى قسم عبد المؤمن جيشه إلى قسمين، فسار أبو بكر بن الجير إلى صنهاجة وهسكورة، وطلع الخليفة عبد المؤمن بباقى عسكره إلى جبل العرض، حيث اجتمع الجيشان بالجبل المذكور (۱۱۰) وأدرك عبد المؤمن أن حصار فاس قد يطول أمده، لذا رأى أن يحصن محلته، فأمر بقطع الأشجار، فقطعت وعمل منها زروب لخيله احتياطًا على أهل محلته، واتقاء من الحرب وخدعة، في نفس الوقت أمر عبد المؤمن بعض قواده أن يبنوا الحوائط خلف زروب خيله (۱۲۱).

ويبدو أن الذى دفع الخليفة عبد المؤمن بن على إلى ذلك العمل سببان مهمان: أولهما تأمين محلته واستعراض قوته أمام المرابطين، أما ثانيهما فهو نظريته في إمكانية الاستغناء عن خشب هذه الذروب بعد إكمال الحائط، والاستفادة منها مستقبلاً في أعمال عسكرية أخرى، وسوف نرى بعد قليل كيف استفاد الخليفة الموحدي من هذه الأخشاب.

وبالغ الموحدون في حصار فاس (١٩٢١). حيث خرج عبد المؤمن بن على إلى سور المدينة وهدم باب السلسلة، في محاولة منه لدخول المدينة، ولكن خرج إليه

الصحراوى مع أهل فاس واستطاع بناء ما تهدم من السور (۱۹۲۱) وبذلك تحطمت فى البداية كل جهود المحاصرين أمام ثبات الحامية المرابطية والسكان (۱۹۲۱). لكن لم يعد الصحراوى يخرج ليحارب الموحدين ثم يعود لمدينته، بل أمسى حبيسًا بالمدينة هو وجيشه، فرأى عبد المؤمن بن على أن الفرصة قد سنحت للقضاء على الدولة المرابطية المحتضرة، وأنه من الخطأ أن ينتظر سقوط فاس – المنيعة – بخطة الحصار الذى قد يطول أمده، والذى ربما يعطى الدولة المترنحة فرصة استعادة قوتها من الخيد على فاس أبا بكر بن الجير بمحلته من الموحدين، وكان خروج لفتحها، وترك على فاس أبا بكر بن الجير بمحلته من الموحدين، وكان خروج الخليفة عبد المؤمن من محلته بالليل حتى لا يعلم أهل فاس بخروجه (۱۹۲۱).

تابع الخليفة الموحدى وهو بمكناسة حصار قواته لمدينة فاس، فوجه من مكناسة أبا حفص عمر بن يحيى الهنتاني ليكون مع إبراهيم (۱۹۷۱). وأبا بكر الجير على حصار فاس، وطالت مدة الحصار على فاس حتى أنها بلغت تسعة أشهر، قاوم خلالها أهل فاس القوات الموحدية المحاصرة لمدينتهم (۱۹۵۱). كما برع خلالها الموحدون في فن الحصار، حيث فاقوا المرابطين في هذا المضمار، واستعمل الموحدون أسلحة متنوعة في حصارهم (۱۹۹۱).

فبعد الحصار الشديد حول فاس، قطع الموحدون عنها النهر الداخل إليها بالألواح والخشب – الذي كان قد استخدمه الموحدون من قبل في عمل ذرائب لخيلهم وفي البناء – ورفعوا التراب على ذلك، وفعل ذلك سدًا بعد آخر حتى احتبس الماء، فصار بحيرة تسير السفن فيها، واستعان في صنع تلك السدود بكثرة الآلات والعلم واتساع الفحص (٢٠٠٠). وأدار المحاصرون أيديهم على الوادى خارقين هذا البناء فهبط الماء دفعة واحدة، فهدم سور المدينة، وهدم من دورها ما يزيد على ألفي دار، وهلك فيه خلق كثير، وكاد الماء أن يأتي على أكثرها (٢٠٠١).

هكذا تفنن الموحدون في حصارهم من أجل أن يتمكنوا من دخول تلك المدينة المنيعة التي استعصى عليهم فتحها. أملين أن يساعدهم التخريب الـدى يحدثه الماء على اقتحام المدينة، ولكن عمق الماء حال بين الموحدين وبين دخولها، واستطاع المحصورون إصلاح ما تصدع من الجدران (۲۰۳). فدفع عنها الضرر، ووقف أهل فاس على متهدم السور يقاتلون القوات الموحدية (۲۰۳).

وكان يتولى مهمة الدفاع عن فاس الأمير يحيى بن على المرابطي، ومشرف المدينة والمدبر لأمرها أبو محمد عبد الله بن خيار الجياني الأندلسي<sup>(٢٠٤</sup>. وكان

الأمير والمشرف يعملان سويًا من أجل إنقاذ مدينتهم ولكن يبدو أن طول مدة الحصار المضروب على المدينة من قبل القوات الموحدية قد أتى ثماره، ولاسيما من الناحية الاقتصادية. فنتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية احتاج أمير فاس لبعض المال فطلب من الجياني - مشرف المدينة - أن يعطيه ما يحتاج إليه، فأعطاه ما طلب. ولكن يبدو أن ما أعطاه الجياني من أموال لأمير المدينة لم يكن ليكفى حاجة الأمير ومتطلبات مدينته، فطلب منه المزيد وضيق عليه، ولم يكن في وسع الجياني أن يعطيه أموالاً أخرى (٢٠٥). هكذا تدهورت الأحوال الاقتصادية بالمدينة، ولم يعد في وسع الجياني مشرفها أن يفي بحاجات المدينة الأساسية.

ومن ثم بدأت الخلافات تدب بينه وبين الأمير المرابطى يحيى بن على، حتى وصلت إلى مداها، فأزمع الجيانى الانتقام منه (٢٠١١). وأدرك الجيانى أنه لا مناص من دخول الموحدين المدينة، فرغب فى أن يؤمن نفسه من شرهم. "فأتفق هو وجماعة من أعيان البليد، على دخول الموحدين فياس سرًا، فكتب إلى قائد الموحدين أبو بكر بن الجير – واعدًا إياه أن يملكه البلد، قائلاً له: ميز عسكرك أفتح لك الباب، وكانت مفاتيح المدينة بيد الجيانى "(٢٠١١).

على أساس هذا المكتوب تم الاتفاق بين مشرف فاس من قبل المرابطين أبو عبد الله الجيانى وبين قائد القوات الموحدية المحاصرة لفاس على "دخول الموحدين فاس وخروج صاحبها منها، وتم الاتفاق على أن تدخل القوات الموحدية ليلاً "(٢٠٠١). كان على الجيانى والموحدين أن يتخيروا الوقت المناسب لدخول المدينة، وجاءت هذه الفرصة عندما تزوج الأمير المرابطى الصحراوى بامرأة من قومه ليلة الخامس عشر من ذى القعدة عام ٤٠هه/ المايو ١١٤٦م، فاستغل الجيانى ليلة العرس هذه فى تمكين الموحدين من دخول فاس، ولاسيما وأنه شغل الأمير المرابطى بكثرة ما أهدى له عن النظر لنفسه (٢٠١١). واستعد الموحدون لدخول المدينة فميز أبو بكر قائد الموحدين عسكره، ولم يشعر الأمير المرابطى بشئ من ذلك حتى رأى رجال الموحدين على السور، وفى الصباح الباكر خرج الجيانى إلى الموحدين وفتح أبواب مدينة فاس ليمكنهم من دخولها (٢٠١٠).

وما أن رأى الصحراوى ذلك حتى أدرك أنه لا مجال للمقاومة، فلم يكن أمامه من محيص إلا الفرار والنجاة بنفسه (٢١١)، فركب في ثلة من جنوده يريد الفرار فسار إلى باب الفتوح، فوجده مغلقًا، فضرب طبله هناك، فاجتمع عليه بعض عسكره،

فكسر قفل باب الفتوح وخرج منه، وهبط بوادى سبو هاربًا هو وعمر بن ينتان، ويحيى بن سير وكدال بن موسى، وشيوخ لمطة (٢١٢).

وبذلك تمكن الموحدون من دخول فاس بعد حصارها تسعة أشهر بقيادة عبد المؤمن بن على وذلك فى شهر ذى القعدة عام ١٤٠ه/ مايو ١١٤٦م وأمن عبد المؤمن أهلها إلا من كان بها من المرابطين فأنه لم يمض لهم أمان وقتلهم قتلة كفر (٢١٠). وعلى أثير المعاناة التي عاناها الموحدون فى اقتحام مناعة أسوار مدينة فاس جاء قرار الخليفة الموحدى السريع بهدم أسوار فاس حيث "أمر بهدم السور فهدمت فيه ثلمات كثيرة ومسافات؟ وردد مزهوًا هذه العبارة: "أننا لا نحتاج إلى سور، إنما الأسوار سيوفنا وعدلنا (١٤٠٥). وذلك لشدة غضبه من المقاومة التي واجها من أهل فاس وتحصنهم بأسوار المدينة (٢١١). وهكذا استسلمت مدينة فاس على يد مشرفها الجياني (٢١٧).

وأقام الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على بفاس بعد فتحها مدة أربعة أيام (١١١). لا شك أنه حطم خلالها القصبة المرابطية (٢١١). في حين تابع قائده أبو بكر المرابطين الفارين بقيادة الصحراوى والدين كانوا قد وصلوا إلى بنى تاودا (٢١٠). حيث تحصنوا بها، على أن الصحراوى لم يدخل معهم ذلك الحصن خوفًا من الموحدين، حيث مضى هاربًا إلى طنجة، ثم إلى بلاد الأندلس، وبقى بقية الهاربين في حصن أمركو، حتى أدركهم قائد الموحدين فساقهم كلهم إلى فاس إلا عمر بن ينتان (٢١١) أما الجياني فقد انضوى تحت لواء الموحدين .. وهكذا حققت خيانة الجياني للمرابطين وللأمير المرابطي، مالم تحققه القوة، وذللت مالم تقو القوى على تذليله (١٢١) فبها سيطر الموحدون على فاس أكبر المعاقل المرابطية.

كانت مدينة فاس قد أفل نجمها بعض الشئ بسبب الحروب التي شنها عليها الموحدون (۲۲۲). وما أن دخلها الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على حتى بدأ بجمع أسلحة أهلها من أيديهم مناديًا في أهلها من وجد عنده سلاحًا وعدة وقتال حل دمه، فحمل أهل المدينة ما عندهم من سلاح إليه (۲۲۶). هكذا بدأ الخليفة الموحدي عمله بالمدينة بهذا الإجراء التأميني خشية الانقضاض المفاجئ من أهالي فاس على الموحدين.

ومكث الخليفة الموحدي بعض الوقت في فاس ينظم شئونها على النسق التعوحدي، فعين عليها واليًا من قبله وهو محمد بن يحيى الكدميوي في حين ظل

عبد الله بن خيار الجياتي مشرفًا على فاس، مكافأه له، وقد تحسنت أحواله بعد ذلك فكان له في دولة الموحدين مكانة مرموقة (٢٢٥).

كان سقوط فاس في يد الموحدين الضربة القاسمة لقوى الدولة المرابطية، فقد توالى بعد ذلك سقوط باقى المدن المغربية، سلالات ومكناسة وسبتة ومراكش عاصمة المرابطين عام ٤١٥هـ/ ١٤٦م والتي بسقوطها زالت الدولة المرابطية(٢٢٧). فاس في عصر الموحدين:

لم يتخذ الموحدون - كسابقيهم المرابطون - مدينة فاس حاضرة لهم، إنما جعلوا من مراكش دار مقام لهم، وقاعدة لدولتهم، لكنهم أدركوا مثل المرابطين أهمية أن يجعلوا من فاس إحدى قواعدهم الرئيسية للعمليات العسكرية، لاسيما أعمالهم الحربية في الأندلس، وليحصلوا منها على الميرة لجيوشهم (٢٢٨). وظلت فاس في العصر الموحدي تشهد وفود الأمراء والقضاء والعلماء والفقهاء والخطباء والشعراء والأطباء جيئة ورجوعًا (٢٢٩). واهتم الموحدون بفاس اهتمامًا كبيرًا، والدى من بعض مظاهره اهتمامهم بمنصب عاملها خاصًا فكان هذا المنصب لا ينوط به إلا لأفراد أسرة عبد المؤمن بن على، أو من أخص الموحدين.

فكان عامل مدينة فاس بمثابة وزير الإقليم، له نائب خاص، يليه كتاب موظفون أصغر منه رتبة (٢٠٠٠). ففي عام ٤٥٨ه/ ١٥٣ م عين أبو الحسن على بن عبد المؤمن عاملاً على فاس، ومعه وزيره أبو يعقوب بن سليمان لتدريبه، ومعه من الكتاب أبو العباس بن مضاء يعلمه ويقرأ عليه (٢٣١). وعليه فالنظام الأقليمي في الدولة الموحدية كان نسخة من النظام المركزي، كما كان هذا النظام يشبه إلى حد ما نظام العمالات في عهد المرابطين. وكان هؤلاء الولاة والموظفون الكبار يتلقون تكوينًا ثقافيًا وعلميًا قبل أن يعهد إليهم بتدبير شؤون الإدارة والأقاليم فكانوا يختارون من بين طبقة الحفاظ (٢٣١). وكان الخلفاء الموحدون يحثون عمالهم وولاتهم على إقامة العدل والتسوية بين الناس جميعًا الموادية.

وفى نفس العام عهد عبد المؤمن بن على بولاية العَهد لابنه محمد وأمر بذكره فى الخطبة بعده (٢٢٤). ولكن توليته لابنه لم ترض أخوة الخليفة المهدى بن تومرت، وهما عبد العزيز وعيسى اللذين عزما على نقد العهد وخلع طاعة عبد المؤمن، ففشى سرهما هذا، واستشعر الخليفة عبد المؤمن ذلك، فسرحهم إلى مدينة فاس نمت حركة المعارضة لصالح أخوة المهدى ضد الخليفة عبد المؤمن بن على.

فعندما اكتملت البيعة لمحمد بن عبد المؤمن، ووصل خبر تلك البيعة إلى الولايات، ازداد عيسى وعبد العزيز وأصحابهما حسدًا على عبد المؤمن وهم بمقرهم بمدينة فاس (٢٦١). وفي فاس نما حركة المعارضة لصالح أخوة المهدى ضد الخليفة عبد المؤمن بن على.

فعندما اكتملت البيعة لمحمد بن عبد المؤمن، ووصل خبر تلك البيعة إلى الولايات، ازداد عيسى وعبد العزيز وأصحابهما حسدًا على عبد المؤمن وهم بمقرهم بمدينة فاس (۱۳۷۷). ورأوا أن الثورة بفاس لا تجدى فيما كانوا يأملون إليه لذا "بدأت المكاتبات بينهم وبين كثير من أشياعهم الذين كانوا يتربصون بهم الدوائر ليكون ورودهم على مراكش بغته تفاجأها على حين لا تمهلها (۱۸۲۳). لذلك شدوا رحالهم إلى مدينة مراكش لينقضوا بيعة محمثًد بن عبد المؤمن، وتواعدوا مع أصحابهم على الاجتماع في جامع على بن يوسف، وما أن وصل خبر خروجهم من فاس للخليفة عبد المؤمن بن على، حتى أسرع بتوصية وزيره أحمد بن عطية (۱۸۲۹) ليصدهم عما عزموا عليه، ويردهم عن التغيير الذي يأملوه، ولكن تمكن أخوة المهدى من دخول عزموا عليه، ويردهم عن التغيير الذي يأملوه، ولكن تمكن أخوة المهدى من دخول الى عاصمته مراكش كي يقضي على هذه المؤامرة، وأخيرًا نجح في القبض عليهما حيث "قتلوا وصلبوا"(۱۶۰۰) وبذلك انتهت هذه المؤامرة ضد عبد المؤمن بن على، والتى كان مركز تجمعها الأول مدينة فاس، ونستطيع القول أن أخوة المهدى لم يدبروا للأمر خطة محكمة، لذا جاء الانتهاء السريع لمؤامرتهم.

وبلغ من أهمية وإلى فاس فى عصر الموحدين أنه كان من الممكن أن ينوط إليه الاستخلاف فى غياب الخليفة عن مراكش. فعندنا تحرك الخليفة عبد المؤمن فى نهاية عام ٥٥٣هـ/ ١١٥٨م استخلف على فاس وأعمالها يوسف بن سليمان بدلاً من ابنه أبى الحسن الذى كلفه بحكم مراكش مع أبى حفص بن عمر أثناء غيابه (١٤١١).

كان الخلفاء والأمراء الموحدين يتعمدون المرور بفاس جيئه وذهابًا أثناء جوازهم للأندلس، أو أثناء فتوحاتهم في أفريقية، بالرغم من وجود طرق ثانوية أخرى (٢٤١). ففي عام ٥٦٠هـ/ ١١٦٤م مر بها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن مع السيدين أبو حفص وأبو سعيد وكثير من خاصة رجاله وذلك أثناء مسيرهم إلى مراكش، كما عرج إليها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عقب عودته من القضاء على ثورة قفصة بإفريقية (١١٨٠م وصل فاس في شهر صفر عام ٢٥٥هـ/ يوليو ١١٨٠م.

وعندما جاز الخليفة يوسف جوازه الثاني للجهاد بالأندلس في نهاية عام ١١٨٣ م أقام بمدينة فاس شهر ذي الحجة من السنة المذكورة حتى أول عام ٥٨٠هـ/ أبريل ١١٨٤ م، وفي خلال ذلك استنفر قبائل فاس للجهاد معه بالأندلس، حيث جازت معه قبائل هناته وتنيملل وصنهاجة وأوربة وأصناف البربر(١٢٤٠).

وتابع الخليفة الموحدى بنفسه خلال مدة إقامته بفاس مهمة القضاء على المفسدين من العمال والولاة الذين تبين له أنهم يستغلون مناصبهم فأوقع بعبد الرحمن بن يحيى المشرف بمدينة فاس حيث صح عند الخليفة أنه خانه، وحمل على الرعية وأذاهم كثيرًا، فأنزل الخليفة به العقاب، وهو ومن تبعه في هذا الظلم، مثل إبراهيم بن عبد الله الجياني الخازن على المال الذهبي، كما ألحق العقاب أيضًا بالخازن على الطعام. وكانت خطة الخلافة في القضاء على مثل هؤلاء المفسدين أن تصادر أموالهم ودورهم وتدخل إلى خزانة الدولة (١٤١١).

ولم تقتصر حركة التصفية هذه على عمال فاس فقط، بل شملت ثمانى عشر عاملاً وخازئًا كان أولهم مشرف فاس، تمت مصادرة أموالهم وديارهم، ولم تترك الخلافة الموحدية سوى دار واحدة لكل منهم. وقد بلغ جملة ما انتهبه هؤلاء من أموال الرعايا ما قدره أربعمائة ألف دينار وستين ألفًا، أرغمهم الخليفة بدفعها، فتعهدوا بأن يقسطوها على أنفسهم وأشهدوا العدول بذلك (١٤٢٠).

وفى الثامن عشر من ربيع الآخر من عام ٥٨٠هـ/ يوليو ١١٨٤م توفى الخليفة الثالث للموحدين يوسف بن عبد المؤمن، وبويع لابنه يعقبوب المنصور بالخلافة فى التاسع عشر ربيع الآخر من نفس العام (١٨٤). وقد نعمت بلاد المغرب ومدينة فاس فى عهده بسياسة قوامها العدل، فأطلق سراح من فى السجون، ورد المظالم التى فعلها العمال فى أيام أبيه، وأكرم الفقهاء ورعى الصلحاء والفضلاء وأجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت المال، كما أوصى ولاته وعماله بالرجوع إلى أحكام القضاء وتفقد الخليفة أحوال الرعية، وعمل على ضبط الثغور وشحنها بالخيل والرجال (٢٤١).

واتخد الخليفة يعقوب المنصور مدينة فاس، كما أتخذها الخلفاء الموحدون من قبل – قاعدة لجنوده. "فعندما امتنعت مدينة قفصة على الموحدين واستولى عليها ابن غانية، تحرك الخليفة من مراكش في شوال عام ٥٨٢هـ/ يناير ١١٨٧م، ووصل إلى مدينة فاس فأراح بها جنوده أيامًا عديدة وبرهة من الزمان مديدة،

وذلك لأن فاس كانت قاعدة المغرب، وأم القرى، وكان عاملها إذ ذاك أبا موسى بن مزين "(٢٥٠).

وكان عمال فاس وأهالى المدينة يقدمون خير ما عندهم من مؤن لهذه الجيوش حتى كان الرعايا يتنافسون فى ذلك، فيجدد المحاربون من فاس أزودتهم، وتكون لهم فرصة يتفقدون فيها أسلحتهم وعدتهم (٢٠١٠). هكذا كانت مدينة فاس تقوم بدور هام فى عمليات الموحدين العسكرية سواء تعلق الأمر بأفريقية أو فتوحاتهم فى الأندلس.

وكان أهالي فاس يجدون في مدة إقامة الخليفة في فاس متنفسًا يتنفسون منه الصعداء، حيث كانوا يرفعون إلى الخلفاء الموحدين شكواهم تلك التي يبدو أن العامل على المدينة لا يستطيع حلها، أو أنه لم يتخذ فيها الإجراء المناسب لحلها. ومن تلك الشكاوي التي طرحت أمام الخليفة، ما رفعه أهل فاس إليه من أن القاسم ابن الملجوم بني غرفه في داره يشرف منها على بعض جيرانه، وجعلها منتزهًا له ولإخوانه، فعلى الفور أمر الخليفة بعض خاصته بالوقوف على تلك الغرفة، فوجدوها تشرف على بعض أقوام، فأمر المنصور بهدمها وتغير رسمها، فكان الخليفة يتبع بالعدل قضايا العباد ويمشى بالبحث على المتظلمين بكل منزل وواد (١٥٠١).

كان الموحدون لا يسمحون بأى حركة دينية تنموا أو تتغلغل فى دولتهم، فعندما ظهر الثائر الجزيرى الموحدون لا يسمحون بأى حركة دينية تنموا أو تتغلغل فى دولتهم، فعندما ظهر الثائر الجزيرى المحتمل السيد أبو الحسن حفص بالبحث عنه فى العلوم، أمر الخليفة يعقوب بن يوسف، السيد أبو الحسن حفص بالبحث عنه فى أنحاء المدينة، ولكن الجزيرى كان قد اختفى وخرج فارًا إلى مدينة فاس لعله تترعرع فيها دعوته وسط المجتمع الفاسى، وبالفعل امتزجت دعوته ببعض من أهل فاس، وتسامع خبر ذلك والى فاس آنداك (ابن ومازير) فعمل جهوده فى القبض على من يعثر عليه من أتباع هذا الثائر، فأستأصلهم قتلاً ونفيًا، ولكن الجزيرى أفلت من محاولة القبض عليه، حيث كان قد جاز إلى الأندلس (١٥٠١).

وقد شهدت مدينة فاس في أيام يعقوب المنصور الموحدي أكبر السفارات من الدول الأخرى، ففي عام ١٩٠١هم/ ١٩٠١م وصل أسامة بن منقذ (أبو الحارث عبد الرحمن بن منقذ) رسولاً عن صاحب الشام ومصر صلاح الدين الأيوبي (٢٥٠٠) الذي استصرخ الخليفة يعقوب المنصور يطلب إعانته بالأساطيل البحرية الموحدية لاستخدامها ضد النصاري الذين كانوا يستعدون لغزو الشام (٢٥٠١).

خرجت هذه السفارة من الإسكندرية متجهة إلى المغرب، فوصل ابن منقذ أولاً إلى أفريقية، ثم إلى بجاية، وذلك في شهر رجب عام ١٩٥هـ أغسطس ١١٩٠م، فوصلت مكاتبات من والى أفريقية – أبى زيد – ووالى بجاية – أبى الحسن – تفيد ما يشير إلى وصول ابن منقذ إلى تلك البلاد، ومبالغته في الحرص على كتمان خبر وصوله (٢٥٧).

وبالرغم من التكتم الشديد الذي لزم رسول صلاح الدين بشأن الغرض من سفارته، فأنه قوبل مقابلة طيبة من ولاة وعمال وممثلي يعقوب المنصور في أفريقية والمغرب (٢٥٠٠). وذلك لأن المخاطبات وردت من الخليفة يعقوب المنصور إلى ولاة المغرب بالتوسعة له في نزوله والاحتفال به، على أن يستقر في مدينة فاس انتظارًا لوصول الخليفة (٢٠٠١). الذي كان إذ ذاك ببلاد الأندلس بغرض الجهاد (٢٠٠١). وكان على رأس المسئولين المكلفين بمصاحبة أسامة بن منقذ الشاعر الفاسي أبو العباس الجراوي (٢١٠).

وقدم الخليفة المنصور الموحدى إلى مدينة فاس فى أول المحرم ١٩٥٨هـ/ يناير ١٩٢م واستدعى سفير صلاح الدين فقابله على اختصاص وانفراد، فدفع له ابن منقد كتاب صلاح الدين، وقدم له هديته (١٢٢١). وأوضح ابن منقذ للخليفة الموحدي الغرض من سفارته عارضًا له طلب صلاح الدين بالاستعانة بالبحرية المغربية لعرقلة المسيحيين في المغرب، وعدم تمكينهم من إرسال المدد لإخوانهم في الشام (٢٢٢١).

وتلقى ابن منقذ الجواب من الخليفة مجملاً، معتذرًا له عن عدم إرسال الأسطول، وأحال الخليفة تفسير الأسباب التى دفعته إلى الاعتذار عن ذلك إلى الوزراء ليوضحوها لابن منقذ، وهم السفير الأيوبى بالعودة إلى بلاده، بعد أن حصل على ما تمكن عليه من الجواب، وأفاض عليه الخليفة الموحدى من الإحسان وضروب النعم حيث عوضه عن هداياه بأثمن منها(١٠١٠). هكذا شهدت مدينة فاس هذه السفارة الأيوبية التى دامت مدة إقامة سفيرها قرابة العام ونصف العام.

وفى إطار تلقى الخليفة الموحدى للوفود بمدينة فاس، أنه في عام ١٩٥٨م/ ١٩٢ م أقام الخليفة يعقوب المنصور بفاس لينظر في أشغال أفريقية، وما يجب أن يقدمه لها من الاعتناء لإنهاء ثوراتها ضد الدولة الموحدية، فالتقى بمدينة فاس برؤساء قبائل العرب من السلميين والرياحين، الذين تعهدوا على أنفسهم في لقائهم مع الخليفة بالالتزام(٢١٥). وتوفى الخليفة يعقوب المنصور في ١٢ ربيع الأول عام

٥٩٥هـ/ يناير ١٩١٩م وبويع لابنه أبى عبد الله الناصر في العشر الأخير من ربيع الأول من نفس العام(٢٦١). وما أن تمت له البيعة من سائر الأقطار حتى خرج إلى مدينة فاس للإقامة بها في جمادى الأولى من عام بيعته، ويبدو أن مدة إقامة الخليفة قد طالت حتى بلغت عامين، أمر خلالها ببناء أسوار مدينة فاس، وبناء قصبة الوادى(٢٦٠). وجعل لها أبوابًا بعضها فخم عظيم(٢١٨) هكذا أعاد الموحدون بناء أسوار فاس تلك التي كانوا قد حطموها عند فتحها. وقام بتلك الأعمال الخليفة الموحدى الرابع محمد الناص، الذي أحاطها بأسوار منيعة بعضها قائم إلى اليوم(٢١٩).

وفي عام ٩٩٥هـ/ ١٢٠٢م اشتعلت نار الفتنة بأكثر جهات إفريقية وكثر عن العرب إشاعة المكروه والمجاهرة بالسيئات، ووردت الأخبار للخليفة الموحدة بأن يحيى الميورقي قد غلب على كثير من بلادها، فخرج الناصر في جمادي الأخرة عام ٩٩٥هـ/ مارس ١٢٠٣م من مراكش، ووصل إلى مدينة فاس، فأقام بها مدة ثلاثة أشهر، تفقد خلالها مصالح البلاد، وما يجب عمله من حماية للأهالي، كما عمل على تأمين الطرقات عاملاً على حسم علل المفسدين بها، وفي خلال ذلك جهز عساكر الموحدين والمجاهدين الذين وصلوا إلى قصر الخليفة حيث خرج بهم الناصر من مدينة فاس قاصدًا إلى إفريقية (٢٧٠).

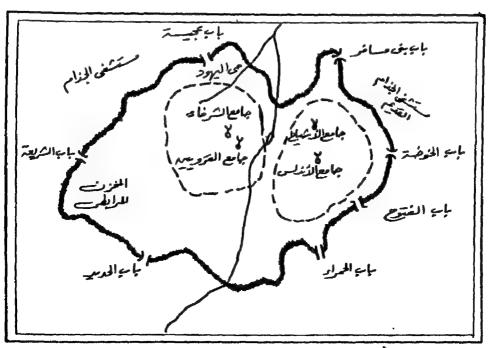

فاس قبل تأسيس فاس المجديد حسب كابار

كثير من أثار السور الموحدى تسمح بتأكيد أنه السور النى بناه المحليف الناصر الموحدى ، يتلمابق فى عدة نقط مع التخليف العالى لسور المدينة ، الخطوط القطعة تذكر بالمله والمعترض للمدينتين الإدريسيتين .

نقلاً في الولمورينو، فاس قبل المماية جا ص٨٩

وفي عام ١٦٠ه/ ١٢٠٣م انبعثت حركة جديدة من أحد الجبال بأحواز، فاس تختفي وراء دعوة الفاطميين، حيث ثار رجل منهم اسمه محمد بن عبد الله بن العاضد، آخر خلفاء الفاطميين بمصر، ظهر بعد مدة ثلاث وثلاثين سنة من قضاء صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية بمصر في ١٥٩ه/ ١١٧١م، لكي يعيد لها نفوذها القديم بالمغرب، معتمدًا علي بقايا العناصر العربية المتبقية من الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى في مدينة فاس وما حولها، والفاطميين وأتباعهم الذين سبق لهم الخروج من مصر بسبب الصراع الدامي بين الجند المغاربة والسودانيين، مستقلاً انتمائه إلى آل البيت(١٢٠١). وتصدى الخليفة لهذه الدعوة. (١٢٠١ حيث بهذا الداعي وقتل، وعلقت رأسه بباب الشريعة أحد أبواب فاس، كما أحرق جسده في وسط هذا الباب المذكور، وكان يوم حرقه يوافق اليوم الذي كمل فيه بناء سور فاس، وبابها المذكور، حيث كان يتم تركيب مصارعيه فسمى الباب باب المحروق بعد أن كان يسمى باب الشريعة "كان يتم تركيب مصارعيه فسمى الباب باب المحروق العقوبات والإعدام (١٢٢٠).

وفي المحرم من عام ٢٠٤هـ/ ١٢٠٧م نزل الخليفة النـاصر بمدينـة فـاس مجددًا النظر في أشغال العمال، ممحصًا فيما أمرهم به من أعمال (٢٢٠).



باب الشريمة (المحروق) بعدوة القروبين نقلاً عن الجزئا السمى : جمنى زهرة الأس

وفى خلال إقامته بفاس وردت شكاوى قبائل المدينة وأهليها للخليفة ضد عامل المدينة أبى الحسن بن أبى بكر، فنكبه الخليفة، وصادر ما وجد لديه من أموال وأثاث، وتم حبسه (٢٧١).

في عام 207هـ/ 1210م وصلت الأخبار للخليفة الموحدي محمد الناصر أن الفونسو الثامن Alfonso VIII ملك قشتاله قام بالهجوم على الأندلس، فخرج الخليفة من مراكش، بغرض الدفاع عنه(٢٧٣). وكانت الحالة في بـلاد المغرب الأقصى على أشدها من الضيق، وانتشار المجاعة وانعدام القوت بما لم يعهده الناس، مما أدى إلى بطء تحرك القوات الموحدية بقيادة الخليفة محمد الناصر، الذي وصل في سيره إلى مدينة فاس، تلك المدينة التي كانت الجيوش الموحدية تستمد منها المؤن "وتحتقب منها الحقائب ويدخر منها الزاد للمقيم والذاهب، فوجدها الخليفة قد حف معينها، ولم يبق منها لمخازن السلطان الوافرة أثر، ووجد العمال قد استولوا على عموم المحلة، فتأثر الخليفة الناصر لما رأى من هذا الإهمال، وشدة إغفال المكلفين بالأعمال فاتخذ قراره بتوقيع العقوبة على المستهترين منهم، وأنزل السطوة على كل من تبين له أنه له يد في وقوع هذا الضرر"(٢٧٨). حيث أنفذ الخليفة أوامره إلى الشيخ أبي محمد بن أبي على بن مثنى صاحب الأعمال المخزنية والمفوض إليه بالأشغال العلمية، ليتقصى تلك الحقائق، ويقبض على عامل فاس (عبد الحق بن أبي داود) أكبر عمال الدولة الموحدية، ومن أحد أصحاب المنزلة والحظوة عند الخليفة الموحدي، فقبض عليه في دار الإشراف، ولم يكتف بذلك بـل توجه إلى منزله الاستصفاء أمواله، كما أمر بالقبض على كافة أصحاب هذا العامل وعماله، وأرسلت الكتب إلى سائر الجهات بتثقيف كل من خدم مع هذا العامل وغمس يده في أشغاله<sup>(٢٧٩)</sup>.

ووجه الخليفة الناصر عقابه هذا إلى كل من كانت تطابق أحوال الماصب فاس، فتم القبض على عامل قصر كتامة (٢٨٠) محمد بن يحيى المسوفى، كما قبض على أصحابه حيث وجهوا مصفدين لرئيس الأعمال بفاس (٢٨١) وكان الخليفة محمد الناصر قد جاز للأندلس لمحاربة الفونس الثامن Alfonso VIII، فوصلت الأوامر من الأندلس إلى ابن مثنى بقتل كل هؤلاء العمال والمفسدين، وذلك في آخر عام ٢٠١هه/ ١٢١٢هه فأخرج ابن مثنى المذكورين يوم الجمعة بعد الصلاة بحضور الآلاف من الناس فُضربت أعناقهم، عبرة للمفسدين وذكرى للغافلين (٢٨٠١).

هكذا وقع العقاب على كل من كانت تسول له نفسه في أكل أموال الدولة والرعابا وإحداث الضرر بالبلاد.

وعلى أثر هزيمة الموحدين في موقعة العقاب عام ١٠١هـ/ ١٢١٢م رجع الخليفة محمد الناصر إلى مراكش وأخذ البيعة لابنه يوسف الملقب بالمنتصر، وبايعه كافة الموحدين، وفي عام ١٦٠هـ/ ١٢١٣م توفي الخليفة محمد الناصر وتولي ابنه الخلافة (٢٨٣٠). الذي ولي في عام ١١١هـ/ ١٢١٤م السيد أبا حفص إبراهيم بن إسحاق الملقب بالأمير الظاهر بن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن، على مدينة فاس، وكان قبل ذلك يتولى أعمال غرناطة (٤٨٤٠).

## محاولات بني مرين للسيطرة على فاس:

بدأ الوهن والضعف يدب في جسم الدولة الموحدية بعد هزيمتهم في وقعة العقاب، ففي عام ١٢١٣هـ/ ١٢١٦م بدأ بنو مرين (١٢٠٠ يشنون هجماتهم على مدن الدولة الموحدية، حيث وصلت عساكر من قبائلهم إلى جهة فاس، فخرج إليهم وإليها السيد أبو إبراهيم بمن كان معه من أجناد الموحدين بفاس، ولكن القوات الموحدية منيت بالهزيمة أمام بني مرين، حتى وصل الأمر بالقبض على والى المدينة، ولكن أطلق بنو مرين سراحه بعد ذلك، فتأكدت بينه وبينهم المودة (١٤٠١). وسمى هذا العام بعام المشعلة، لأن بنو مرين عندما انتصروا على عامل الموحدين بفاس سلبوا ثياب أهل المدينة وأخذوا دوابهم، وبالغ المرينيون في تجريدهم حتى كان الأهالي يسترون عوراتهم بالمشعلة (١٨٠١).

هكذا ظهر بنو مرين على أيام الخليفة المستنصر، "وأخذ والى فاس يعدهم بالإكرام ويقدم لهم الاحترام، ويعظمهم ويقدم لهم الأموالى" واستمر على ذلك حتى عام ١٢٢٠هـ/ ١٢٢٢م (٨٨٠).

وبوفاة الخليفة الموحدي المستنصر في عام ١٢٢٠هـ/ ١٢٢٦م بدأت الخلافات تدب في الأسرة الموحدية، وبدأ الخلفاء ينازع بعضهم البعض على تولى الخلافة، فما أن بويع لأبي محمد عبد الواحد بالخلافة في مراكش في ١٣ ذي الحلافة، فما أن بويع لأبي محمد عبد الواحد بالخلافة في مراكش في ١٣ ذي الحجة عام ١٢٠هـ/ سبتمبر ١٢٢٣م، وخلص الأمر لمحمد العادل الذي بويع بمدينة مرسيه (١٨٠٠). ووصلته أيضًا بيعة الموحدين من مراكش، وقد ظل يتربع على عرش الخلافة حتى عام ١٢٢٤هـ/ ١٢٢١م. حيث بويع ليحيى الناصر الذي استمرت خلافته حتى عام ١٢٣هـ/ ١٢٢٥م هذا في الوقت الذي بويع فيه لأبي العلاء المأمون

بأشييليه منذ عام ٦٢٤هـ/ ١٢٢٦م، الذي بايعه أهل مدينة فاس فكانت خلافة المأمون مع خلافة يحيى (٢٩٠).

وعندما توفى الخليفة المأمون، اجتمعت قبائل الموحدين على بيعة ابنه الرشيد بيعة خاصة لا عامة، وذلك في المحرم عام ١٣٠ه/ أكتوبر ١٢٣٢م، في حين خرج الناصر بجيش من الموحدين وبمن كان معه من العرب والمجندين، لمنع هذه البيعة وإثناء صاحبها عن الخلاقة ودارت بينهما الحرب، فكانت الهزيمة على جيش يحيى الناصر، حيث دخل الرشيد مراكش منتصرًا، واستطاع الرشيد تجديد دولة الموحدين وتمهيد البلاد (٢١١).

وفى خلافة الرشيد ظهر عرب الخلط بإفريقية وعظم أمرهم وأعلنوا رفض طاعتهم للموحدين، مما أدى إلى توجيه الرشيد إليهم، فهابوا قدومه وتفرقوا فى البلاد والقبائل، ثم توجه الخليفة إلى الغرب، قاصدًا مدينة فاس التى كانت الأوضاع بها سيئة للغاية، حيث وافق وصول الخليفة الرشيد لفاس أزمة شديدة، والمدينة على حد قول ابن عذارى تقشعر جلود أهلها من ارتفاع السعر بها، فأستقبله أهلها بنفوس تشتاق إلى لقاء حاكمها، داعين له بالنصر، فعمل الخليفة على جلاء غمة أهلها فى وقت قريب(١٢٠١). وفي خلال إقامة الخليفة بمدينة فاس نظر في أمور جنده، وأكد الطلب على المجابي من البلاد، ناظرًا في أمور المدينة .. فجلبت له من قبائل غمارة وفازاز جباية عظيمة حصل منها الأجناد على مال كثير(٢٠١١).

في هذه الأوقات كانت قبائل بني مرين تشتد وطأتها، وكان الخلفاء الموحدون يهبونهم العطاء لإرضائهم وعدم قيامهم بأعمال ضد دولتهم، فعندما توجه الخليفة الرشيد إلى مدينة فاس في عام ١٣٣٤هـ/ ١٢٣٦م، واستقر بها وصلته رسائل من بني مرين، دعت الخليفة إلى استضافتهم بفاس حيث وصلهم بالإحسان وكثير من الكسوات الفاخرة (١٩٤٠). ولكن كان بنو مرين قد انتشروا بالمغرب، واشتدت شوكتهم به، فزحف إليهم الرشيد بجند الموحدين فهزموه أكثر من مرة (٢٩٥٠).

ولم يطل الوقت بالخليفة الرشيد، إذ توفى فى جمادى الآخرة عام ١٤٠هـ/ ديسمبر ١٢٤٢ وتولى خلافة الموحدين من بعده أخوه أبو الحسن المعتضد المدعو بالسعيد، وذلك فى العاشر من جمادى الآخرة عام ١٤٠هـ/ ديسمبر ١٢٤٢م (٢٩١١). ومنذ ذلك الوقت بدأ نفوذ القبائل المرينية بالمغرب الأقصى يزداد قوة، لاسيما بعد تولية الأمير أبى يحيى بن عبد الحق فى عام ١٦٤٤هـ/ ١٢٤٤م والذى بايعته القبائل المرينية وبعض القبائل الزناتية وغيرهم من القبائل، فأنقادوا لأوامره بالسمع والطاعة،

فعظم أمر بني مرين بالمغرب (٢٩٧). فبدأوا بالاستيلاء على بلاد المغرب، وفرض الإتاوة على مدنه (٢٩٨).

وبدل الخليفة الموحدى جهدًا كبيرًا لإنقاذ دولته من ضغط القبائل المرينية عليها، فتحرك من مراكش في عام ٦٤٢هـ/ ١٢٤٤م قاصدًا مواطن بني مرين مستعدًا لحربهم وقتالهم، وتقدم في تحركه هذا حتى وصل إلى مدينة فياس، فأستقر بها أيامًا قام خلالها بعزل بعض العمال على المدينة ووضع آخرين مكانهم، ونظر في أمور المدينة وأحوالها(٢٩٠).

وأدرك الخليفة الموحدى السعيد أن تأمين مدينة فاس وإصلاح أحوالها قد يحول دون تقدم القوات المرينية إليها، لذلك رحل من مدينة فاس بعساكر الموحدين إلى المقرمدة، حتى يستطيع التعرف على أحوال بنى مرين. ويبدو أن قوة القبائل المرينية ويأسها دفع الخليفة الموحدي إلى مهادنتهم، حيث عاد من محلته هذه دون أي قتال يذكر معهم، ثم قفل بعد ذلك إلى عاصمة مراكش (٢٠٠٠).

وتوفي الخليفة الموحدي أبو الحسن المعتضد (السعيد) في شهر صفر عام ٦٤٢هه/ يوليو ١٢٤٨م<sup>(٢٠٠١)</sup>. الذي في عهده بدأ بنو مرين في توجيه ضربات قاسية للدولة الموحدية عاملين على الاستيلاء على بعض المدن الموحدية، واستحواذها وتملكها. ففي عام ٦٤٦هـ/ ١٢٤٨م أستولى أبو يحيى بن عبد الحق المريني على رباط تازا مما سهل لهم مهمة الاستيلاء على مدينة فاس(٢٠١) التي تحركت القوات المرينية للسيطرة عليها بعد شهر من فتحهم تازا، ونححت في الاستيلاء عليها حيث كانت الحامية الموحدية بالمدنية قليلة لا تقوى على مدافعة القبائل المرينية، فلم يكن بفاس حينند سوى نحو مائتي فارس من أجناد الدولة الموحدية تحت قيادة قائدهم المسمى شديد الرومي، فانحصروا بفاس وهلكت منهم أعداد غفيرة، ودخل بنومرين فاس في ١٨ ربيع الآخر عبام ١٤٢هـ/ أغسطس ١٢٤٨م وطباعت لهيم المدينة (٣٠٣). وكان يحيى بن عبد الحق المريني قد ضمن لأهل فاس كف الأذي عنهم وحمايتهم فوثقوا بعهده ورغبوا في الطاعة له، ونبذ طاعة الموحدين بعد أن يئسوا من نصرتهم المراد على المرينيون فاس صلحًا عن رضا أهلها الذين بايعوا بالرابطة بخارج باب المحروق (باب الشريعة) وكان أول من بايعهم الفقيه الصالح عبيد الله القشتالي(٢٠٥) وعين المرينيون عاملاً على فاس من قبلهم وهو المسعود بن خربش الحشمي الذي أحكم قبضته مع جملة من المرينين على المدينة، فحبس من تبقى من الحامية الموحدية، وأدخل البعض منهم في حملة أحناره (٢٠٦).

ولكن يبدوأن من بين أهل فاس من كان لا يزال يشايع الموحدين فقد عمل بعض الأهالي على مساعدة قائد الموحدين على قتل العامل المريني (مسعود) فتمكن من الغدر به، وسر أهل فاس بقتل العامل المريني، وخاطب شيوخ المدينة وأهل عقدها وحلها الخليفة الموحدي المرتضى مجددين بيعتهم له، مواعدينه على نصرته، وهنا وردت مكاتبات الخليفة الموحدي بقرب وصول العساكر الموحدية لمدينة فاس لإنقاذها من سيطرة المرينين (٢٠٠٣).

ظل أهل فاس يقاومون ضغط بنى مرين نحو تسعة أشهر أملاً فى انتظار المدد العسكرى الموحدي (٢٠٠٩)، ولكن كانت ظروف الخلافة الموحدية قد تدنت بحيث لم تستطع إرسال قواتها لإنهاذ أهم مدينة من مدن الدولة الموحدية وقعت فى براثن القبائل المرينية.

وعندما رأى أهل فاس أن أحوالهم قد ضاقت بالجوع وطول مدة الحصار، واشتدار الضرر عليهم، دون وصول نجده الموحدين لهم طلبوا العفو من الأمير يحيى المريني، الذي أصدر قراره بالعفو عن العامة من أهل فاس في حين أوقع العقاب على خاصة أهلها، حيث أغرمهم أموالاً وبلغ جملة خاصة فاس الذين وقع بهم الضرر على حد تقدير ابن عدارى ثلاث مائة رجل، أغرمهم الأمير المريني على خطئهم ثلاثمائة ألف دينار، ولم يكتف بذلك بل ضرب أعناق ستة رجال من أعيانهم، وذلك في عام ١٢٤٧ه/ ١٢٤٩ م المدالة الستقرت أقدام بني مرين بفاس، واستولوا عليها وعلى أعمالها في هذه السنة (١٢٠٠).

وبدأ المرينيون يستقرون بفاس، ويتخدونها مقرًا لهم، ويبدو أن المرينين عملوا على إصلاح أحوال فاس، حيث هدأت الأحوال من الفتن، وصار ملك تلك البلاد للأمير أبي يحيى بن عبد الحق المريني الذي استقر بفاس في عام ١٥٣هـ/ ١٢٥٥م فَاجتمعت القبائل عليه(٢١١).

وحاول الخليفة الموحدى المرتضى القضاء على قوة بنى مرين هذه، فجد في السير من مراكش، متأهبًا لقتالهم، وأعد عدده وفرسانه وأجناده مجددًا الحركة للحرب معهم، واستعد بنو مرين للقائه أيضًا، وتقابلت القوات الموحدية والمرينية في موضع يعرف ببنى بهلول، من نواحى فاس كان الغلبة فيه لبنى مرين الذين هزموا القوات الموحدية حيث قاتلوهم واستأصلوهم أعظم استئصال مستولين على مضاربهم (١٣١٣).

وبهزيمة الموحدين هذه استولى بنو مرين بصفة نهائية على مدينة فاس حيث دخلها السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق فملكها في عام ١٥٧هـ/ ١٢٥٨م وطاعت له بلاد المغرب ما بين نهر ملوية وأم الربيع وسجلماسة وقصر كتامة (٢١٦). هكذا سقطت تلك المدينة التي هيأها المرابطون ومن بعدهم الموحدون لتكون قاعدة لهم في أيدى الدولة المرينية، وتبوأت مركزها كعاصمة سياسية للمغرب الأقصى في ظل تلك الدولة(٢١١).

## الهوامش

١- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين
 والموحدين، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٨٠، ص٣.

۲- تعددت قبائل المرابطين من كدالة ولمتونة ومسوفه وورتريكه وفناوكا، وزوغاه ثم لمطه أخوة صنهاجة، وتقع منازل قبائلهم ما بين البحر المحيط بالمغرب وواحة غدامس. عن قبائل المرابطين، انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جــــــ ص ١٨١، حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص٣٩ - ٤٠، وعن مضارهم انظر نفس المرجع ص٤٤ - ٥٥٠

٣- اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي التقى فيها يحيى بن إبراهيم بالفقيه أبى عمران الفاسى فيذكر كلا من ابن عذارى، البيان جع ص٧، وصاحب الحلل الموشية، ص١٩، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ص١٩، والقلقشندى: صبح الأعشى، في صناعة الانشا، القاهرة، المطبعة الأميرية ١٩١٥م، جـ٥ ص١٩١٥ أنها عام ٤٤٠هـ، في حين يذكر ابن الأثير أنها في عام ٤٤٠هـ. الكامل في التاريخ، بيروت، دار الفكر، ١٩١٨م، جـ٩ ص١٩٥٨، وتنص المصادر على أن أبا عمران الفاسي توفي سنة ٤٣٠هـ، فلابد أن يكون هذا اللقاء تم حسب رواية ابن أبى زرع عام ٤٢٧، انظر الأنيس المطرب، ص١٢٢.

3- ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت دار الثقافة، الطبعة الثانية، ١٩٨٠، جـ٤ ص٧ مجهول: الحلل الموشية في الأخبار المراكشية، تحقيق د/ سهيل زكار وعبد القادر زمامه، الدار البيضاء، دار الرشاد، ١٩٧٩، ص١٧ - ١٩، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٢ ص ١٨١ - ١٨١،

L. Goluin: Le Magrib Central, p. 116.

٥- مجهول: الحلل الموشية، ص20، السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص201.

Terrasse: Histoire du Maroc, tome I, p. 214.

١- وجاج بن زللو هو فقيه تقى ورع حاذق من أهل السوس الأقصى، لقى الشيخ أبا
 عمران الفاسى بالقيروان وأخذ عنه علمًا كثيرًا، وكان يتعبد بمدينة نفيس ويدرس

- العلم ويدعو الناس إلى الخير في رباط له هناك، وله تلاميذ جمة يدرسون على يده العلم، انظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٢٣.
  - ٧- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦ ص١٨٢، السلاوي: الاستقصا، جـ١ ص٩٩.
- ۸- مدینة نفیس: تقع بالجنوب الغربی من مدینة مراکش، وهی مدینة قدیمة صغیرة، غزاها عقبة بن نافع وحاصر بها الروم ونصاری البربر عندما اجتمعوا بها بسبب حصانتها، فضیق علیهم الحصار حتی فتحها عام ۲۲هـ/ ۱۸۲م وبنی بها مسجدًا معروفًا به، وبین نفیس والبحر المحیط مسیرة یوم واحد، ویسکن المدینة قبائل من البربر أکثرهم من مصموده، انظر البکری: المغرب فی ذکر بالاد أفریقیة والمغرب، ص۱۲۰، الحمیری: الروض المعطار ص۷۸ه.
- ٩- القاضى عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، وتحقيق د/ أحمد بكير محمود، بيروت، مكتبة الحياة، ١٩٦٧، المجلد الثاني، جـ٤ ص ٧٨١ مجهول: الحل الموشية، ص ٢٠.
- 10- L. Goluin: Op. Cit., p. 116.
- ۱۱- القاضى عياض: المصدر السابق، المجلد الثاني، جـ٤ ص٧٨١، ابن عـذارى: المصدر السابق، جـ٢ ص١٨٢.
- ۱۲- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ت ص۱۸۳، السلاوى: المرجع السابق، جـ ۱ مـ ۱۸۳ ملاوى: المرجع السابق، جـ ۱ مـ مـ ۱۰۰.
- 13- J. Spencer (triminghan): History of islam in west Africa, Oxford University, Preespaper book, 1978, p. 23.
- 18- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ت ص١٨٣، محمـ د الفاسي: التعريف بالمغرب، معهد الدراسات العربية، مطبوعات لجنة البيان المغربي، ١٩٦١، ص٤١.
- ١٥- البكرى: المصدر السابق، ص١٦٤، حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٤٩.
- 11- القاضى عياض: المصدر السابق، المجلد الثانى، جـ٤ ص ٧٨١، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ١٦٦، ١٢٨، ابن خلدون: جـ٦، ص ١٨٣، السلاوى: المرجع السابق، جـ١ ص ١٠٢.
- ١٧ مجهول: نبذ تاريخية في مفاخر البربر، ص٥٢. مجهول الحلل الموشية، ص٢١،
   ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٢٦ ١٢٨.

- ۱۸- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص۱۸۱، محمد عبد الهادي شعيره: المرابطون وتاريخهم السياسي، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٦٩، ص٥٥.
- ۱۹ درعة: تقع في جهة سجلماسة بينهما ثلاثة مراحل وتعرف باسم واديها حيث يجرى نهر درعة من الشرق إلى الغرب منبعثًا من جبل درن، وهي من المدن العامرة. انظر الحميرى: المصدر السابق، ص٢٣٥، ٢٣٦.
- ٢- ابن عذارى: المصدر السابق، جـ٤ ص١٣ ١٤، مجـهول: الحلـل الموشية،
   ص٢٢، ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٦، ص١٨٣.
- ٢١- تافيليت: مدينة بالمغرب الأقصى تقع في منطقة السوق الأقصى انظر، الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٨.
- ٢٢- البكرى: المغرب، ص١٦٧، السيد عبد العزير سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص١١١.
- ٢٣- ماسة: تقع بالسوس الأقصى، وهي رابطة عظيمة الشأن، نسبت للمدينة التي فتحها المسلمون، وهدموها عند فتحهم للسوس الأقصى، وهي تامست. انظر، الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٧.
- ۲۲-تارودانت: قاعدة اقليم السوس في جنوب مدينة مراكش، على مسيرة مائة ميل من الجنوب الغربي من مراكش، تقع على نهر وادى سوس، وهي من أكثر بلاد المغرب زراعة لقصب السكر. انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٧، الحميرى: المصدر السابق، ص٣٣٠.
- ٢٥- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٢٨ ١٢٩، السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص٦١١.
- 7٦- أغمات: مدينة مغربية قديمة تقع بقرب وادى درعة جنوب مدينة مراكش، وهى عبارة عن مدينتين أحدهما تسمى أغمات وريكة، والأخرى أغمات هيلانة بينهما نحو ست أميال، وكان أغلب أهل أغمات تجار تربطهم علاقات تجارية ببلاد السودان، حيث كانت المدينة قاعدة للتجهز لبلاد الصحراء. وبالمدينة يوجد قبر المعتمد بن عباد الذى دفن بها بعد أن توفى بسجنها عام ٤٨٨هـ/ ١٠٩٥. انظر الحميرى: الروض المعطار ص٤٦.
- ٢٧- تامسنا: مدينة في غرب فاس بالمغرب الأقصى، يخترقها نهر أم الربيع، وكذلك نهر أبو الرجراج "أبو الرقراق" الذي يصب في المحيط بين مدينة سلا والرباط.

- انظر أحمد مختار العبادي في تحقيقه لمشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣، ص١٥٦.
- 74- برغواطه: اتسم تاريخهم في المغرب الأقصى بالغموض، فقد اختلف المؤرخون حول أصل البرغواطيين، فقال البعض أنهم كانوا قومًا جهالاً من زناته، ورأى البعض الآخر أنهم اخلاطًا شتى من قبائل البربر، واعتبر البعض الآخر أن أباهم يهودى أندلسى، ورأى آخرون أنهم مجوس أهل ضلال وكفر لهم ديانة خسيسة. وكانت مضارب قبائل برغواطه تقع في إقليم تامسنا. عنهم انظر البكرى: المصدر السابق ص١٣٤ ١٤١، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٠ ١٣٠، أبن خلدون: المصدر السابق جـ٦، ص٢٠٧ ٢١٠، وانظر كذلك محمود إسماعيل في مقاله حقيقة المسألة البرغواطية، منشور ضمن كتاب مغربيات، فاس، ١٩٧٧ مو ١ ٥٠.
- ٢٩- القاضى عياض: المصدر السابق، جـ٤ ص٧٨٢، ابن عدارى: المصدر السابق، جـ٤ ص١١، ويجعل ذلك فـى عـام ٤٥١هـ/ ١٠٥٩م، ابـن أبـى زرع: المصـدر السابق، ص١٣٠، ١٣١.
- -٣- لواته: مدينة مغربية أخذت اسمها من قبيلة لواته التي أسستها وسكنتها، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صفرو على نهر سبو، وكانت قصبة منيعة على بعد مرحلة من فاس. انظر: البكري: المصدر السابق، ص١٤٧.
- ٣١- مجهول: نبذ تاريخه في مفاخر البربر، ص٥٦، ابن عدارى: البيان المغرب، جـ٤ ص٢٠ ٢١، الذي يجعل ذلك عام ٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م وهو تاريخ متأخر لا يتوافق مع ما ورد في المصادر الأخرى، كما أنه لا يتوافق مع سير الأحداث، مجهول: الحلل الموشية، ص٣٢ ٢٤.
- ٣٢- عن تلك الغزوات، انظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، صفحات ١٣٩، ١٤٣، المعارب، صفحات ١٣٩، ١٤٣، المحارب ابن خلدون جـ المحارب ال
  - ٣٣- عبد الوهاب منصور: قبائل المغرب، جـ ص١٢٤،

terrasse: Op. Cit., Tome I, p. 233.

٣٤- مراكش: تقع جنوب نهر أم الربيع بالمغرب الأقصى، واستمرت هذه المدينة عاصمة للدولة المرابطة ثم للدولة الموحدية حيث أصلح الموحدون كثيرًا من أمورها، انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٥ – ١١٦. لكن قلت مكانة مراكش السياسية في عهد بن مرين عندما صارت مدينة فاس عاصمة لدولتهم. ويذكر ابن

- عذارى وعبد الواحد المراكشي أن مراكش أسلها يوسف بن تاشفين عام ٤٦٢هـ/ ٤٦٣هـ، انظر البيان المغرب، جـ٤ ص١٩ -٢٠، المعجب في تلخيس أخبار المغرب، ص١٩٧.
- ٣٥- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٨ ١٣٩، عبد الوهاب ابن منصور: المرجع السابق، جـ ص١٢٤.
- ٣٦ حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص١٨٦، عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٥٥.
  - 27- حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص198.
- ٣٨- مجهول: نبذ تاريخه في مفاجِّر السبربر، ص٥٢، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، حـم ص٧٦.
  - ٣٩- لسان الدين بن الخطيب: أعمال الإعلام، القسم الثالث، ص١٦٢.
    - ٤٠- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص١٩٥.
- ا ٤- محمد محمد إبراهيم: الجيش في عهدى المرابطين والموحديين، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٨٢ ص١٠.
  - ٤٢- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٠١.
- 17- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٩، قارن كذلك لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص٢١٠. ويرى الدكتور حسن أحمد محمود فى زيادة عدد الجيش على مائة ألف فارس قول مبالغ فيه، ولكنه يدل على أن الطابع البدوى الذى كان من سمات القوات المرابطية الأولى قد بدأ يختفى، وبدأت الجيوش المرابطة تنظم على أساس حديث، انظر قيام دولة المرابطين، ص٢٠١.
- 25- صدينه: كانت مدينة صدينة واقعة إلى الشمال من فاس قرب نهر سبو. انظر دار المنصور للطباعة في تحقيقها للأنيس المطرب، ص84.
- 20- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٩، السلاوى: الاستقصا، جـ ١ ص١٠٨، حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٠٢ - ٢٠٣.
- ٢٤ محمد بن تاويت الطنجى: سبتة الأسيرة، مجلة البحث العلمى، السنة الثالثة عشر، العدد ٢٥، يناير، يونيو ١٩٧٦، ص١٢٣، تاريخ سبته، الدار البيضاء، دار الثقافة للطباعة ١٩٨٢ ص٤٩.
  - ٤٧- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٢٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١١٢.

٤٨ – مكناسة: تقع غرب مدينة فاس، بينهما أربعون ميلاً في جهة الغرب، وهي أربع مدن وقرى متصلة، وهي مدينة كثيرة الخير جليلة حافلة مشتهرة بكثرة الزيتون. انظر الزهري: كتاب الجغرافيا، ص١١٥، الحميري الروض المعطار، ص٤٤٥.

٤٩ - ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص١٨٤،

Terrasse: Op; cit., Tome I, p. 224.

- ٥٠- محمد بن تاويت: تاريخ سبته، ص29.
- ٥١ طنجه: مدينة قديمة بالمغرب، فهى تقع مكان مدينة أوليلى القديمة التى افتتحها عقبة بن نافع، والتى تقع على شاطئ بحر الزقاق، وهى بذلك آخر حدود إفريقية من المغرب، بينها وبين مدينة القيروان نحو ألف ميل، كما أن بين مدينة طنجه وسبته ثلاثون ميلاً فى البر، انظر الحميرى: المصدر السابق، ص٣٩٥ ٣٩٥.
- الحاجب سكوت البرغواطى: ويكتب أيضًا سقوت أصله من قبيلة برغواطه، أسر في حرب غمارة وبرغواطه، وانتهى أمره إلى أن صار عبدًا لشيخ من غمارة ثم صار لعلى بن حمود الإدريسى، وبفضل قومه وصل إلى الخلافة فولاه على طنجه وسبتة، وأطاعته غمارة وبعد سقوط دولة الحموريين ظل سكوت يحكم طنجه وسبت، ولما قامت دولة المرابطين ووصل يوسف بن تاشفين إلى شمال المغرب توجه إلى طنجه واستولى عليها من يد سكوت الذى قتل في الحرب. انظر ابن خلدون: المصدر السابق، جا ص ٢٢١ ٢٢٢.
- ٥٣ تازا: تقع فى شرق مدينة فاس بنحو ١٢٧ كم تفصل بين المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، وتمتاز هذه المدينة بموقع استراتيجي ممتاز جعلها منذ أقدم العصور مركزًا حربيًا له خطورته. انظرى الحميرى: المصدر السابق، ١٢٨، أحمد مختار العبادى: في تحقيقه لمشاهدات لسان الديك بن الخطيب، ص١١٤.
- 36- نكور: مدينة قديمة بالمغرب الأقصى قرب مدينة مليلة تبعيد عن البحر المحيط بنحو من خمسة إلى عشرة أميال فتحها سعيد بن إدريس ابن صالح الحميرى الذى دخل أرض المغرب في أيام الوليد بن عبد الملك ابن مروان في الافتتاح الأول للمغرب قيل موسى بن نصير. انظر البكرى: المغرب، ص٩٠- ٩١، الحميرى: المصدر السابق، ص٩١- ٩٧٥.
- ٥٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤٠، محمد عبد الهادي شعيره: المرابطون وتاريخهم السياسي، ص٨٧.

٥٦- محمد محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص١٩٤.

٥٧- أسلوب التقرى: التقرى في اللغة، استقرى البلاد أي تتبعها يخرج من أرض إلى أرض، انظر مادة تقار واقتر، المعجم الوسيط، جـ٢ ص٧٢٥.

وهو عبارة عن أسلوب فى الحرب توجه به الجيوش إلى منطقة معينة على ألا تقف محاصرة لمدينة معينة، مكتفية بحرب الجيوش التى تخرج إليها فقط، ومكتفية بما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب. وأسلوب التقرى من الأساليب التى تطول فيها العمليات العسكرية. انظر عبد الهادى شعيرة، المرجع السابق، ص٨٨.

٥٨- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص١٨٤.

٥٩ عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٨٨، محمد محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص١٩٥.

٠٠- صفرو: مدينة بالمغرب الأقصى تقع جنوب مدينة فاس، تشتهر بطيب الماء والهواء، وكثرة الفاكهة. انظر الزهرى: كتابه الجغرافيا، ص١٥٥.

11- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٩، لسان الدين بن الخطيب المصدر السابق، ص٢٣٥.

٦٢- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٣٩ - ١٤٠ ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٢، ص١٩٤، السلاوى، الاستقصا، جـ١، ص١٠٨. ويذكر صاحب جمع تواريخ فاس أن هذا الفتح تم عام ٤٦٠هـ، انظر ص٢٠. ويرى الدكتـور حسن أحمد محمود أنه خلط بين الحملة الأولى والثانية، وأن تحديد الفتـح بعـام ٥٥٥هـ مقبول إلى حد ما. في حين يرى الدكتور عبد الهادى شعيرة أن الفتح الأول لفاس كان عام ٤٥١هـ وليس عام ٥٥٥هـ حيث قبل يوسف بن تاشفين الصلح بعد فرار معنصر عنها، والذى كان قد استبسل في المقاومة، ويـهمل فاس قرابة عامين كاملين من منازلته إياها في آخر عام ٤٥٤هـ ليعود إليها في عام ٤٥٦هـ وهـو في حاجة لتثبيت فتوحاته، هذا إلى جانب أن المصادر لا تذكر خلال تلك الفترة سوى أنه توجه إلى مدينة صفرو حيث تم فتحها عنوه.

انظر حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص٢٠٢، عبد الهادى شعيره: المرابطون وتاريخهم السياسي، ص٩٠.

- ٦٣- عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٩٠، سعدون عباس: دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين، بيروت، دار النهضة، ١٩٨٥، ص٥٤.
  - ٦٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤٠، عبد الهادي شعيره: ص٩٠.
    - ٥٠- عبد الهادي شعيره: المرجع السابق، ص٩٠.
- 71- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص15، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص17، ويجعل ابن خلدون معنصرًا هو الذى دخل فاس وقتل عامل المرابطين، في حين تذكر المصادر الأخرى أن تميمًا هو الذى فعل ذلك، انظر لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعمال، القسم الثالث، ص17.
- A bun Nasr (Gamal): History of The Magrib, combridse, Secand edition, 1977, p. 97.
- 67- L. Goluin: Le Magrib Central, p. 40.
  - ۱۸- محمد بن تاویت: المرجع السابق، ص۵۰.
- ٦٩- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤٠، ابن خلدون: المصدر السابق، جــــ، ص١٨٥.
  - ٧٠- عبد الهادي شعيره: المرابطون وتاريخهم السياسي، ص٩٠.
- ۱۲- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٤٠، لسان الدين بن الخطيب المصدر السابق، جـ١ ص١٩٥ السلاوى: الاستقصا،
   جـ١ ص١٠٩، عبد الهادى شعيره، المرجع السابق، ص١٩.
- ٧٢- لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١٦٣، ويذكر ابن الخطيب إن ذلك الفتح كان عام ٤٦١هـ ولكن هذا لا يتفق مع ما ذكره الآخرون الذين يجعلون ذلك عام ٤٦٠هـ انظر ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٧ ص٣٦، الذي يذكر أن ذلك الفتح قد تم في عهد معنصر.
- ٧٣ عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٩١، سعدون عباس: المرجع السابق،
   ص٤٦.
- ٧٤- تسول: تعرف بعين أسحف كانت قاعدة لموسى بن أبى العافية وهي على ثلاثية أميال من مدينة فاس، انظر البكرى: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص١٤٢.

٧٥- وادى سيمر: على ما يبدو اسم الوادى نهر اسمير الندى يصب في البحر المحيط بالموضع المسمى قصر بنى تاورده. انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٥.

٧٦- قلعة فازاز: تقع جنوب سهل سايس بين وادى ملوية ووادى العبيد وفازاز من
 الجبال المشهورة في بـلاد المغرب تسكنه أمم كثيرة من البربر. انظر مجهول:
 الاستبصار في عجائب الأمصار، ص١٨٧، الحميرى: الروض المعطار، ص٤٣٥.

٧٧- ابن ابي زرع: المصدر السابق، ص١٤٠، ١٤١، ابن خلدون: المصدر السابق، ج٦، ص١٨٥،

A bun Nasr (Gamal) Op. Cit., p. 97.

۲۸- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٠٤، عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٤١.
 السابق، ص١١، سعدون عباس: المرجع السابق، ص٤٤.

٧٩- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٢٣.

٨٠- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤١، عبد الهادى شعيره: المرجع السابق، ص٩١.

٨١- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٠٤.

٨٢- عبد الهادي شعيره: المرجع السابق، ص٩٢.

۸۳ - ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٤١، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص١٨٥، القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الانشا، جـ٥، ص١٨٨، السلاوى الاستقصاء. جـ١، ص١٠٩.

جا ص١٠٩، ويذكر كل من: ابن عذارى: البيان، جـ٤ ص٢٨، وصاحب الحلل الموشية، ص٢٨، واسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى ص٣٠، أن فتح مدينة فاس كان عام ٤٦٧، وكان أميرها الفتوح بن دوناس ولعلهم جميعًا نقلوا من مصدر واحد، وواضح أنه تاريخ مضطرب حيث من المعروف أن الفتوح بين دوناس تخلى عن مدينة فاس قبل عام ٤٥٧ هـ ويذكر أن أبي زرع في موضع آخر من الأنيس أن عدد القتلى من قبائل زناته في جوامع فاس وأزقتها ما يزيد عن عشرين ألفًا، انظر ص١١٣، في حين يذكر لسان الدين بن الخطيب في أعلام الإعلام، القسم الثالث: أن عدد القتلى من القبائل الزناتية بفاس ثلاث واربعون ألفًا، انظر ص٢٣٦.

- وهو وأن كان رقمًا مبالغًا فيه إلا أنه يوضح لنا مدى انتقام المرابطين من المقاومة الزناتية، كان يعطى لنا صورة واضحة عن مدى انهيار الحلف الزناتي أمام ضربات يوسف بن تاشفين.
- 48- ابن عذارى: البيان، جـ٤ ص١٢٤، ويجدر أن نذكر أن ابن عذارى قـدم لنا تاريخين مضطربين في تحديده لاستيلاء المرابطين على مدينة فاس.
- ۸۵ مارمول کرفخال: أفریقیا، ترجمة عن الفرنسیة، محمد صبحی، ومحمد زنیبر
   وآخرون، الرباط، مکتبة المعارف، ۱۹۸٤، جـ۱ ص۳۰۶ ۳۰۵.
  - ٨٦- حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢٠٥.
- ۸۷ عبد الواحد المراكشى: المعجب، ص٤٤٤، السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى، ص٣٤١، روجيه لوطورنو: فاس فى عصر بنى مرين، ترجمة د/ نقولا زياده، بيروت، مؤسسة مرتكلين، ١٩٦٧ ص٣٣، عبد القادر زمامة: معالم وإعلام من فاس القديم، مجلة البحث العلمي، عدد ١٦، سنة ١٩٧٠، ص٨٨. واتخذ المرابطون ثم الموحدون من بعدهم مراكش عاصمة لهم وذلك لقربها من جبال المصامدة، وصحراء لمتونة.
  - ٨٨- روجيه لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ١، جـ١ ص٨٢ ٨٣.
- ٨٩- ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها، ترجمة محمد عبد الهادي شعيره، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥١، ص١٠٦.
- ٩- مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٥٤، ابن أبي زرع المصدر السابق، ص ١٤١، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص ٤١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جــــ، ص ١٨٥.
  - 11- لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ ا ص٨٣.
    - ۹۲- ابن عذاري: البيان، جع ص١٢٤.
- ٩٣- مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٥٤، الجزنائي: المصدر السابق، ٢٤، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٢، ص١٨٥، ابن القاضي المكناسي: جـدوة الاقتباس، جـ١ ص٥٠.
- ٩٤ مجهول: رسالة في ذكر من أس فاس، ورقة ٥٥، الجزنائي: المصدر السابق، ص ٤١ ٤٢.
- 90- ملوية: مدينة تقع بالمغرب الأوسط على نهر ملوية المشهور. انظر مجهول: الاستبصار، ص١٩٣.

97- انظر مثال ذلك ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤٤، ابين خلدون: المصدر السابق، جـ ص١٤٤، ابين خلدون: المصدر السابق، جـ ص٨٤،

L. Goluin: Le Magrib central, p. 125.

٩٧- هوبكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، نقله عن الإنجليزية د/ أمين توفيق، تونس، الدار العربية للكتاب، بدون تاريخ، ص٣٩.

٩٨- لوطورنو: المرجع السابق، جـ اص ٨٤، عبـ د القـادر زمامـة: المرجع السابق، ص٨٨.

٩٩- العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء الخاص بوصف المغرب أيام السلطان أبى الحسن المريني، ص١٣٨ - ١٣٩، ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٥٢، لوطورنو: المرجع السابق ج١ ص٨٥.

· · ا - ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢٥٢.

 ١٠١ عبد القادر زمامه: المرجع السابق، ص٨٨، ويعرف هذا الضرب الآن باسم درب البرج.

۱۰۲ – مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٥٥، ابن أبي زرع الأنيس المطرب: ص١٤١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٢، ابن خلدون: المصدر السابق، ح٢ ص١٨٥.

۱۰۳ – كانت التعاليم الدينية التي تلقاها عبد الله بن ياسين من أستاذه وجاج بن زلو المتأثر بتعاليم الفقيه أبا عمران الفاسي المالكي المذهب أثرها في أن يكون المذهب الفقهي المرابطي مذهبًا مالكيًا. انظر القاضي عياض: ترتيب المدارك، المجلد الثاني، جـ٤ ص ١٠٨، ابن عـذارى: المصدر السابق جـ٤ ص ٢-٩، مجهول: الحلل الموشية، ص ٢٠.

وكان الغالب على أهل المغرب في العهد الأول للإسلام مذهب الكوفيين إلى أن دخل على بن زياد التونسي وابن أشرش والبهلول بن راشد، وأسد بن الفرات وغيرهم من الحفاظ بمذهب الإمام مالك إلى المغرب، فأخذه كثير من الناس فظهر وانتشر إلى أن جاء سحنون فأستقر المذهب بصفة رسمية، وتأثر أهل فاس بالمذهب المالكي أكثر من غيرهم في بلاد المغرب نتيجة تعاليم العالم دراس بن إسماعيل الفاسي المتوفى عام ٧٥٣هـ/ ٩٦٧ – ٩٦٨م، والذي كان له الدور الكبير في إدخال مذهب الإمام مالك لمدينة فاس وأخذ الناس عنه.

- انظر الجزنائي: جني زهرة الاس، ص 20 21، ابن خلـدون: المقدمة، ص 270 21، ابن خلـدون: المقدمة، ص 270 27، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، ج1، ص 192 190.
  - ١٠٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٤١.
- ۱۰۵- ابن ابى زرع: المصدر السابق، ص ١٤٢، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ص ١٢٥. حسن على حسن: الحضارة الاسلامية، ص ١٢٥.
- ١٠٦- حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٣٥٧، حسن على حسن: المرجع السابق، ص١٣٦.
  - ١٠٧ حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص ٥٥٤.
- ١٠٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ١٤٤، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٣ ص ١٨٦.
- ۱۰۹- المقرى: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٦٨، ج٤ ص ٢٢٠.
- ١١- المعتمد بن عباد: أحد ملوك دول الطوائف بالأندلس، كان أميرًا على أشبيليه وقرطبة، كان قد استعان بالمرابطين لنصرة الإسلام في الأندلس، لكن فيما بين عامي ٤٨٦ ٨٨٤هـ/ ١٠٩٤ ١٠٩٦م اعتقله المرابطون بسجن مدينة أغمات بالمغرب، وتوفى المعتمد بن عباد بالسجن، ودفن بالمدينة ومازال قبره معروفا هناك. انظر نفح الطيب، جـ٤ ص ٢١٣ ٢٢٤ ابن أبي زرع: الانيس المطرب، ص ١٦٩.
- ۱۱۱- المقرى: المصدر السابق، ج٤ ص ٢٢١، وقد ظل المعتمد بن عباد في سجنه بمدينة أغمات، وعندما دخل عليه سجناء فاس مودعين إياه قال المعتمد:

أما لاسكاب الدمع في الخدراحة لقد آن أن يفنى ويغنى به الخد هبوا دعوة يا آل فاس لميتلى بما منه قد عفاكم الصمد الفود فخلصتم من سجن أغمات والتوت على قيود لم يحن فكها بعد

۱۱۲- مجهول: نبد تاريخية في مفاخر البربر، ص ٥٨، ابن عداري المراكشي: البيان المغرب، جـ٤ ص ٢٤٨، ابن ابي زرع: المصدر السابق ص ١٥٨، الذهبي: سير إعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارنؤوط، بيروت مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤، جـ٢٠ ص ١٢٤ - ١٢٥.

117- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ١٥٨.

- 118- يوسف أشباح: تاريخ المغرب في عصر المرابطين والموحدين، يرجمة عبد الله عنان، القاهرة، ١٩٤٠، ص ١٢١.
- ١١٥ حمدي عبد المنعم: تاريخ المغرب والأندلس في عـهد على بـن يوسـف، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٦، ص ١٣٦.
- 117 لسان الدين بن الخطيب: أعمال الإعلام، القسم الثالث، ص ٢٥٣، حسن أحمد محمود: أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٣٥٤، ص ٢٥٣، حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٣٥٤، حمدى عبد المنعم: المرجع السابق، ص ١٢٨ ١٢٠.
  - 117- حمدي عبد المنعم: المرجع السابق، ص 129.
- 118- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 108 104، لسان الدين ابن الخطيب: المصدر السابق، ص ٢٥٣، السلاوى: الاستقصا، جـ ا ص ١٢٣ المحدر السابق، ص ١٢١، عوسف أشباخ: المرجع السابق، ص ١٢١، حمدى عبد المنعم: المرجع السابق، ص ١٣٠، حمدى عبد المنعم: المرجع السابق، ص ١٣٠ ١٣١.
- 119- وادى ملوية: وهو وادى نهر ملوية الكبير الذى ينبع من ملتقى جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، ثم تخرج مياهه فى اتجاه شمال شرق حتى يصب فى البحر المتوسط، طوله مائة وعشرون فرسخا. انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص
- 110-ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ١٥٨ ١٥٩، السلاوى: المرجع السابق، جـ١ ص ١٦٤، حمـدى عبد المنعم: المرجع السابق، ص ١٣٠ ١٣١. وتذكر المصادر رواية أخرى لإحداث هذه الثورة، فتروى أنه عندما علم يحيى بن أبى بكر أمير فاس بخروج عمه إليه من مراكش قبل أن يتخذ أهبته فت ذلك في عضده، فخاف على نفسه، وعلم أنه لا طاقة له بحرب عمه، وأثر أن يولى الأدبار، فخرج من فاس خائفا يترقب مسلما المدينة لعمه فدخلها أمير المسلمين على بن يوسف يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأخرى عام ١٠٥هه/ ١١٠٦م، وعلى هذا النحو تمكن على بن يوسف من دخول فاس، حيث استقام له ملكها. انظر ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ١٥٨، لسان الدين بن الخطيب: إعمال الإعلام، القسم الثالث، ص٢٥٣، السلاوى: الاستقصا، جـ١ ص ١٢٣.
- ۱۲۱- ميورقه: جزيرة في بحر الزقاق بير العدوة المغربية تقع جنوبها مدينة بجاية، ومن الجوف برشلونه بينهما مجرى واحد ومن الشرق إحسدي جزيرتها منرقة

بينهما أربعون ميلا، كما تقع في شرق ميورقه جزيرة سرادنية وفي غربها جزيرة بينهما أربعون ميلا، كما تقع في شرق ميورقه جزيرة سرادنية وفي غربها جزيرة يابسه، وقد فتح المسلمون هذه الجزيرة عام ٢٩٢هـ ٩٠٤م ولكن تقلبت عليها قوات برشلونه عام ٥٠٥هـ/ ١١٤م لأول مرة، ثم استولى المرابطون على هذه الجزيرة ووليها محمد بن غانية المسوفي وهو أول ولاة بني غانيه الذين تعاقبوا على ولايتها إلى أن كان آخرهم عبد الله ابن إسحاق الذي رفض في البداية بيعة الخليفة يعقوب المنصور الموحدي، مما دعى الأخير إلى التوجه إليه بقواته لاسترداد المدينة وغيرها من المدن التي استولى عليها عبد الله بن إسحاق. انظر: الحميري: الروض المعطار، ص ٢٢٥ – ٦٨٥.

۱۲۲- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ١٥٩، السلاوي: المرجع السابق، جـ ١ ص

177 - حمدي عبد المنعم: تاريخ المغرب والأندلس في عهد على بن يوسف، ص 177.

174- ابن عذاري: البيان المغرب، جـ٤ ص٤٤. ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ١٢٤.

110- ابن عذارى: المصدر السابق، ج٤ ص ٦٢، محمود على مكى، وثائق تاريخية عن عصر المرابطين، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد السابع والثامن، ١٩٥٩ – ١٩٦٠، ص ١٥٤، وإشبيليه مدينة جليلة بالأندلس، بينها وبين مدينة قرطبة قرابة الثمانون ميلا، تقع على الوادى الكبير، وهي عروس مدينة الأندلس كبيرة عامرة لها أسوار حصينة، وأسواق عامرة، بنى سورها وجامعها الإمام عبد الرحمن بن الحكم انظر الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص ٨٨ – ٨٨، الحميرى: الروض المعطار ص ٨٨ – ٥٩.

١٢٦- ابن عذاري: المصدر السابق، حـ٤ ص ٦٥.

1۲۷- ابن القطان: جزء من كتاب الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق د/ محمود على مكى، الرباط منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، تطوان، المطبعة المهدية، بدون تاريخ، ص ١٢٢، ١٨٣، ابن عدارى: المصدر السابق، ج٤ ص ٨٣.

118- ابن القطان: المصدر السابق، ص١٨٣.

- 179- ابن القطان: نفس المصدر، ص١٠٩، انظر أيضًا دور عسكر مدينة فاس بقيادة يناله المتونى في محاربة ابن ردمير بوادى أش بالأندلس عام ١٩٥هـ/ ١١٢٥م. ابن عدارى: المصدر السابق، ص٧٢.
  - -13- ابن القطان: المصدر السابق، ص٢٢٦.
  - ١٣١ لوطورنو: فاس قبل الحماية جـ١ ص٨٦.
- 1971 المهدى بن تومرت: هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن شعبان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسين بن على أبى طالب، ولد عام ٤٨٩هـ، وكنيته أبو عبد الله، وكان يقال لوالده تومرت، وأمغار، وأسافو، ومعناه بلسان البربر الصنياء لا يقادره الضياء في المسجد، وينتمى إلى قبيلة هرغه المصمودية التي كانت تنزل في السوق الأقصى، كانت للمهدى رحلة إلى المشرق، حصل فيها أطرافًا من العلم، وكان من جمله من لقيه بالمشرق الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى عام ١٠٥هـ، ثم عاد المهدى إلى المغرب، عن نسب المهدى وبعض أخياره. انظر البيذق: أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور: الرباط، دار المنصور للطباعـة، ١٩٧١، ص١٠ ١٥، ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٧٠ ١٧١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـــــــ، ص٢٢٠ ٢٢٠.
- ١٣٣- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ ٢ ص٢٩٤، مجهول: الحلـل الموشية، ص٩٩.
- ۱۳۶ بجایة: مدینة بالجزائر علی شاطئ البحر تابعة لإقلیم قسطینیه، ولا یعرف إلا القلیل عن تاریخ بجایة خالال القرون الثالاث الأولی التی أعقبت الفتح الإسلامی، ولم یكن لها شأن هام فی تاریخ البربر إلا فی عهد بنی حماد، وذلك عندما رأی سلاطین القلعة أنهم مهددون بغزوات العرب الهلالیین فرغبوا أن یكونوا علی مقربة من الشاطئ، وبذلك فهی محدثة البناء، یسافر إلیها عن طریق البر والبحر، وعلی نحو میل منها نهر عظیم، یأتی إلیها من جهة المغرب، وهی قطب لكثیر من البلاد، انظر الحمیری: الروض المعطار ص۸۱ –۸۲.
- ۱۳۵- عبد المؤمن بن على: هو أبو محمد عبد المؤمن بن على القيسى الكومى، أول خلفاء دولة الموحدين، وقاهر دولة المرابطين ومبدد شملها وفاتح تونس ومراكش والأندلس، ولد عام ٤٩٠هـ/ وقيل عام ٥٤٥هـ أو عام ٥٠٠هـ بقرية تـاجرة

بساحل البحر من أعمال تلمسان في قبيلة صغيرة يقال لها كومية، وإليها نسبته، توفي عام ٥٥٨ه بعد أن تولى الخلافة ببلاد المغرب ثلاثة وعشرون سنة، انظر عبد الواحد المراكشي: المعجب ص٢٦٥، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٨٦.

١٣٦ - عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٤٧ - ٢٤٨، ابن أبي زرع: المصدر السابق، جـ٦، ص١٢٧.

187 - وتشريس: بلد بإفريقية من أعمال بجاية بين باجه وقسطنطينة المغرب،، تقع إلى الشرق من جبل المصامدة. انظر محمد سعيد العريان في تحقيقه لكتـاب المعجب، ص٢٤٨.

۱۳۸ – مجهول: الحلل الموشية، ص١٠٦، ومحمد بن البشير كان من أول التابعين للمهدى بن تومرت وأحد أصحابه العشرة.

١٣٩ - ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٧٣.

18- مسجد ابن الملجوم: ينسب إلى بيت بنى المجلوم أحد الأسر الشهيرة بفاس على أيام المرابطين والموحدين، ينسب إليها عدد من الفقهاء والعلماء والقضاه، عن هذه الأسرة انظر إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢، ص١٠ – ١٤، وانظر أيضًا الترجمات العديدة التي أوردها ابن القاضى المكناسي في جذوة الاقتباس لهذه الأسرة.

181- مسجد طريانه: هـ و المسجد الذي آوى إليه المهدى بن تومرت أثناء مقامة بفاس، وكان يعرف هذا المسجد باسم "جامع المهدية" بحى الطالعة الكبرى، ولهذا المسجد بابان، الأول بحى طريانه المنسوب إليه المسجد، والثانى بباب درب بن سالم، وبين البابين يوجد الساباط (سقيفة بين دارين جمعها سباطات) الكبير الذي بنى المسجد فوقه، ويعرف هذا الساباط باسم ساباط المهدى من عصر الموحدين إلى الآن تخليدًا لذكرى إقامة المهدى بيهذا المسجد، انظر محمد الفاسى: معالم وأعلام من فاس القديم، مجلة البحث العلمى، عدد ١٦، عام ١٩٧٠، ص ٨٨.

187- البيذق: أخبار المهدى، ص٣٣، عبد الواحد المراكشى: المصدر السابق، ص١٥٢، ابن أبى زرع: المصدر السابق ص١٧٣، سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب، بيروت، دار الأحد، ١٩٧٣، ص١٦، بن تومرت وحركة التجديد في المغرب، المعرب، بيروت، دار الأحد، ١٩٧٣، ص١٦، الطلبة Terrasse, Histoire du Maroc, Tome I, p. 270

- الذين كانوا يتلقون العلوم على يدى المهدى بهذا المسجد، انظر أخبار المهدى، ص ٢٣.
- 157 البيذق: المصدر السابق، ص٢٣ –٢٤، سعد زغلول: المرجع السابق، ص١٧، Terrasse: Op. Cit., p. 270.
  - 122- سعد زغلول: المرجع السابق، ص18.
    - 1٤٥ البيذق: المصدر السابق، ص٢٤.
- 127- الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ10 ص١٤٨، سعد زغلول المرجع السابق، ص١٤٦ الذهبي: مردى عبد المنعم: تـاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص٩٣.
- ۱٤٧ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥١، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠١. السابق، ص١٧٣، مجهول: الحلل الموشية، ص١٠٦.
  - ۱٤٨ مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٣٢.
  - ١٤٩- مجهول: جمع تواريخ فاس، ص٣٢، عبد الواحد المراكشي:
- المصدر السابق، ص٢٥٢ ٢٥٤، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٧٥ ابن خلدون: المصدر السابق، جـ١، ص١٨٩، وعن تلك المناظرة انظر ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٧٤ ١٧٥.
- 10- تينمل: موضع بالسوس الأقصى، وكتب تينملل أو تأنمللت، وقد رسمها أحيانًا ابن صاحب الصلاة كلمتين: تين ملل، وهي مؤلفة بالبربرية من: تين بمعنى ذات، وايمل بمعنى الحواجز "الصرايم" وبنى بها الإمام داره ومسجده ومدنها ثم حصنها الخليفة حتى غدت أمنع وأحصن، هذا إلى جانب وعورة مسالكها الأمر الذي يجعل الوصول إليها من أصعب المحاولات. انظر عبد الهادى التازى في تحقيقه: لكتاب المن بالإمامة ص٢١٥.
- ۱۵۱ مجهول: جمع تواريخ فاس، ص۳۲، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص۱۲۱، مجهول: الحلل الموشية، ص۱۸۹، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص١٨٩.
- 107 البيدق: أخبار المهدى، ص٣٤ ٣٥، الزركشى: تاريخ الدولتين الموحدية، والحفصية، تحقيق محمد ماضور، تونس، ١٩٦٦/ ص٢، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٧٦، مجهول: الحلل الموشية ص١٠٨ ١٠٩. ورتب المهدى أصحابه مراتب. فالأولى أهل العشرة، وهم أشرف أصحابه والثانية آية خمسين وهم دون الطبقة الأولى، وهم جماعة من رؤساء القبائل، والثالثة آية سبعين وهم

دون الذين قبلهم في الرتبة السابقة، وسمى عامة أصحابه الداخلين في طاعته بالموحدين.

عن هذا الترتيب انظر: أخبار المهدى، ص٣٤ - ٣٥، الكامل في التاريخ، جـ م ص ١٩٨، المعجب، ص ٢٥٥، الحلل الموشية، ص ١٠٨، ونهايـة الأرب، بالقاهرة، تحقيق د/ حسين نصار، الهيئة العامة جـ٢٤ ص ٢٨٧.

107- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥٩ - ٢٦٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٠٩، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٠٠، لسان الدين ابن الخطيب، أعمال الإعلام، القسم الثالث، ص٢٠٠، مجهول: الحلل الموشية، ص١٠٩ - ١١٠.

١٥٤ - مجهول: الحلل الموشية، ص١١٤.

100- البحيرة: تعرف أيضًا ببحيرة الرقائق، وهي بسيط أو سهل كان أمام باب الدباغين وباب إيلان من مراكش، جرت بها هذه الواقعة وكانت يوم السبت ١٢ أبريل ١١٣٠م/ ٢ جمادي الآخرة ٥٢٤هـ. انظر: عبد الوهاب بن منصور في تحقيقه لأخبار المهدي، ص٤٠.

١٥٦- البيذق: المصدر السابق ص٣٩-٤٠ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ٨ ص١٩٨، مجهول: الحلل الموشية، ص١١٤.

١٥٧- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٦٠.

١٥٨ - مجهول: الحلل الموشية، ص١١٦.

109 - عبد الله علام: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على مصر، دار المعارف، ١٩٧١، ص٧٩ - ٨٠.

170-البيدق: المصدر السابق، ص٣٦-٤٤، ابن القطان: نظم الجمان، ص١٢١، ويجعل هو وصاحب الحلل الموشية. وفاة المهدى في ١٤ رمضان، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ١، ص١٨٩، بويع عبد المؤمن بـن على البيعة الخاصة من أصحاب المهدى عام ١٩٥ه، وبويع البيعة عامة عقب إعلانه وفاة المهدى عام ١٩٥ه، انظر الأنيس المطرب، ص١٨٦، في حين يجعل ابن القطان في نظم الجمان أن البيعة العامة لعبد المؤمن كانت عام ١٩٥ه، ولكن هذا تاريخ متأخر فليس من المعقول أن يستطيع عبد المؤمن بن على إخفاء موت المهدى قرابة الخمس سنوات، انظر نظم الحمان، ص١٦٨.

171- عبيد الواحيد المراكشي: المصيدر السيابق، ص271 - 277، 271 - 271، 271 مجهول: الحلل الموشية، ص11 - 201.

١٦٢ - ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٨٦ - ١٨٧.

۱۱۳- ابن عدارى المراكشى: البيان المغرب، قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني، محمد بن تاويت وآخرين، ص١١، عبد الله علام: الدولة الموحدية، ص١١٥.

١٦٤ - مجهول: الحلل الموشية، ص١٢١.

١٦٥- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص١٦.

۱٦٦- الميره: من الفعل مير، وهو الطعام يمتاره الإنسان، ومار أهله من باب باع. انظر محمد بن أبي بكر الرازى: مختار الصحاح، القاهرة، دار المعارف، مادة مير، ص١٤٠.

17۷ – الربيرتير: Reverter قائد رومى كان في البداية نصرانيًا من قواد أمير لشبونه وأرجون، ثم وقع في أسر الأمير على بن ميمون قائد وأبلى البلاء الحسن في محاربة الموحدين، وقتل هذا القائد في أحد حروبه مع الموحدين عام ٥٣٩هـ. انظر، ابن عذارى: المصدر السابق، جـ٤ ص١٠٣، ابن القطان: نظم الجمان، ص١٠٣، أحمد مختار العبادى: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، إسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ، ص٢٥٥.

١٦٨- البيذق: أخبار المهدى، ص٥١.

179- ابن عذاري: المصدر السابق، جـ٤ ص107، قسم الموحدين، ص11، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص187.

1۷۰ – وهران: مدينة بالمغرب الأوسط على ساحل البحر أقرب المدن إلى المغرب الأقصى، أسست فى حوالى عام ٢٩٠هـ حيث بناهـا جماعـة مـن الأندلسيين البحريين، ولكن خرب وهران بسبب فتنة بعض القبائل البربرية بها، وبقيت على الخراب سنين، ثم دب العمران فيها بعد أن هدأت تلك الفتن، فعادت أحسن مما كانت حيث وصفت بالحصانة والارحاء والبساتين، انظر: البكرى: المغرب فى ذكر أفريقية والمغرب، ص٧٠ – ٧١، الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٣، الحميرى: الروض المعطار، ص١٢٠.

١٧١- ابن عداري: المصدر السابق، جـ٤ ص١٠٢، ١٢٦.

۱۷۲- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ۸، ص٢٩٩، عبـد الواحـد المراكشي: المعجب، ص٢٧١، ابن عذاري: المصدر السابق، جـ٤، ص١٠٤، ص١٢٦، ابـن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٨٧ - ١٨٨. ويجعل ابن الأثير عمر الهناتي قائد الحامية الموحدية التي سارت لفتح مديد، وهران وليس عبد المؤمن بن على.

۱۷۳ - يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، جـ ا ص ٢١ - ١٧٣ - 1٧٤ - روجيه لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ ا ص ٨٦.

140- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جلا، ص٣٠٠، ابن عداري البيان المغرب قسم الموحدين، ص٢٣، مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٥، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جآ، ص٢٣١.

فى الواقع اختلف المؤرخون فى تحديد المكان الذى فرمنه الأمير يحيى بوز أبى بكر إلى فاس فيجعله ابن الأثير من تاجررت. انظر المصدر السابق جلم ص٣٠٠، فى حين يجعنها كل من ابن عدارى وهو ينقل من ابن بجير، وأبن خلدون من تلمسان، انظر البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٢٣، تاريخ أبن خلدون، جا ص٢٣١.

177- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ص١٣٣، السلاوى: الاستقصا جـ ا ص١٤١، العلاوى: الاستقصا جـ ا ص١٤١، حبد الله علام: الدولة الموحدية، ص١٣٣٠.

۱۷۷- ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٣، مجهول الحلك الموشية، ص ١٣٥.

174- المقرمده: اسم لموضع بمدينة فاس بعدوة الأندلس منها، به ضريح الإمام إدريس بن إدريس، انظر ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٣٨، ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، جا ص٣٢.

١٧٩ - البيدق: أخبار المهدى، ص٢٠،

terrasse: Histoiredu Maroc, Tome I, p. 289.

١٨٠ - البيذق: المصدر السابق، ص١٠٠

١٨١ - البيذة: المصدر السابق، ص٦٠، ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٣.

۱۸۲- البيذق: المصدر السابق، ص٦١، ابن عـذارى: المصدر قسم الموحديت، ص١٣٠. عبد الله علام: المرجع السابق، ص١٣٣.

1۸۳ عقبة البقر: تقع في طريق الخارج من باب الفتوح من عدوة الأندلس على مسافة تزيد على أربعة أميال، انظر البكرى: المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ص ١٤١، والمحلة: في الاصطلاح العسكرى المغربي القديم تعنى الجيش

- المستقر، وعكسها الحركة أي الجيش الضارب، وقد تعنى المحلة مجرد الجيش، انظر عبد الوهاب بن منصور: في تحقيقه لأخبار المهدى ص٦١.
- 114 يأتى التمييز هنا بمعنى تمييز الموحد من المنافق فى القوات الموحدية، كما يأتى بمعنى التطهير، انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ص ٢٢٨ وكانت أول عملية تمييز فى الدولة الموحدية التى قام بها المهدى بن تومرت على يد البشير الونشريسى عام ١٩هم، حيث عُرض الموحدون عليه فأخرج منهم قومًا على يمينه زعم أنهم من أهل الجنة، كما أخرج قومًا على يساره زعم أنهم من أهل الجنة، كما أخرج قومًا على يساره زعم أنهم من أهل البنة، كما أخرج قومًا على يساره زعم أنهم من أهل النار حيث انهم يشكون فى عصمة الإمام المهدى ابن تومرت. عن التمييز فى العصر الموحدى: انظر ابن القطان: نظم الجمان، ص١٠١ ١٠٤، البيدق: أخبار المهدى ص٨١، ابن عذارى البيان المغرب، ج٤ ص٦٨ ٢٠.
- البنود: مفردبند، وهو العلم الكبير، والكلمة فارسية معربة انظر محمد بن أبي
   بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة بند ص٦٥.
- 141- البيدق: المصدر السابق، 11، ابن عدارى: المصدر السابق قسم الموحدين، ص٢٣، ومنزل الحجاج هو المكان الذي يجتمع فيه حجاج مدن المغرب الأقصى تأهبًا لرحلة الحج. انظر محمد المنوني: ركب الحاج المغربي، تطوان: مطبعة المخزن، ١٩٥٣، ص١٩٠.
- ۱۸۷- البينة: أخبار المهدى: ص٦١، ابن عندارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٣.
  - ١٨٨ ابن عداري: نفس المصدر والصفحة.
    - ١٨٩ البيذق: المصدر السابق، ص٦١.
- ۱۹۰ البيذق: المصدر السابق، ص٦١، ابن عندارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٤.
  - ١٩١ مجهول: الحلل الموشية، ص١٣١.
    - ١٩٢ البيذق: المصدر السابق، ص٦١.
  - ١٩٣ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، جـ١ ص٢١١.
    - ١٩٤ عبد الله علام: المرجع السابق، ص١٣٤.
  - ١٩٥ البيذق: أخبار المهدى، ص٦٢، ابن عذاري: البيان، قسم الموحدين، ص٢٤.
- ١٩٦ يبدو أنه أحد قواد الموحدين ولم تذكر المصادر التي أطلع عليها الباحث اسمه كاملاً.

- ۱۹۷- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ ٨، ص ٣٠٠، ابن عذاري، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص ٢٤، الذي يذكر أن مدة الحصار كانت سبعة أشهر، مجهول، الحلل الموشية، ص ١٣٦.
- 194- محمد محمد إبراهيم: الجيش في عهد المرابطين والموحدين، ص119 . 114.
- ۱۹۹- ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ۸ ص ۳۰۰، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ۱۸۹، مجهول: الحلل الموشية، ص ۱۳۱، يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين جـ ۱ ص ۲۱۱.
- ۲۰۰ مجهول: جمع تواریخ فاس، ص٤١ ٤٢، ابن أبی زرع: المصدر السابق،
   ص١٨٥، مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦.
  - 201- يوسف أشباخ: المرجع السابق، جـ ص111.
    - ٢٠٢- مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦.
- ٢٠٣- ابن عـدارى: المصـدر السـابق، قسم الموحدين، ص٢٤، مجـهول الحلـل الموشية، ص١٣٥.
- ٢٠٤ البيذق: أخبار المهدى، ص١٢، ابن عدارى: البيان قسم الموحدين، ص٢٤،
   مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦.
  - 200- يوسف أشباخ: المرجع السابق، حدا ص٢١١.
- ٢٠٦- البيذق: المصدر السابق، ص٦٦، ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٤، مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦ النويرى: نهاية الإرب، ح٢٤، ص٢٩٥، ويذكر كلا من صاحب الحلل الموشية والنويرى أن هذا الاتفاق تم بين الجياني وعبد المؤمن بن على.
- ۲۰۷- مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جــــــ ص٢٠٢.
  - 2014- ابن الآبار: الحلة السيراء، جـ٢ ص٢٣٦.
    - ٢٠٩- البيذق: أخبار المهدي، ص٦٢.
  - 210- ابن الآبار: المصدر السابق، ج1 ص237.
- ٢١١- البيذق: أخبار المهدي، ص٦٢، ابن عذاري: البيان، قسم الموحدين، ص٢٤.
- ٢١٢- مجهول: نبذة تاريخية في مفاخر البربر، ص٥٩، ابن عداري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٤.

217- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص189.

٢١٤- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٨٩، روجيه لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ١ ص٨٧.

٢١٥- روجيه لوطورنو: المرجع السابق، جـ١ ص٨٧.

٢١٦- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص٢٣٥.

۱۲۱–۱بن عداري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢١٠ ذكر ابن خلدون أن الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على كان وقت فتح فاس محاصرًا لمدينة مكناسة، فلما علم بخبر الفتح رجع إليها. انظر: تاريخ ابن خلدون، ص٢٣٢. وأخد بهذا عبد الله علام الذي يذكر أن عبد المؤمن بن على لم يشهد فتح مدينة فاس وأن القائد الموحدى ابن الجير هو الذى تمكن من الاستيلاء على المدينة، مستبعدًا ما ذكره صاحب الحلل الموشية من أن الجياني اتصل بالخليفة عبد المؤمن وأنه أدخله المدينة من باب الفتوح. انظر عبد الله علام: الدولة الموحديه، ص٢٣١. والباحث لا يؤيد ما ذهب إليه عبد الله علام، فإن كانت المفاوضات في بدايتها تمت بين الجياني مشرف فاس، وكبير قواد الموحدين، فلا يمنع هذا من أن يرسل ابن الجير إلى الخليفة عبد المؤمن بن على يعلمه بهذا الاتفاق ويطلب منه سرعة القدوم إلى فاس ليشهد فتحها مع القوات الموحديه. لاسيما أن بعض المؤرخين يذكرون أن الجياني طلب الأمان لأهل فاس من الخليفة الموحدي الذي أجابه إلى ذلك. النظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٨، ص٢٥٠ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٨٥، مجهول: الحلل الموشية ص١٦٠، النويري: نهاية الأرب، ج٢٤، ص٢٩٥.

٢١٨ - روحيه لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ١ ص٨٧.

119- تاودا: تقع شمال مدينة فاس، حيث تقع مدينة صفرو في جنوبها، ويصفها الزهري بأنها صحيحة الماء والهسواء كثيرة الفواكه، انظر: كتاب الجغرافيا، ص ١١٥ وقد بني المرابطون تاودا لتكون حصنًا لمراقبة سكان جبال غماره، ولما ثار أمير هذه المدينة على الخليفة عبد المؤمن بن على عام ١٦٣/٥٩ مسار اليه الخليفة الموحدي واستولى على البلد وضرب الحصن وقتل كثيرًا من السكان فأندثرت البلده منذ ذلك الحين، وعرفت باسم فاس البالي الذي ما زالت تسمى به إلى اليوم. انظر عبد الوهاب بن منصور: في تحقيقه لأخبار المهدى ص ٢٤.

٢٢٠ البيذق: أخبار المهدى، ص٦٢ - ٦٣، قارن

terrasse: Op. Cit., Tome I, p. 289.

٢٢١- يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، جدا، ص٢١١.

٢٢٢ - روجيه لوطورنو: فاس في عصر بني مرين، ص٢٣.

777- ابن الأثير: المصدر السابق، جـ، ص 300، النويسري: نهايسة الأرب جـ.25 ص291.

712- البيذق: أخبار المهدى، ص٦٢، ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين ص٢٤. الذى يذكر أن أول وال على فاس من قبل الموحدين كان أبو اسحاق بن جامع.

- ۲۲۰ سلا "Slae": مدينة قديمة تقع على ساحل المحيط الأطلنطى بأقصى المغرب، بينها وبين مراكش تسع مراحل على ساحل البحر، أحدث الموحدون بها عمائر كثيرة. انظر الحميري: الروض المعطار ص٢١٩.

وللمزيد من المعلومات عن سلا انظر لسان الدين بن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، رسالته في المفاخرات بين مالقة وسلا ص٥١ – ٦٦.

٣٢٦- مجهول: نبذ تاريخية في مفاخر البربر، ص٥٩، مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٧.

٢٢٧- لوطورنو: فاس في عصر بني مرين، ص٢٣، فاس قبل الحماية جـ١ ص٨٧.

۲۲۸ عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ١ ص١٠٨.

٢٢٩- إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، جـ١ ص٣٣٦.

۲۳۰ – ابن عداری: البیان، قسم الموحدین، ص۵۰، ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، جا ص۳۳، بدر الدین العینی: عقد الجمان فی تاریخ الزمان، مخطوط بمعهد المخطوطات العربیة، رقم ۳۳۶/ ك جـ۱۲ أحداث عام ۵۵۱، عبد القادر زمامه: اكتشاف نص جدید یتعلق بتاریخ الموحدین، مجلة كلیة الآداب جامعة محمد الخامس، العدد الرابع والخامس ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱، ص۳۱۸ – ۳۱۹. ویجعل كلا من بدر الدین العینی وابن الأثیر: الكامل جه ص۵۰، والنویری نهایة الأرب، جـ۲۵، ص۸۳. ذلك التعیین فی عام ۵۵۱هـ/ ۱۵۲م ورجح الأستاذ لیفی بروفنسال رأی ابن الأثیر، انظر:

 Leviprovencal: Delettres oficielles Almohades, et de deplomatique et historoue, Hesperis, anne, 1941, p. 38.

ويجعل السلاوى ذلك بعد عام ٥٤٩هـ/ ١١٥٤م. انظر الاستقصا، جـ١ ص١٤٩، إلا أننا نرجح رأى ابن عدارى وابن خلدون اللذان يجعلان ذلك عـام ٥٤٨هـ/ ١١٥٣م. فهو أقرب للصح.

221- غبراهيم خركات: المرجع السابق، جـا ص223.

77۲- ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص77، منى حسن أحمد محمود: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة بمراكس في عنهد المرابطيين والموحدين، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨٤ ص٢٥١.

٣٣٣ - ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٥٠، ابن خلدون: المصدر السابق، جــ ص٣٦٠، ويجعل ابن أبى زرع تلك الولاية عام ١٥٤هـ/ ١٥٤ م. انظر: الأنيس المطرب، ص١٩٤.

٣٣٤- مجمـوع رسائل موحديـة مـن إنشاء كتابـه الدولـة المؤمنيـة، نشـرها ليفــى بروفنسال، مطبوعات معهد العلـوم العليا، ١٩٤١، ص٤٣، ابـن عـذارى، المصـدر السابق، قسم الموحدين ص٤٧ – ٤٨. عبد القادر زمامه: اكتشـاف نـص جديـد يتعلق بتاريخ الموحدين، ص٣١٥.

Provoncal: De Lettres of officille Almohdes, p. 32.

730- ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٥٠، عبيد القيادر زمامية: المرجع السابق، ص١١٨،

Provancal: Op. Cit., p. 32.

227- مجموع رسائل موحدية، ص22.

7٣٧- أحمد بن عطية ثانى وزير للخليفة عبد المؤمن بن على بعد وزيره الأول، أبو حفص عمر، وقد جمع أحمد بن عطية بين الوزارة والكتابة، واستمر فى هذا المنصب إلى أن قتله عبد المؤمن بن على فى شهور عام ٥٥٣هـ/ ١١٥٨م. انظر عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٦٦ - ٢٦٧.

۲۳۸- رسائل موحدیه: ص٤٤، ابن عذاری: البیان، قسم الموحدین، ص٥٠ ابن أبی زرع: المصدر السابق، ص١٩٥، عبد القادر زمامه: المرجع السابق، ص١١٨. ٢٣١- ابن عذاری: المصدر السابق، ص١٩٨، ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، جـ٢ ص٢٣١.

- 25- عبد الهادي التازي: في تحقيقه للمن بالإمامة، السفر الثاني، ص126.
- 121- قفصه: إحدى مدن أفريقية (بلاد الجريد) وهي مدينة كبيرة قديمة تقع بين مدينة القبروان وقابس وبينها وبين الأخيرة ثلاث مراحل. انظر الحميرى: المصدر السابق، ص251. وكان والى قفصه من قبل الموحدين على بن المعز بن المعتز المعروف بالطويل من أعقاب بنى الرند قد ثار عليهم عندما رأى غلبة الغز المصريين على طائفة من بلاد أفريقية وانقياد العرب لهم فحدث له طمع في الاستقلال ببلده وخاطب العرب على ذلك فتوجه إليه الخليفة الموحدي يوسف ابن عبد المؤمن فنزل ققفصه محاصرًا لها، على ابن المعز على أمره. انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٢ ص ٢٤٠ ٢٤١.
- 727- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة، السفر الثنائي، ص٢٥٩، ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٨٦، ١٤٣، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢١٢.
- ٢٤٣- ابن عـدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص١٥٨، ابن أبى زرع: المصدر السابق، جـ ص ٢٤١.
  - 224- ابن عداري: المصدر السابق قسم الموحدين، ص104.
  - 250- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص101.
- ٢٤٦- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص١٦٢، ١٧٠، ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٢١٥-٢١٦.
  - 227- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص217.
- ۲٤٨- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص١٨٦، ابن أبىي زرع: المصدر السابق، ص٢١٨، ابن خلدون: المصدر السابقن جـ ص٢٢٤، السلاوى: الاستقصا، حـ ص١٦٥.
  - 229- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص181. \_
- -20- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص181 187، ابن أبي زرع: المصدر السابق ص177.
- ۱۵۱- هو محمد بن رزين المعروف بالجزيرى، وترجع حركته إلى مذهب الخوارج الأزارقة في تكفير جميع المسلمين، وقد أيده قوم من البربر كانوا يتعلمون على يده هذا المذهب، فشاع خبره ومذهبه منذ عام ٥٧٩هـ/ ١١٨٣م، ويبدو أن

- الموحدين عرفوا ما يدعو إليه فاضطر إلى الهروب من مراكش في العام المذكور، ولكنه عاد إليها في عام ٥٨٦هـ/ ١١٩٠م فعمل الموحدون للقضاء على حركته. انظر ابن عداري: البيان، قسم الموحدين، ص١٥٥.
  - ٢٥٢- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٠٧.
- ٢٥٣- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٠٩، المقرى: نفح الطيب، حـ ١ ص٤٤٤، ويجعل المقرى ذلط في عام ١٩٩٧هـ/ ١٩١١م.
- 705- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ت ص٢٤٦، سعد زغلول عبـ د الحميد: العلاقـة بـين صلاح الديـن والمنصـور الموحـدى، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة الإسكندرية، المجلد السادس والسابع، ١٩٥٢، ص٨٩.
- 700- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٠٩، ابتسام مرعى: العلاقة بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي، القاهرة دار المعارف، ١٩٨٥، ص ١٥٨.
  - ٢٥٦- سعد زغلول: المرجع السابق، ص٩٠.
  - ٢٥٧- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٠٩.
    - ۲۵۸ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج۲ ص۲٤٦.
- 709- عبد الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، عهد الموحدين، المهدية، مطابع فاضله، 1987، ص11.
- 271- سعد زغلول: المرجع السابق، ص ٦١، ابتسام مرعى: المرجع السابق، ص ١٥٩.
- ۲۹۲- ابن عذارى: البيان، قسم الموحدين، ص٢٠١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جه ص٢٤٦، المقرى: المصدر السابق، جه ص٤٤٤ ويفسر المقرى رفض الخليفة المنصور لطلب صلاح الدين لأنه لم يخاطبه باسم أمير المؤمنين، ولم يوفيه حقه في الخطاب، أنظر أيضًا عن هذه الأحداث القلقشندى: صبح الأعشى، جه ص٥٥.
  - ٢٦٣- ابن عداري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢١٤.

- ٢٦٤- ابن عدارى: المصدر السابق، ص٢٣٤ ٢٣٦، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٣٠ ٢٣١.
- ٥٦٥- قصية الوادى: كانت هذه القصية موجودة بباب بوجلود الحالى، ولا يزال أحد أبراجها ماثلاً حتى الآن للعيان، وهو ملاصق لجامع بوجلود انظر عبد الوهاب بن منصور: في تحقيقه لجنى زهرة الأس، ص٤٣.
- 777- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص771 277، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص27، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـا ص٥٠.
  - 277- روجيه لوطورنو: فاس قبل الحماية، جـ1 ص84.
- ٢٦٨- ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٤٢، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٣٢.
- 7٦٩- ابن عدارى: المصدر السابق، قسم الموحديين، ص٢٦٦، ويجعل ابن عدارى ذلك عام ٢١٦هـ/ ١٢١٥م، السلاوى: الاستقصا، جـ١ ص١٩١، مصطفى أبـو ضيف: أثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصر الموحدين والمرينيين، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٢ ص٩٩- ١٠٠٠، عبـد الهادى التازى: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، عهد الموحدين، ص٢٨٧.
  - 270- عبد الهادي التازي: المرجع السابق، ص288.
- ۲۷۱- الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٣، المقرى: نفح الطيب، جـه ص١٥٦، الملاوى: المرجع السابق، جـ ص١٩١.
  - ٢٧٢ روجيه لوطورنو: المرجع السابق، جـ١ ص٨٧.
- ٢٧٣- كان الخليفة الناصى الموحدى قد أمر بإقامة بعض المشروعات العمرانية في المدينة سوف نذكرها في الفصل الخاص بذلك.
  - ٢٧٤- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٤٩.
- ٢٧٥- ابن عـذارى: المصـدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٥٩، ابن أبي زرع؛
   الأنيس المطرب، ص٢٣٣ ٢٣٤.
  - ٢٧٦- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٥٩.
  - 277- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين ص209 271.
- ٣٦٨- قصر كتامه: هو اليوم القصر الكبير ويسمى أيضًا قصر عبد الكريم، وهي بلده معروفة بالمنطقة الخليفية بالمغرب الأقصى، وتبعد عن ساحل المحيط بنحو ٣٦

- ك.م. انظر أحمد المختار العبادي في تحقيقه لمشاهدات لسان الدين بن الخطيب، ص١٥٦.
  - ٢٧٩- ابن عداري: المصدر السابق، ص٢٦٠.
  - ۲۸۰ ابن عداري: نفس المصدر، ص۲۲۲ ۲۲۳.
- ۲۸۱- ابن عـدارى: المصـدر السـابق، ص٢٦٥، ابـن أبـى زرع: الأنيس المطـرب، ص٢٤٠ ٢٤١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص٢٥٠.
- ۲۸۲- ابن عدارى: المصدر السابق، ص٢٦٥، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص ٢٦٥، السلاوى: الاستقصا، جـ١ ص ١٩٤٠.
- 7۸۳ بنو مرين فخد من قبائل زناته من بنى واسين من ولد مرين بن ورتاجين وهم أخوة بنى يلومى ومديونه، كانوا يسكنون بلاد القبلة من زاب إفريقية إلى سجلماسة ينتقلون فى تلك البلاد لا يؤذن لا مير درهمًا ولا دينارًا ولا يدخلون تحت حكم سلطان، وكان أغلبهم يعمل بالصيد وطرد الخيل والفارة، وكانت جل أموالهم الخيل والإبل عن قبائل بنى مرين انظر أبى زرع: الأنيس المطرب صهرين انظر أبى زرع: الأنيس المطرب صهرين النفر أبى خلدون: تاريخ ابن خلدون جـ٧ ص١٦٦٠.
- ٢٨٤- ابن عذارى: البيان، قسم الموحدين، ص٢٦٦، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص٢٥١.
- 7۸0- ابن عذارى: المصدر السابق، ص٢٦٦، ابن خلدون: المصدر السابق، جــ٧ ص١٦٩ والمشعلة نوع من الثياب معروفة عند أهل المغرب. انظر تاريخ ابن خلدون، جـ٧ ص١٦٧.
  - ٢٨٦- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٦٩.
- ۲۸۷ مرسیه: مدینة بالأندلس، هی قاعدة تدمیر، بناها الأمیر عبد الرحمن بن العکم، واتخذها دار للعمال وقرار للقواد وذلك فی عام ۲۱۲هـ/ ۲۸۱م وتقع علی نهر کبیر یسقی جمیعها، لها جامع جلیل وحمامات وأسواق عامرة، رخیصة الفواكه، كما یوجد بها معادن للفضة، وتقع مرسیه فی سهل من الأرض علی خفته ذلك النهر. ویشق الماء ربضها حیث یجاز إلیها علی قنطرة مصنوعة من المراكب وتنتقل من موضع إلی موضع. انظر الحمیری: الروض المعطار، ص۵۳۹.
- ۲۸۸ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤١٥ ٤١٦، ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٦٥، ٢٢٠، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون جـ٢ ص٢٥٢ ٢٥٣، الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص٢٢.

- 749- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢١٦ ٤١٨، ابن عداري المصدر السابق، قسم الموحدين ص٢٩٨.
- 194- عرب الخلط: هم بنو المنتفق من بنى عامر بن عقيل بن كعب كانوا شيعة للقرامطة بالبحرين، ولما ضعف أمر القرامطة واستولى بنو أبى الحسين من بطون تغلب على البحرين وشايعوا للدولة العباسية ارتحل بنو المنتفق من المسمون بالخلط إلى أفريقية، وهم فى المغرب منسوبون إلى جشم تخليطًا فى النسب ممن يحققه من العامة، وقد أدخلهم المنصور إلى المغرب فاستقروا في سهول تامسنا فكانوا أولى عدد وقوة وكان شيخهم هلال يناصر المأمون إلى أن توفى وبويع لابنه الرشيد ورفض طاعته، انظر ابن خليدون: المصدر السابق، جد، وسويع لابنه الرشيد ورفض طاعته، انظر ابن خليدون: المصدر السابق، جد،
- 791- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص770 277، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص700.
  - ٢٩٢- ابن عذاري: البيان، قسم الموحدين، ص٢٣٦.
    - 297- السلاوي: الاستقصا، جا ص207-207.
- ٢٩٤- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٤١٨، ابن عداري: المصدر السابق، ص١٤٠ السابق، جـ ا ص٢٠٢ السابق، قسم الموحدين، ص٣٥٨ ٣٥٩، السلاوي: المرجع السابق، جـ ا ص٢٠٢ ٢٠٣.
- ۲۹۰ ابن عـدارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٣٦٦، ابن أبي زرع:
   الأنيس المطرب، ص٢٩١ ٢٩٢.
- ٢٩٦- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٩٢، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٧، ص ١٩٥. القلقشندي: صبح الأعشى، حـه ص ١٩٥.
  - ٢٩٧- ابن عداري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٣٦٦.
- 798- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص227، السلاوي الاستقصا، جـ ا ص203.
- ۲۹۹- ابن عذارى: المصدر السابق، ص٣٥٩، ٣٨٧، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ٣٨٢ ابن أبى دينار القيرواني: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس، ص١٢٨ ١٢٩.
- ٣٠٠ ابن عدارى: المصدر السابق، ص٣٥٩، ٣٨٧، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٣٠٠ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٣٠٢ محمول: الحلل الموشية، ص١٦٨، القلقشندى: مآثر الأناقة في معالم

- الخلافة، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الثالنية، 1940، ص101، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ ص105.
  - ٣٠١- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢٩٦، ٣٩٦.
  - ٣٠٢ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٢ ص١٧٣ ١٧٤.
- ٣٠٣- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٩٣، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٧ ص١٧٤، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ! ص١٠٤.
- ٣٠٤- ابن عذاري: البيان، قسم الموحدين، ص٣٩٦، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٩٦، ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٢ ص١٧٤ ١٧٥.
- ٣٠٥- ابن عداري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٣٩٦ ٣٩٧، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٧٤ ١٧٥.
  - ٣٠٦- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٩٥.
- ۳۰۷ ابن عـدارى: المصـدر السابق، قسم الموحدين، ص۳۹۷، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص ۲۹۵، ابن خلدون، المصدر السابق، جـ۷ ص ۱۷۵، ويجعل كلا من ابن أبى زرع وابن خلدون قتل أعيان فاس فى شهر رجب عام ۱۲۵۸هـ/ أكتوبر ۱۲۵۲م، كما يذكر أن أهل فاس دفعوا مائة ألف دينار للأمير المرينى كانوا قد انتهبوها من قصره.
- ٣٠٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٩٦، ابن خلدون: المصدر السابقن جـ٧ ص ١٠١. القلقشندي: مأثر الأناقة، ص ١٠١.
  - ٣٠٩ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٧ ص١٧٤.
- ٣١- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٤٠٦ ٤٠٧، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٥٨، ابن أبى دينار القرواني: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس، ص١٢٩.
  - ٣١٦- ابن خلدون: المصدر السابق، ج٢ ص١٧٢.
  - ٣١٢- روجيه لوطورنو: فاس في عصر بني مرين، ص٢٤.

## الفصل الثالث الحياة الاجتماعية بمدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين

أولاً: السكان:

تكون المجتمع الفاسى في عصرى المرابطين والموحدين من عناصر مختلفة هي: البربر والعرب إلى جانب العناصر الأخرى من العبيد وأهل الذمة<sup>(١)</sup>. البربر

يعد البربر العنصر الأغلب من عناصر السكان في بلاد المغرب، فمنهم وعلى أكتافهم تأسست دولة المرابطين ثم الموحدين، ومن ثم فمن الطبيعي أن يشكل البربر أهم عناصر السكان في مدينة فاس، وخاصة قبائل صنهاجة وقبائل المصامدة، فقد تبادلت القبيلتان المواقع في عهد كل من الدولتين، وكان لهما دور كبير في توجيه تاريخ المغرب في العصر الإسلامي.

ويقوم النظام الاجتماعي عند البربر على أسس قبلية محضة، فالقبيلة هي عماد النظام ومحور الحياة سواء كانت تعيش على الريادة (١) والغزو، أو مستقرة تتكسب من الفلاحة وتربية الأغنام، وتتركب القبيلة البربرية من عشائر وأسر لأفرادها من الولاء لها والتعلق بها أكثر من القبيلة نفسها، فالعصبية عند البربر تقوى كلما ضاق المجتمع، وتضعف كلما اتسع فهم يشبهون في ذلك العرب، ويرأس الأب أو الزوج الأسرة وله سلطان مطلق عليها، وهو أعلى مقامًا وأشد احترامًا من الأم أو الزوجة (١).

ومنذ تأسيس مدينة فاس قطنت العناصر البربرية من صنهاجة ولواته ومصمودة في مختلف أحياء المدينة، كما توافد بربر التل والجبال وبربر الصحراء من لمطة وغيرها إلى المدينة. (ء) وبذلك حوت فاس صنفى البربر البرانس والبتر، وتنتمى طائفة البربر البتر إلى مادغيس، ومنهم بطنان: نفزاوة وهم بنو لوا الأكبرا، ولواته بنو لوا الأصفر المسمى باسم أبيه، وانتشرت بطون وفروع قبيلة لواته بفاس ويذكر ابن أبي زرع(١) أن قبيلة لواته كانت بين القبائل البربرية التي خرجت لقتال يوسف بن تاشفين عندما توجه لحصار مدينة فاس عام ١٠٦٤هـ/ ١٠٢١م كما كان لهذه القبيلة ذكر بمدينة فاس في عصر الموحدين (١٠).

ومن قبائل البربر البتر التي قطنت مدينة فاس، شعب أداسه (^) الذين من أشهر قبائلهم وشتاته، حيث استقرت فرقة منه بجبل زالغ المشرف على فاس، والى هذه القبيلة يُنسب الموضع المسمى باب وشتاته (^) ومن قبائل ضريسة البترية التي استقرت بفاس قبيلة مطغرة، وهي أوفر قبائل ضريسه المنسبون إلى ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر ('').

ومن بين القبائل البترية التى قطنت مدينة فاس، والتى كان لها وجود فى عصر المرابطين والموحدين، قبيلة مغيلة (۱۱). أخوة مطماطة ولماية وكان جمهورهم بالمغرب الأقصى، وهذه القبيلة إحدى القبائل التى قامت بنصرة الإمام إدريس بن عبد الله أثناء دخوله بالمغرب، وحملت البربر على طاعته والدخول فى أمره، وكانت أيضًا من القبائل التى خرجت من فاس لقتال يوسف بن تاشفين (۱۱)، ويحدد ابن خلدون مواطنهم بين فاس وصفرو ومكناسة (۱۱). وورد ذكر قبيلة مغيله فى هذين العهدين فى بيوتات فاس الكبرى، حيث كان منها بيت بنى المغيلي (۱۱) ومن خلال الترجمات التى أوردها ابن القاضى المكناسي (۱۱) لأعلام هذه القبيلة يصفهم بأنهم من البربر، بيتهم بيت علم وترف، ولهم زقاق بفاس يقال له وطأة المغيلى.

ومن القبائل البترية بفاس قبيلة صدينة، (١١) وهي إحدى القبائل التي قامت مع مغيله لنصرة الإمام إدريس بن عبد الله، ومنها بطن مندرج في قبيلة شراكة قرب فاس، وكان موطن قبيلة صدينة قريبًا من فاس حيث كان لهم مدينة يقال لها مدينة صدينة على اسم القبيلة قبيل دخول المرابطين مدينة فاس (١١)، وبقيت أعقاب هذه القبيلة بفاس خلال عهدى المرابطين والموحدين، حيث برع البعض منهم في ميدان العلم (١١).

وكانت لقبيلة مطماطة، مواطنها المعروفة بها بين فاس وصفرو، كما كانت قبيلة مضغرة التي ركد ريحها بعد دولة الأدارسة وافترق جمعها، وإن بقيت منهات جماعة بين فاس وتلمسان وصفرو، يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم، وكان من تلك القبيلة جماعة بجبل فاس يعرف بهم<sup>(١١)</sup>.

كما قطنت المدينة في هذين العهدين بعض من بقايا قبائل زناته الذين استولوا على السلطة في فاس مرات عديدة، وتنضوى تحتهم قبائل كثيرة وبطون عديدة (٢٠). ومن المعروف أن المرابطين قد تخلصوا من الزناتيين الذين كانوا بمنطقة فاس، لكن بقيت بقايا منهم تقطن المدينة مثل بيت بني دبوس من بني يفرن الزناتيين، وكان لهم زقاق بفاس يقال له عقبة بني دبوس، كما كان منهم بني حمد (٢١).

وكانت قبيلة زواغة، وهي من بطون البربر من ولد شمعان بن يحيى بن ضريس بن مادغيس الأبتر، من ضمن القبائل الفاسية الخارجة لقتال يوسف بن تاشفين أثناء محاولاته لدخول فاس<sup>(۲۲)</sup> واستمر وجود هذه القبيلة بفاس في عصرى المرابطين والموحدين حيث يذكر ابن خلدون وجودهم بالمدينة<sup>(۲۲)</sup>.

أما البربر البرانس، فقد نزلت منهم بغاس قبائل مصموده وصنهاجة ولمطة وهسكورة وكزولة وأوربة، وأوربة هم بنو أورب بن برنس، ومن قبائلهم رغيوة التي لا تزال معروفة بهذا الاسم شمال فاس، ولجاية الموجودة شمال فاس، ومزياته ومواطنها قرب وادى ورغة شمال فاس<sup>(37)</sup> كذلك. كما أن هناك فرقة من قبائل أوربة تنزل بجبل زرهون بفاس<sup>(7)</sup> واشتهر بيتهم في عهدى المرابطين والموحدين بالعلم والصلاح<sup>(7)</sup>.

أما صنهاجة فهو بنو صنهاج بن برنس، وهم شعب كبير جدًا موجودين في كل مكان بالمغرب لا يكاد يخلو منهم جبل ولا سهل (٢١) وترجع قبائل صنهاجة في فاس إلى أصلين: أحدهما صنهاجة الشيمال، والأخرى صنهاجة الجنبوب - أى الصحراء - ويبدو أن وجود الصنهاجين الصحراويين في فاس يرجع إلى أيام الدولة المرابطية، وذلك عندما تقدمت القبائل الصنهاجية من الصحراء إلى المغرب الأقصى، وانتشرت واستقرت في مدنه المختلفة، ومنها مدينة فاس (٢١٠). ومن قبائل صنهاجة وبطونها بني زروال (٢١٠). ومنهم فرقة استقرت على عدوتي وادى ورغة شمال فاس (٢٠٠). وإن كانت هذه القبيلة بربرية الأصل، إلا أنها تعربت تمامًا وانعدمت منها البربرية ولم يبق منها إلا الاسم شأن قبائل كثيرة بالمغرب، ويرجع سبب تعربها موقعها قرب فاس حيث كانت على اتصال تام بها، وكثيرًا ما كان كثير من أبنائها يشدون الرحلة للتجارة وللأخذ عن شيوخ القرويين، كما أن المرابطين والموحدين نقلوا قبائل عربية رحالة، وأسكنوها مع بني زروال لأغراض سياسية (٢١٠).

ومن البربر البرانس قبيل لمطة – أخوة صنهاجة – وهم قبائل وبطون أكثرهم أهل وبر ويظعنون مع قبائل المرابطين ويقيم ون معهم، ومنهم فرقة مستقرة بجبل زالغ المطل على فاس(٢٠٠). ومن القبائل الصنهاجية، قبيلة مليلة، وهم من شعب أوريقة من أكبر القبائل المغربية ولها فروع في جميع الجهات مستقلة بنفسها أو مندمجة في غيرها، وينسب إليها عدة مواضع(٢٠٠). وسكنت مليلة فاس، ولا شك أن أعداد أفرادها تزايد مع دخول المرابطين، واستمرت أعقاب هذه القبيلة حتى عهد الموحدين فيذكر اسماعيل بن الأحمر(٢٠٠)، أن بربر بنى المليلي من صنهاجة كانوا على عهد الموحدين. ويصفهم ابن القاضي المكناسي(٢٠٠) في عصر الموحدين بأنهم بيت فقه.

ولا شك أن أعداد كبيرة من قبيلة صنهاجة سكنت بفاس مع دخول المرابطين المدينة حيث وردت ترجمات عديدة لشخصيات فاسية منتسبة لهذه القبيلة (٢٠٠١). كما أن من البيوتات الصنهاجية التي قطنت فاس في هذا العهد بيت بني ياسين، المنتسبون إلى عبد الله بن ياسين اللمتوني الصنهاجي (٢٠٠١). ويذكر ابن القاضي المكناسي (٢٠٠١). أن قبيلة لمتونة كانت إحدى القبائل القاطنة بفاس. وكانت قبيلة بريوله وقبيلة البوبراهيمي الذين يرجع أصلهم إلى تافيليت والمنتسبون إلى المرابطين من بين القبائل الصنهاحية التي سكنت فاس في هذين العهدين (٢٠٠١).

ولما قامت الدولة الموحدية، وسيطرت على ما فى قبضة المرابطين من سهول، دفعتهم نزعتهم للاستقرار إلى استيطان المدن، ويبدو أن سياسة الموحدين اتجهت إلى توطين قبائلهم البادية مثل هسكورة وصنهاجة فى المدن، ويوضح الهجرة المصمودية من الريف إلى المدن النهج الذى سلكه الموحدون فى تعيين الهجرة المصمودية من الريف إلى المدن النهج الذى سلكه الموحدون فى تعيين أئمة فاس وخطبائها من العناصر المتقنة للغة البربرية (على في دخول الموحدين فاس بدأت القبائل المصمودية تقطن المدينة، حيث كانت الإدارة فى المدينة تقوم بها عناصر موحدية، فاشتهرت البيوتات المصمودية بسكنى مدينة فاس فى هذا العهدم فبيت بنى خنوسة من مصامدة السوس كانت لهم شهرة كبيرة بفاس فى العصر الموحدى، وكان لهم درب يقال له درب خلوف من حومة الكدان ((ع). كما قطنت الموحدى، وكان لهم درب يقال له درب خلوف من حومة الكدان ((ع). كما قطنت قبيلة هزميرة المنتسبة إلى مصامدة السوس مدينة فاس فى العصر الموحدى، كذليله اشتهر بيت الموحدين بمدينة فاس، وهم ينتسبون إلى المصامدة الذين اجتمعها على المهدى بن تومرت ((ع). وورد ذكر سكنى قبيلة غمارة، وهم من بطون المصامدة على المهدى بن تومرت ((ع). وورد ذكر سكنى قبيلة غمارة، وهم من بطون المصامدة من ولد غمار بن مصمود بمدينة فاس فى العصر الموحدى ((ع)).

ومن القبائل البربرية التي سكنت فاس في هذين العهدين، والتي وبه ذكرها في بعض المصادر لكن دون الإشارة إلى نسبها، قبيلة بهلولة (عنه وكانت من بين القبائل التي خرجت لقتال يوسف بن تاشفين أثناء محاولاته لدخول فاس (۱۹ وورد ذكر هذه القبيلة في عصرى المرابطين والموحدين حيث ذكرها الشريف الإدريسي (۱۹). بين القبائل البربرية القاطنة حول مدينة فاس. كما ذكرت أيضا من خلال الترجمات التي وردت لأفرادها (۱۹).

ومن الأسر البربرية التي ورد ذكرها في بيوتات فاس في هذين العهدين، لكن دون ذكر نسبها أيضا، بيت بنى المزدغي وهم قبيلة من البربر<sup>(١٤)</sup>. وبيت بنى الزرهوني من بربر جبل زرهون، وبيت بنى الفضل، وبيت بنى على، وبيت بنى هشام، وبيت بنى عبد الحق، وهم من البربر الذين كانوا على عهد الموحدين (٢٠).

ومن الأسر البربرية مجهولة النسب، التي سكنت فاس في هذين العهدين، أغزوان وكان لهم جنان خارج باب الفتوح، وأغلان الذين كان لهم ذكر بفاس وعز ومال، ولهم مسجد أسفل درب الطويل ينسب إليهم (٥٠٠ وبنو برقوقة وهم من أقدم العائلات بفاس، ينسب إليهم شارع برقوقة وبه مسجد كان يسمى بهم، وأيضا بنو البطان الذين كان لهم ذكر بفاس (١٠٠).

ولاحظ الجغرافي العربي الإدريسي (في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بعضا من القبائل البربرية التي كانت تسكن حول مدينة فاس، منهم بنو يوسف، وفندلاوة وزواوة ومجاصة وخياته (٢٥). ومن القبائل البربرية التي قطنت فاس في هذين العهدين أيضا قبيلة أزقور وهم من أقدم بيوتات فاس، وكانت لهم زنقة (٢٥) باسمهم قرب رأس الجنان، وكان حيهم آهلا بالسكان مشهورا على عهد المرابطين، ومن أجل ذلك نجد يوسف بن تاشفين يؤسس المسجد الذي يدعى مسجد الصابرين هناك (٢٥).

## العسوب

كان العنصر العربي من العناصر المؤسسة لمدينة فاس، فعلاوة على مؤسسها العربي العلوى إدريس بن إدريس، وفدت على المدينة وفود العرب من بلاد أفريقية والقيروان والأندلس والعراق، من القيسية والأزد، ومدلج وبني يحصب والصدف وغيرهم، فاسكنهم الإمام إدريس بن إدريس بالمدينة وجعلهم بطانته دون البربر<sup>(٥٥)</sup>. بيد أن هذا الاستقطاب لم يؤثر كثيرا في التركيب السكاني الفاسي، فلم يكن للعرب تأثير كبير في المغرب الأقصى إلا بعد منتصف القرن الخامس الهجري/ الحيادي عشر الميلادي، مع الغزوة الهلالية التي بفضلها انتشر العرب في البوادي والأرياف(٥٠). وكانت ظاهرة الهجرة من المغرب الأدني إلى المغرب الأقصى مستمرة خلال قرن من الزمان منذ خراب القيروان عام ٤٥٢هـ/ ١٠٦٠م حتى الفتح الموحدي للبلاد الشرقية، هي هجرة جماعية ولكنها لم تكن قبلية وربما يرجع ذلك إلى أنها هجرة أهل مدن لا أهل بادية، فمنذ أن اجتاح العرب الهلاليون بلاد أفريقية هاجر أهلها وتفرقوا في كل مكان، فمنهم قصد المغرب الأقصى. ويوضح عبـد الواحد المراكشي أن أكثرهم قصد مدينة فاس وذلك في قوله: كانت القيروان حاضرة المغرب، فلما اضطرب أمرها بعبث العرب فيها فر منها أهلها، ونزل أكثرهم مدينة فاس(٥٧). وأكد الزهري ذلك بقوله "ما انقضت سنتان من تفرق أهل القيروان إلى البلدان حتى كان منهم طائفة بكل بلاد المسلمين .. واستقرت منهم أمة كبيرة بفاس"(٥٠٠). وفى كتب التراجم ما يؤكد هذه الروايات ويفصلها، حيث يتضح أن الهجرة من مدن المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى حظيت فيها فاس بكثير من المهاجرين. ويدل على كثرتهم في فاس تأثيرهم الحضارى، فأهل فاس تصاهروا مع أهل القيروان وتعلموا الطرب منهم (٥٩). وبذلك كان العرب عند ظهور المرابطين يشكلون جزءا من سكان فاس.

ولما خلص أمر المغرب للموحدين عام ١٥٥هـ/ ١١٤٦م، ودخل الخلفاء الموحدون في وقائع كثيرة مع العرب الهلالية وأدرك الخلفاء الموحدون أن الغريزة الحربية متأصلة في العرب لا يمكن تخليهم عنها فرأوا أن يستغلوا طبيعتهم وطاقاتهم لمصلحة الدولة ضد أعدائها، فاستجلبوا عددا كبيرا من هذه القبائل العربية إلى المغرب الأقصى (٠٠).

ويذكر ابن صاحب الصلاة (۱۱) أن بأحواز مدينة فاس من عرب بنى رياح وبنى جشم وبنى عدى وقبائلهم ما يضيق به الفضاء على عدد الذباب وعدد الحصى". ويؤكد ذلك ابن خلدون حيث يذكر أن عرب الخلط وسفيان وبنى جابر وهم من بطون جشم انتهت رئاستهم إلى قبيلة سفيان سائر أيام الموحدين، وعندما دب الوهن في جسد الدولة الموحدية كانت لهذه الجموع الغلبة على مقاليد الأمور في الدولة وذلك لكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة، ولما حاول بنو مرين الاستيلاء على فاس لم تكن فيها حامية أشد منهم بأسا ومن قبيلة رباح أيضا، حيث كانت لهم مع بنى مرين وقائع وحروب(۱۲).

ومن تصفحنا لكتاب بيوتات فاس يمكن أن نتبين أن البيوتات العربية المؤلفة من اثنين وعشرين عائلة، والتي ذكر منها في عهد المرابطين والموحدين سبع بيوتات تضم أسرا قحطانية وعدنانية، فالأسر القحطانية معظمها من الأزد والخزرج، والأسر العدنانية أغلبها من قريش وكنانة وقيس وتغلب (١٠٠٠). أما الأزد، فمنهم بيت بني الملجوم، وهو بنو عمير ابن مصعب الأزدى بن خالد بن هرثمة بن الأمير يزيد بن المهلب بن أبي صفرة .. الذي قدم أبوه مصعب وأهله على موسى بن نصير لما فتح الأندلس فأستقروا بالأندلس .. ولما بويع الإمام إدريس بن إدريس واستقرت له الأمور بالمغرب، وقدمت عليه الوفود قدم عليه عمير بن مصعب مع قوم من الأزد فيمن قدم عليه من وفود الأندلس، حيث استوزره الإمام إدريس. وعمير بن مصعب هو جد بنى الملجوم المذكورون أعلام فاس والذين تداولوا القضاء والفتوى والشهادة بها(١٠٤). ووردت ترجمات لشخصيات عديدة من هذه الأسرة خلال عهدى

المرابطين والموحدين<sup>(۱۰)</sup>. وكانت الخزرج من الأسر القحطانية التي سكنت مدينة فاس في هذين العصرين<sup>(۱۱)</sup>.

ومن العرب العدنانيين بفاس بيت بنى حنين من عرب كنانة (۱۲) ولهم زقاق بفاس يقال له ميزاب ابن حنين (۱۸). وبيت بنى بكار القيسيين، وبيتهم بيت علم وثروة، وهم من بنى كلاب جدهم راشد من عرب كنانة (۱۲). وبيت بنى يشكر وهم من عرب كنانه أيضا، ممن وفدوا على الإمام إدريس بن إدريس، وبقى عقبهم إلى أيام الموحدين (۲۰).

ومن عرب قريش كان بيت بني حاج الذين لهم درب بفاس يقال له درب أبي حاج، وتولى القضاء بعضهم بفإس وغيرها من مدن المغرب في أيام المرابطين. كما قطن بيت بني السلالجي وهم من عرب قبيلة قيس القرشيين بمدينة فاس (٢١). ومن القبائل العربية التي ورد ذكرها في كتب التراجم، والتي قطنت مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين قبيلة تجيب، وقبيلة سليم، وبيت بني وشتوت، وبيت بني اللبانة، كما سكن الأمويين وهم من عرب قريش بمدينة فاس(٢٢). ومنهم بنو باق من بني أمية، ومنهم على بن محمد بن باق من علماء فاس أيام الموحدين (٢٣). وقسلة لخم (٢٤). وتميم (٢٥)، وكذلك عرب بني اللبلي (٢٦). والأوس الذين كان لهم ذكر قديم بالمدينة، وكان منهم على بن عمر الأوسى المشرف على البناء أيام الموحدين(٣٧). ومن القبائل العربية التي ورد ذكرها بفاس وكانت لها منازلها بالقرب منها عرب الكعوب، وهم من بطن سليم وبعدها تبدأ منازل بني هلال بن عامر بن صعصعة خصوصا بطنهم الأشهر رياح الذي لعب الدور الأكبر في الفتح الثاني لأفريقية والمغرب في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، إذ كانت قبيلة رياح من أكبر المشاركين فيه عددا وأشدهم سطوة (٢٨). وكان عرب المعقل من القبائل القاطنة بمدينة فاس ومن حولها(٢٩) وكانت مواطنهم بالمغرب الأقصى مجاورة لبني عامر، وينقسم عرب المعقل إلى ثلاثة بطون هم ذوى عبد الله، وذوى منصور، وذي حسان، وكان دخولهم المغرب مع الهلاليين في عدد قليل .. ويرجع ابن خلدون عرب المعقل إلى عرب اليمن(٨٠٠).

ومن القبائل العربية التى سكنت حول فاس بنو المنتفق الذين ينتمون إلى عامر بن عقيل من الاثيج، الذين دخلوا المغرب مع الغزوة الهلالية، ويعرفون بالخلط، وتقع مواطنهم بين فاس ومراكش في سهول إقليم أزغار (^^).

هذا وامتازت مدينة فاس بسكنى ذرية المولى إدريس بن إدريس الذى أجلى أكثرهم موسى بن أبى العافية عن فاس، ولكن عاد البعض منهم إلى سكنى فاس فى أزمنة مختلفة وفى مراحل متعددة كما ورد فى المصادر (١٨١)، وعرفت البيوتات المنتسبة إلى هذه الأسرة باسم الشرفاء، ووردت ترجمات فى العهدين المرابطى والموحدى توضح أن منهم من كان يسكن فاس فى ذلك الوقت (١٨١).

وضم كتاب "بيوتات فاس" بين طياته إشارات خفيفة عن طبيعة اللقاء العربى البربرى الذى تم فى مدينة فاس، وما نتج عنه من اختلاط وتزاوج بين سكان المدينة من عرب وبربر، ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الاختلاط كان عميقا وطويلا بحيث لم يمض وقت طويل حتى ظهرت نتائج هذا الاختلاط للعيان (١٨٠٩). فالإدريسي لاحظ أنه "كان يسكن حول فاس قبائل من البربر لكنهم يتكلمون العربية، وهم بنو يوسف وفندلاوة وبهلول وخياته وزواوة ومجاصته "(٥٠٩).

ومن دراسة دقيقة لهذا النص يمكن القول: إن اختلاط القبائل العربيسة والبربرية في منطقة فاس واضح وأكيد. أما ما يذكره الإدريسي من أن قبيلة سلالجيون قبيلة بربرية متعربة (١٩٠١)، فهذا خلط منه، فمنهم في الحقيقة كانوا عربا قيسيين قطنوا مدينة فاس منذ أيام الأدارسة، كما يوضح ذلك إسماعيل بن الأحمر (٢٨) بقوله: "بيت بن السلالجي بيتهم بيت ثروة وجاه وفقه، وهم من العرب القيسين، ومنهم الفقيه المعروف بالسلالجي المتوفى بفاس عام ١٩٧٤هـ - ١١٩٧ م".

وعلى أية حال فإن اندماج القبائل العربية مع القبائل البربرية في المنطقة لمدة طويلة كان السبب في عدم تمكن الإدريسي في تمييز نسبهم القيسي العربي، علاوة على ذلك يتضح أيضا التأثير العميق للاختلاط العربي البربري في فاس، والذي انعكس بصورة واضحة في انتشار اللغة العربية بين القبائل البربرية، فقبيلة بني بهلول التي كانت تتكلم العربية على أيام الإدريسي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي هي في الحقيقة كما يذكر ابن أبي زرع، وإسماعيل بن الأحمر قبيلة بربرية عاشت مع العرب الأزد منذ أيام الأدارسة، ودخلت في علاقات زواج مع القبائل العربية الموحودة هناك(٨٠٠).

وبدلك كان للزحف العربي الثاني على بلاد المغرب آثارا بعيدة المدى في حياة تلك المنطقة، فإن كانت هذه الآثار سلبية في النصف الشرقي من البلاد فإن نتائجها الإيجابية في المغرب الأقصى أخذت شكلها القومي الجديد، فصارت للبلاد لغة جديدة يتخاطب بها العوام بعد أن كان استعمال اللغة العربية قاصرا على

الدواوين، وبعض الحواجز التي أنشأها عرب الفتح، وترعرعت في حضن العروبة، فمن الثابت تاريخيًا أن اللغة البربرية بقيت هي السائدة في المغرب الأقصى والأوسط إلى الزحف العربي الثاني، وأن خطب الجمع في حاضرة عربية مثل فاس، وفوق منبر جامع إسلامي كبير مثل القرويين كانت تلقى باللغة البربرية، إلى ما بعد قيام دولة الموحدين، ولكن دخول العرب هذه المرة جعل السيادة للغة العربية على جميع بلاد المغرب (١٨٩).

ويبدو أن هذا الامتزاج العربي - البربري في فاس أصبح بمرور الزمن أكثر اتساعًا وأكثر تعقيدًا بحيث أن مؤلف "كتاب بيوتات فاس" في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وجد صعوبة كبيرة في تمييز نسب عدد من البيوتات الشهيرة في فاس فهو في كثير من الأحيان لم يسجل نسبها(١٠٠).

#### الأندلسيون:

وإلى جانب البربر والعرب وجدت عناصر أخرى سكنت المدينة في هذين العهدين، منهم "الأندلسيون" ويطلق لفظ "الأندلسيين" على المسلمين من أهل الأندلس باستثناء البربر الطارئين كقوة سياسية مسيطرة مرابطية كانت أم موحدية، وبصرف النظر عن الأصول الأولى لهذه الجماعة عربية كانت أم بربرية، أم من السكان الأصليين الذين أسلموا فاندمج أحفادهم في المسلمين، أم العبيد الذين اعتقوا فغدوا جزءا من مجتمع أسيادهم الأولين بالولاء(١٠٠). ويذكر عبد الواحد المراكشي(١٠٠): أنه لما اضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت محمد بن أبي عامر وابنه رحل منها من كان فيها من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارًا من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة فاس. وقد اتسمت حياة الأندلسيين في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين بالهجرة إلى بلاد المغرب. ويتضح هذا من خلال التراجم العديدة التي وردت لشخصيات من مختلف المدن الأندلسية هاجرت إلى مدينة فاس بقصد الاستيطان، وبلغ عدد هذه الهجرات الاستيطانية قرابة الثمانين هجرة من مختلف المدن الأندلسية آلى أعلام المهاجرين، فلا شك أن هناك أعدادًا كثيرة هاجرت المصادر قد أشارت إلى أعلام المهاجرين، فلا شك أن هناك أعدادًا كثيرة هاجرت ولكن دون أن تذكرها المصادر.

وشهدت مدينة فاس سكن مهاجري صقلية الذين استقروا بها بعد الفتنة التي حدثت بصقلية بعد استيلاء روجار الأول عليها في ٤٨٥هـ/ ١٠٩٢م، حيث هاجر عدد

كبير من العرب إلى المغرب، ومنهم الشرفاء المستقر بعضهم بفاس الذين عرفوا بالصياقلة (١٤).

### العنصر السوداني:

كان العنصر السوداني من العناصر السكانية التي قطنت مدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي، وقد كان يتم جلب هذا العنصر من مختلف بلاد السودان (جنوب الصحراء) وكانت أعدادهم بمدينة فاس كثيرة، حتى أنهم شكلوا عنصرًا من عناصر سكانها، فمن المعروف أن المرابطين استخدموا العناصر السودانية في جيوشهم وتنظيماتهم العسكرية، وصاروا يكونون فرقة من فرق الجيش، وتزايدت أعدادهم بالمدن المغربية، حتى أن أمير المسلمين على بن يوسف حين عزم على تجهيز حملة للعبور للأندلس فرض على المدن المغربية عددًا من أبناء السودان للاشتراك في الحرب، وكان ما فرض على أهل مدينة فاس ثلاثمائة غلام من سودانهم بنفقاتهم وسلاحهم (٢٠٠٠).

## ثانيًا: طبقات المجتمع في مدينة فاس:

شهد مجتمع مدينة فاس في عهدى المرابطين والموحدين تنوعًا في طبقاته وطوائفه نتيجة للظروف السياسية والاتجاهات الدينية والفكرية التي مرت بها المدينة ومنطقة المغرب الأقصى، يضاف إلى ذلك تنوع النشاط السكاني الذي أسفر عنه تعددًا في أصحاب المهن والحرف التي قامت بهذا النشاط، مما جعل المدينة تجمع بين أسوارها فئات متباينة من الناس، يشكلون طبقات متعددة تشكل كل منها لبنه في البناء الاجتماعي للمدينة، فانقسم مجتمع مدينة فاس في هذين العهدين، إلى أربع طبقات رئيسية هي: الطبقة الحاكمة، وطبقة الفقهاء، والقضاة والطلبة، وطبقة العامة وطبقة أهل الذمة.

#### الطبقة الحاكمة

انحصرت السلطة في دولة المرابطين في يوسف بن تاشفين وأولاده، حيث قسم ابن تاشفين المغرب إلى أعمال ووزعه على بنيه وقومه وزويه (٢١١). واستمر ذلك الوضع إلى نهاية دولة المرابطين، فكنان صاحب فناس عند دخول الموحدين المدينة هو الأمير يحيى بن على المرابطي (٢١). ومن المعروف أن الدولة المرابطية قامت على أكتاف قبائل صنهاجة، فقد استأثر أفراد هذه القبائل، وعلى رأسهم قبيلة لمتونه بالمناصب الإدارية الهامة. فبعد أن دون يوسف بن تاشفين الدواوين ورتب

الأجناد استدعاهم لتولى الأعمال واعدًا إياهم بالخير الجزيل (١٨). وبذلك تمتع أبناء هذه القبائل بوضع السيادة في المدن (٢٩).

وانحصرت السلطة فى دولة الموحدين أيضًا فى عبد المؤمن بن على وأولاده (١٠٠٠). وبذلك اتبع الموحدون نفس السياسة حيث استأثر بنو عبد المؤمن بن باعمال المدن، كما أن قبيلة كومية، وهى القبيلة التى ينتسب إليها عبد المؤمن بن على، صارت بطانة للخليفة، يعتد بأبنائها، وأصبحت من أعظم قبائل الموحدين، واحتلت مكان الصدارة، وذلك لانتماء ولاة الأمر لها (١٠٠١). وعلى ذلك تمتعت الأسرتان – لمتونه وكومية – بمكان السيادة والرياسة فى المجتمع المغربي.

ومنذ بداية العصر المرابطي أخذت الحياة في المدينة تتخلى تدريجيًا عن بساطتها التي كانت عليها قبل ذلك، حيث أخذت مسحة من الترف تعلو حياة الولاة والعمال على المدينة، فاتخذوا دارًا خاصة بالإشراف لها نظمها التصدوا الوزراء والكتاب المدينة، فاتخذوا دارًا خاصة بالإشراف لها نظمها الأنفسهم القصور والبساتين الخاصة بهم (١٠٠١). فكان للطبقة الحاكمة دور نشيط في الحياة الاجتماعية التي حفلت بها المدينة، حيث كانوا في حياتهم الخاصة والعامة صورة مصغرة لما كان عليه الخلفاء وكبار الأمراء في الحاضرة (١٠٠٠).

### طبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والطلبة:

حفلت مدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين بعدد كبير من رجال العلم والدين من الفقهاء والعلماء والقضاة، فقد قامت كل من الدولتين على أساس ديني ودعوة إصلاحية واتسمتا بمسحة دينية واضحة، جعلت للفكر الديني وأهله مكانة ممتازة في قلوب الخاصة والعامة. فمن المعروف أن المبدأ الديني هو الأساس الذي قامت عليه دولتي المرابطين والموحدين وبالتالي تمتع القائمون على شئون الدين بمكانة عالية.

ومنذ بداية دولة المرابطين، ظهر للعلماء نفوذ في مجريات الأمور حيث تحالف الفقهاء المالكية مع المرابطين منذ قيام دولتهم (١٠١٠). ذلك فضلاً عن الاحترام والتقدير، من جانب أمراء المرابطين، فيوسف بن تاشفين كان مؤثرًا لأهل العلم والدين كثير المشورة لهدم، مصرفًا الأمور إليهم، آخذًا فيها برأيهم، قاضيًا على نفسه بفتواهم، محبًا ومقربًا ومكرمًا لهم مجريًا عليهم الأرزاق من بيت المال طول أيامه (٢٠٠١). واتبع نفس هذه السياسة الأمير على بن يوسف، فيقول عبد الواحد المراكشي (١٠٠٠). واتبع تفس هذه السياسة والدين، فكان لا يقطع أمرًا في جميع مملكته

دون مشاورة الفقهاء، وكان إذا ولى أحدًا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرًا ولا يبت حكمه فى صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء فبلغ الفقهاء فى أيامًا مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله، ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهم، وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول مدته، فعظم أمر الفقهاء، وانصرفت وجوه الناس إليهم، فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم "هكذا كان إحساس الحكام دائمًا بأنهم فى حاجة إلى دعامة يستندون إليها فى حكمهم ويستعينون بها فى إرضاء الشعب، كفيلاً بحرصهم على استرضاء رجال الدين بحكم ما للدين ورجاله من قوة وسطوة فى النفوس (١٠٠١). فهذه المكانة الخاصة التى أولاها أمراء المرابطين للفقهاء والعلماء جعلت منهم طبقة مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة، وأمراء المرابطين للفقهاء والعلماء جعلت منهم طبقة مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة، وأصبح لهم دورًا بارزًا فى السياسة العامة للدولة المرابطية، ولعل سيطرتهم على مقاليد الأمور فى دولة المرابطين هى التي جعلت ابن تومرت يهاجمهم ويحارب مهودهم الفكرى(١٠٠٠).

واختلف وضع الفقهاء والعلماء في بداية دولة الموحدين، فقد عمد ابن تومرت إلى محاربة تسلط الفقهاء على مقاليد الأمور في دولته، فعمد منذ البداية إلى توزيع السلطات والمسئوليات على هيئة الطبقات (١١١) التي ابتكرها، ولم يدع فرصة للعلماء أو لغيرهم للسيطرة على الدعوة الموحدية (١١١).

ولكن لما كانت الدولة الموحدية قد قامت على أكتاف داعية ديني، وهو المهدى بن تومرت، وأن البرامج الدينية والمبادئ الموحدية كان لها دورا بارزا في حياة الموحدين، فقد تمتع المشتغلون بمذهب الدولة بمكانة رفيعة وهم الدين عرفوا في سلم الفئات أو الطبقات الحاكمة باسم "الطلبة"(١١١"). وهي طبقة مستحدثة أيام الموحدين، لم تكن موجودة من قبل في الدولة المرابطية(١١١). وتنقسم هذه الطبقة إلى طائفتين: طلبة الموحدين وهم من المصامدة، وطلبة الحضر، وهم يكثرون في بعض الأحيان ويقلون(١١٠)، ويبدوا أن طلبة الموحدين هم الدين كانوا يرافقون الخليفة في أسفاره، كما أن ما يسترعي الانتباه بهذا التحصوص أن الرسائل يرافقون الخليفة في أسفاره، كما أن ما يسترعي الانتباه بهذا التحصوص أن الرسائل الرسمية الموحدية موجهة كلها تقريبا بدون استثناء إلى الطلبة والشيوخ والأعيان وكأن سلطة الموحدين في الأقاليم كان يمثلها الطلبة بصورة رئيسية(١١١) حيث كان لابد في كل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة من حضور هؤلاء الطلبة، وبلغت هذه الطبقة من الطلبة شأوا عظيما في عهد أبي يعقوب يوسف المنصور الموحدي).

على أية حال فإن المصادر تشير إلى أن خلفاء الموحدين كانوا يولون رعايتهم لعلماء الموحدين وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، فالخليفة عبد المؤمن بن على كان "مؤثرًا لأهل العلم محبًا لهم محسًا إليهم، يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته، ويجرى عليهم الأرزاق الواسعة، ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم "(١١١٠). كما أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كان يقرب إليه العلماء والفقهاء ويسأل عن أحوالهم وأحوال بلادهم، ويمنحهم المنح، ويكتب إليهم ما يحتاجون إليه من أمور. والخليفة الموحدى يعقوب المنصور أكرم الفقهاء وراعى الصلحاء والفضلاء وأجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت المال. وكان يبحث عن العلماء فاجتمع له منهم مالم يجتمع لخليفة قبله (١١٩).

لذلك كله احتل الفقهاء والعلماء والطلبة منزلة مرموقة في مدينة فاس خلال حكم المرابطين والموحدين، ومما وطد تلك المكانة ودعمها تلك الأموال التي كان يقدمها ولاة الأمر من المرابطين والموحدين للفقهاء والعلماء فتحول حال الكثير منهم من الفقر والضنك إلى اليسر والرخاء نتيجة اتصالهم بالخلفاء والأمراء (۱۲۰۰). فالعالم الفقيه أبو بكر بن خلف الأنصاري المتوفى بفاس عام ۱۹۰هه/ ۱۲۰۲م جمع أموالاً كثيرة نتيجة اتصاله بولاة الأمر في مراكش (۱۳۱۱). كما منح الخليفة معمد الناصر أثناء وجوده بفاس في عام ۱۲۰۰هه/ ۱۲۰۳م جملة من الثياب وألف دينار لعبد الله بن موسى خطيب وإمام جامع القرويين (۱۲۰۱).

ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء ورجال الدين فئة القضاة، إذ كانوا يختارون من العلماء ورجال الدين، وكانوا يشكلون معهم طبقة متميزة لاختصاصهم بتنفيذ أحكام الدين على سائر الرعية (١٢٠١) فيوسف بن تاشفين رد أحكام البلاد إلى القضاه، لذلك اكتسب القضاه نفوذًا أو سيادة في المجتمع الفاسي وصارت كلمتهم مسموعة لدى ولاة الأمر. وأوصى الخليفة يعقوب المنصور الموحدي ولاته وعماله بالرجوع إلى أحكام القضاة. ومما دعم تلك المكانة لفئة القضاه تلك الأموال الكثيرة التي كانوا يحصلون عليها من ولاة الأمر، مما حفظ مكانتهم وهيبتهم في المجتمع بالإضافة إلى المرتبات التي كانوا يحصلون عليها، مما هيأ لهم حياة كريمة (١١٠١). فالقاضي عيسى بن عمران أحد قضاة فاس في العصر الموحدي نال حظوة ومكانة عند الخليفة أبي يعقوب المنصور الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور، طاهر الفاسي كان ذا حظوة لدى الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور،

حتى أنه بلغ جملة ما منحه الخليفة له منذ عرفه عام ٥٨٧هـ إلى سنة ٢٠٨هـ تسعة عشر ألف دينار، غير الخلع والإقطاع (١٢٥).

# طبقة العامة (أصحاب المهن):

ويرجع سبب تسمية العامة بهذا الاسم إلى كثرتهم وعدم الإحاطة بهم، وبذلك اختلفوا عن الخاصة .. ولم يكن اختلافهم عن الخاصة بكثرة عددهم فقط بل بكونهم ليسوا من أصحاب السلطة(١٢٠). وتشكلت طبقة العامة من جميع القبائل القاطنة بفاس في عصر المرابطين ثم الموحدين من غير قبائل الصدارة أو الرئاسة.

وكانت التجارة من أهم المهن التي وجدت في مدينة فاس، فقد زخرت المدينة بالمشتغلين بها سواء منهم تجار الجملة أم تجار التجزئة الدين يبيعون بضائعهم في متاجرهم، أو عن طريق التجول لسد حاجة السكان. وكون هولاء الأفراد طبقة اجتماعية كانت همزة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، فعن طريقهم يتم البيع والشراء، ويجد السكان حاجاتهم عندهم (١٦٠١). ويضاف إلى هؤلاء التجار باعة الطعام والجزارين وباعة الدقيق، الذين يبيعون ما يحتاجه الناس من اللحوم والقمح وغير ذلك (١١٥).

وكان هؤلاء التجاريصابون في بعض الأحيان بكوارث تقضى على تجارتهم وتبدل أحوال الكثيرين منهم من الرخاء واليسر إلى الفقر والاحتياج ومن ذلك ما حدث لأسواق مدينة فاس عام ٥٣٣ه/ ١١٣٨ عندما وقع حريق كبير بسوق المدينة أتت فيه النيران على كثير من أقسام السوق، مما نتج عنه افتقار أصحاب المتاجر التي احترقت، حيث لتفت فيه أموال كثيرة (١٢٩).

ومع اتساع المدينة وازدهارها، وكثرة سكانها ومرافقها، اكتظت بعدد كبير من الصناع وأصحاب الحرف للنهوض بمتطلبات ذلك المجتمع، حيث قام هذا الازدهار على أكتاف طائفة الصناع الدين انتشروا في أنحاء المدينة وكونوا طبقة لها وزنها بين طبقات المجتمع. وقد جرى الوضع أن يكون لكل أهل حرفة نظام، كما أن لهم أمين يحدد معاملاتهم فيما بينهم وبين السكان، وكانوا يرجعون إلى هذا الأمين أو الرئيس في كل ما يهمهم (١٣٠).

وقد شملت طائفة الصناع عدة طوائف في مقدمتها، طائفة صانعي الثياب (۱۲۱)، وتضم عدة حرف تقوم على تحويل المواد الخام إلى ملابس قطنية وصوفية أو كتانية، وغيرها من أنواع الملابس (۱۳۱). ومنهم الحلاجون الذين يقومون على حلج القطن، وكان منهم أبو عمران موسى الحلاج الذي كان يعيش بفاس

ويمتهن حرفة الحلاجة، ومنهم من يشتغل بنسج المادة الخام (۱۳۲۱). وأيضًا صانعوا الأرحاء (۱۳۲۱). والدين كانوا يقومون بصناعة ما يحتاجه السكان من المصنوعات الخشبية (۱۳۲۰)، وصانعوا الخبز، ويدخل ضمن هؤلاء من يطحن الدقيق ويقوم على إعداده للخبز، ثم الخبازون الدين يقومون في الأفران المختلفة بخبزه (۱۳۲۱)، والحمالين للخبز حيث كانت بعض النسوة يصنعن الدقيق في بيوتهن، ثم يأتي من يحمله إلى الأفران لخبزه (۱۳۲۱). وصانعوا الورق (۱۳۱۸) والصابون والجلود (۱۳۹۱)، وغيرهم من الصناع، ولا شك أن هؤلاء الصناع جميعًا كانوا عصب الحياه، وكونوا جماعات كبيرة من سكان المدينة.

وشكل البناءون طائفة من طوائف الصناع حيث اشتغل بفاس جماعة كثيرة بحرف صناعة البناء نتيجة للحركة ألعمرانية التي شهدتها المدنية في هذين العصريين من بناء للمساجد والمنازل والقصور والمرافق مما استلزم معه جماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء. عرفوا في فاس بطائفة البنائين والعرفاء وأهل الهندسة. ومنهم صانعوا الآجر، وصانعوا الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه في جلب المياه، وكذلك الزليج لتبليط المنازل، وغير هؤلاء ممن يسهم في عملية البناء (١٤٠٠).

وظهر من هذه الطائفة من كانت له شهرة عظيمة في عمليات البناء مثل أبو الحسن بن محمد الأزرق العطار، وصخر بن مسعود البنائي الذي كان أعرف الناس بالبناء خاصة بناء المساجد، وموسى بن حسن بن شامة الذي كان من أهل الهندسة والبناء، وكذلك محمد بن أحمد بن محمد الخولاني الذي مهر في حرفة البناء (١٤١).

ونتيجة لاشتهار أهل فاس بصناعة البناء، استخدم الخليفة المنصور الموحدي عندما عزم على بناء جامع شبيله عام 270هـ/ 171 م عرفاء البناءون من أهل فاس، للاشتراك مع غيرهم من أهل المدن الأخرى في بناء هذا الجامع(121).

وكان الفلاحون، وهم الذين عاشوا في الأراضي الزراعية، واشتغلوا بزراعة الأرض، واستخراج ما في باطنها من مختلف أنواع المزروعات والثمار، يشكلون إحدى طوائف العامة بفاس، حيث كان الكثير من أهل فاس يعملون بالحراثة والفلاحة (١٤٢١).

كما كان أصحاب المهن المتنوعة يشكلون جماعات صغيرة، أسهمت مع التجار والصناع في تسيير متطلبات الحياة اليومية للسكان، ومنهم الحمالون، وهم مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع من مكان لآخر (١٤٤١). والدلالون وهم الواسطة بين البائع والمشترى، وكان عددهم يتوقف على نوع السلعة المباعة،

وأشار التادلي (معه إلى أحد تجار فاس وإفلاسه واشتغاله دلالاً بسوق مراكش. ومنهم البوابون، وهم القائمون على أبواب المدينة وأسواقها، حيث كان النظام المتبع في بناء المدن وجود عدة أبواب لها ولأسواقها، وكان لهذه الأبواب قائمون على فتحها صباحًا وغلقها مساءً (معهم الصيادون حيث اشتغل عدد من سكان فاس بصيد الأسماك وبيعها في الأسواق (۱۶۷).

طبقة أهل الدمة:

أ-النصاري

منذ بداية دولة المرابطين بدأت المسيحية تتلقى روافد جديدة من خارج المغرب. وتتمثل هذه الرواف في أعداد كبيرة من المسيحين وفدت إلى المغرب للعمل جنودًا مرتزقة في جيوش المرابطين (١٤٠١). فالأمير يوسف بن تاشفين "بعث إلى الأندلس فابتيع له بها جملة من الاعلاج فأركب الجميع وانتهى عنده منهم شراء ماله مائتان وأربعون فارسًا، ومن العبيد شراء ماله نحو الألفين "(١٤١١)، كما أن على بن يوسف بن تاشفين ٥٠٠ – ١١٤٣هـ/ ١١٠٦ – ١١٤٣م استخدم النصارى أجنادًا وحراسًا خصوصين له "فهو أول من استعمل الروم وأركبهم في المغرب وجعلهم يحقدون على المسلمين في مغامرتهم ويأخذون منهم في نفقاتهم وأكثر ما يجب عمله "(١٠٠٠). وقد عهد الأمير على بن يوسف إلى هؤلاء النصارى بالإضافة إلى عملهم كحرس خاصة مهمة تحصيل الضرائب أحيانًا وحراسة جياة الضرائب أحيانًا أخرى (١٥٠١).

ولم يكن هؤلاء النصارى من جند المرابطين (أو الروم، كما تسميهم غالبية المصادر العربية) أهل ذمة، فلم تكن تفرض عليهم الجزية باعتبارهم مرتزقة لا يدخلون في عداد الرعية، بل كانوا أحرارًا في غالبيتهم، وهم في ذلك يختلفون تمامًا عن نصارى العجم، ونعنى بهم طائفة المعاهدين النصارى من أهل الأندلس أو المستعربين Mozarabes الذين أرغموا على التغريب حيث "وقع النظر على تغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم .. فنفذ العهد إلى جميع بلاد الأندلس بإجلاء المعاهدين إلى العدوة فنفي منهم في رمضان عدد جم أنكرته الأهواء "(١٥١). وقد تم تغريب هؤلاء المعاهدين من ٢٠ رمضان عام ٢٠هه/ سبتمبر ١٢١١م فاستقروا في مراكش وسلا ومكناسة وغيرها من بلاد العدوة (١٥١)، وقد عمل قسم من هؤلاء المعاهدين في الزراعة بحكم طبيعة عملهم السابق (١٥٠١)، في حين انضم القسم الآخر لصفوف الجيش المرابطي (١٥٠١).

وتشير المصادر إلى زيادة أعدادهم في نهاية الدولة المرابطية، فتاشفين بن على بن يوسف عندما خرج لقتال الموحدين في عام ٥٣٤هـ/ ١٣٩م كان معه جمع من النصاري في جيوشه (١٠٠٠). كما تشير المصادر أيضًا إلى فرار الجند والروم مع يحيى الصحراوي صاحب فاس عندما فتح الموحدون المدينة عام ٥٤٥هـ/ ١١٤٥م (١٥٠١).

وعقب انهيار دولة المرابطين، انضم المسيحيون العاملون في جيش المرابطين إلى صفوف الموحدين، بعد أن سهلوا على عبد المؤمن بن على دخول مدينة مراكش عام ١٤٥ه/ ١١٤٦م (١٠٥١). ومن ثم ضم عبد المؤمن هؤلاء إلى صفوف جيشه، ولم يجد حرجًا في ذلك على الرغم مما عرف عنه من قسوة وشدة تجاه أهل الدمة، فالمراكشي يفخر بأنه لم تنعقد ذمة ليهودي ولا نصراني مند قيام دولة الموحدين، ولا يوجد في جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة (١٥٠١). وقد استعان الموحدون بعسكر النصاري في إخماد الثورة التي قام بها محمد بن عبد الله ابن هود الماسي، نسبة إلى رباط ماسة على ساحل المحيط الأطلسي في عهد الخليفة عبد المؤمن بن على (١١٠).

أما الخليفة أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور ٥٨٠ - ٥٩٥هـ/ ١١٨٤ - ١١٩٥ م فقد اتخذ من الرماه النصاري حرسًا له، وأسكنهم في أحد القصور التي شيدها(١١١).

ومند عصر المأمون الموحدى ٦٢٤ - ٦٣٠ مـ ١٢٣١ م أخذت الطوائف المسيحية تبرز بصورة واضحة في بلاد المغرب على مسرح الأحداث حيث التمس المأمون مساعدة فرناندو الثالث Fernando III ملك قشتاله له بفرقة من الجند النصارى ليتقوى بها على يحيى بن الناصر الذى بويع له بالخلافة في مراكش، وبالفعل أمده فرناندو بجيش بلغت عدته اثنى عشر ألف فارس برسم الخدمة معه والجواز إلى العدوة (١٢١٠). وفي مقابل ذلك تعهد المأمون الموحدى بالسماح لهؤلاء الجند النصارى ببناء كنيسة لهم وسط مراكش (١٢١٠).

مما لا شك فيه أن نفوذ النصارى في هذه الفترة المضطربة من تاريخ دولة الموحدين ازداد بشكل واضح، وأصبح خلفاء الموحدين يعتمدون عليهم كثيرًا، وليس أدل على ذلك مما يرويه ابن عذارى من أن الخليفة الموحدى الرشيد ١٣٠ – ١٢٤٢ – ١٢٤٢م عندما أراد التخلص من مسعود بن حميد زعيم عرب الخلط الذى لم يكن راضيًا عن بيعة الرشيد، لم يجد سوى النصار يستعين بهم (١٤٤١) وفي عهد السعيد بن المأمون الموحدى ١٤٤هـ – ١٤٤٢هـ / ١٢٤٢ – ١٢٤٨م استمر

النصارى ينعمون بمركزهم الممتاز في الدولة لشدة الحاجة إليهم، وقد كثرت أعدادهم بصورة ملحوظة في مراكش في خلافة السعيد، الذي سمح لهم بدق أجراس كنيستهم (١٠٥). ويشير ابن أبي زرع إلى أن الخليفة الموحدي عمر المرتضى 157 – ١٦٤٥هـ/ ١٢٤٨ – ١٢٦٦م خرج في عام ١٥٦هـ/ ١٢٥٥م إلى قتال بني مرين والعرب والروم بمدينة فاس (١٠١). ومما يدل على وجود أعداد كثيرة منهم بفاس، ما ذكر ليون الأفريقي من أن هناك عادات اجتماعية قديمة خلفها النصاري بفاس (١٠١).

شكل أهل الذمة من اليهود طبقة كبيرة من طبقات المجتمع في ذلك التهد، وقد أشارت المصادر التاريخية إلى وجود تجمعات كبيرة منهم بفاس (١٦٨). ومما يدل على كثرتهم إمتلاكهم لكثير من الأملاك والديار بالمدينة حيث كان يقع بعض من هذه الأملاك والديار حول جامع القرويين (١٢٩).

واحتفظ اليهود بدينهم وفضلوا الإقامة في ظل الإسلام والمسلمين على الالتجاء للبلاد النصرانية، ودخلوا بذلك في اللمة (۱۲۰۰). واشتغل كثير منهم في بعض الحرف مثل صناعة القناديل وزخرفة المعادن وصناعة الحلى وغيرها، وكان منهم من عمل بمهنة الطب (۱۲۰۱). ومن هذا تستخلص أن أهل الذمة عاشوا يتمتعون بعدالة أولى الأمر، وليس أدل على ذلك من أنه عندما عزم أمير المسلمين على بن يوسف المرابطي، على توسعة جامع القرويين، قام قاضيه عبد الحق بن معيشة بشراء بيوت اليهود المجاورة للجامع، والتي سوف تدخل ضمن التوسعة، بأثمانها دون بخس وغبن بأحسن شراء وأتم ثمن (۱۲۲).

وشكل اليهود طبقة غنية من المجتمع الفاسي في العصر الموحدي فكانوا يعملون بالتجارة، وكان الكثير منهم يمتلكون الأموال الطائلة، ويبدو أن أعدادهم بالمدينة كانت كبيرة في ذلك الوقت. وقد عرف عن هولاء اليهود اختلاطهم وامتزاجهم ومشاركتهم في العادات والتقاليد واللغة التي سادت في مجتمع مدينة فاس، غير أن هذا الواقع لم يمنع اليهود من إقامة مجتمعات منظمة لهم، حيث يؤدون شعائرهم الدينية ويوليون من بينهم من أحبارهم من يتولى القضاء في أحوالهم الشخصية كما عرفت الحياة الثقافية اليهودية لديهم فترات ازدهار وضعف وخمول وذلك بحسب ما تهيأ لهم في كل فترة .. وكان المسلمون يصانعونهم، فهم ممتزجون بهم يعملون عندهم ويقومون بكثير من الخدمات لديهم .. ولم يشهد ممتزجون بهم يعملون عندهم ويقومون بكثير من الخدمات لديهم .. ولم يشهد التاريخ المغربي الإسلامي في هذه الفترة بسوء الصلات أو انقطاع العلاقات بين

المسلمين واليهود (۱۷۲) باستثناء ما أمر به الخليفة يعقوب بن يوسف الموحدى في آخر أيامه من تميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم، والذي حمل الخليفة على ذلك شكه في إسلام بعضهم، وكان هذا الخليفة يقول: لو صح عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في أنحكتهم وسائر أمورهم، ولو صح عندى كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أمولهم فيئا للمسلمين ولكنى متردد في أمرهم. ويبدو أن كثيرًا من اليهود أظهروا إسلامهم في عصر الموحدين حيث كانوا يصلون في المساجد، ويقرأون أولادهم القرآن جارين على الملة والسنة الإسلامية، ولكن الله أعلم بما تكنه صدورهم وتحويه بيوتهم(١٧٤).

وظل اليهود على اللباس الذي أمر به هذا الخليفة بقية أيامه وصدرًا من أيام ابنه أبى عبد الله الناصر الذي غيره بعد أن توسل إليه اليهود بكل وسيلة، واستشفعوا عنده بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم (١٧٥). ومن ذلك يتضح لنا مدى الحرية التي تمتع بها اليهود في فاس، في ممارسة كافة ألوان النشاط حتى جمعوا الثروات الطائلة، وقد أدى ذلك إلى كثير من التقارب بين عناصر السكان في المدينة، مما أضفى عليها جوًا اجتماعيًا.

# ثالثًا: مكانة المرأة في المجتمع الفاسي:

كان نصيب المرأة في الحياة العامة بمدينة فاس في هذين العصريان كبيرًا، ذلك أن رغم القيود الاجتماعية التي فرضتها التقاليد على المرأة، فإنها أسهمت بدور بارز، يدل عليه ذلك العدد من تراجم النساء الذي تحويه كتب التراجم والطبقات من ذكر نساء فاسيات شهيرات أسهمن في مختلف ألوان النشاط الفكرى والديني والاجتماعي، وخلدن أسماءهن ضمن مشاهير العصرين.

فقد صحب قيام دولة المرابطين ظهور ظاهرة اجتماعية لم تكن مألوفة في المغرب من قبل، ونعنى بها ظهور المرأة الصنهاجية في المجتمع ومشاركتها في الحياة العاملة، وتمتعها بنوع من الحرية والمساواة (١٧١) فاشتهرت بعض الأميرات المرابطيات الفاسيات بحب الأدب والشعر، مثل الأميرة بنت يوسف بن تاشفين، أخت على بن يوسف، ومثل أم طلحة والتي وصفت بأنها كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم. والظاهر أن بروز المرأة لمقابلة الناس لم يكن شيئًا مألوفًا في المجتمع المغربي، فقد روى أن الأميرة تميمة بنت يوسف كان لها كاتب قد أمرت بمحاسبته يومًا في قصرها بفاس، وعندما برزت لذلك وظهرت إليه، فبهت من حسنها الفائق وجمالها، فظنت أنه يتطلع إليها ويرغب فيها فأنشدته:

هي الشمس مسكنها في السيماء فلين تستطييع إليسها الصعبود

فعــز الفــؤاد عــزاء جميــلا ولن تستطيع إليـك النــزولا(۱۲۲)

ومن النساء الفاسيات الشهيرات، ورقاء بنت ينتان الفاسية النابغة الأدبية الشاعرة الصالحة الحافظة للقرآن الكريم، والتي وصفت بأنها بارعة الخط، وقد توفيت ورقاء هذه عام ٤٠٥ه/ ١٠٤٦م (١٧١٠). وفي العصر الموحدي اشتهرت سيدة بنت عبد الغني العبد ربه، وتكني أم العلاء، نزيلة فاس، والتي كانت تقوم بتعليم القرآن الكريم بغرناطة، واشتهرت بتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأدعية والأذكار والسعى في الخيرات والقيام على أعمال البر من فداء الرقاب وغير ذلك، وتوفيت أم العلاء العبد ربه عام ١٦٤هم ١٢٤٩م (١٢١٩). وفي هذا العصر أيضا خرجت المرأة الفاسية التعليم وللأخد عن العلماء، فنشاهد خيرونة الفاسية التي كانت تحضر مجلس عثمان السلالجي إمام أهل فاس في علم الأصول، ونبغت خيرونه في العلوم، فقام الإمام عثمان السلالجي بتأليف العقيدة البرهانية لها على طريقة الأشعري (١٨٠٠). كما وصفت زينب بنت إبراهيم بن يوسف بن برقول والذي توفي أبوها عام ٢٥٩هم/ ١١٧٣م، بأنها عالمة حافظة متقنة الرواية (١٨٠٠).

أما عن نشاط النساء في شوارع فاس وأسواقها ومنتزهاتها، فكان ذا مجال واسع، حيث كان النساء يبشرن معظم أمور الشراء من الأسواق، خاصة أسواق البزازين والصاغة وغيرهما، وكن يفعلن ذلك جهارا(١٨١٦). فإذا لم يكن لديهن حاجة من السوق، ولديهن وقت فراغ فإنهن يذهبن إلى الحمامات، مثل حمام بنت البان الذي كان مخصصا للنساء(١٨١٦).

ونتيجة للمسحة الدينية التي سادت مدينة فاس في هذين العصرين، كانت بعض النساء يخرجن لتأدية الصلاة بالمساجد، ولذا خصص لهن بمسجد القرويين "بيت النساء" الذي يتوضأن فيه قبل التحاقهن بالجامع والذي أعد لهن في صحنه مكانا مناسبا يؤدين فيه شعائرهن على النحو الذي يجب (١٨١٠). كما خصص لهن بهذا الجامع بابان لا يدخل أو يخرج منهما رجل (١٨١٠). ولكن بعضا آخر من النساء كن يخرجن بأنواع من الزينة وأسباب التجمل الظاهرة، واستعمال أنواع الطيب، واستظهار ما يستدعى الفتنة من لبس الثياب والحلى، فيخرجن إلى الطريق، وكأن الواحدة منهن عروس تجلى تمشى في وسط الطريق وتزاحم الرج ال، كما كان البعض منهن صنعة في مشيتهن، فأفتى الفقهاء في تلك الفترة بمنع مثل هؤلاء النساء

من الخروج حتى لو كان خروجهن إلى مجالس العلم والذكر ولو كن منعزلات عن الرجال (١٨١١).

## رابعًا: المؤسسات الاجتماعية بمدينة فاس:

إذا نظرنا إلى الحياة الاجتماعية في مدينة فاس من زاوية أخرى وجدنا جانبًا آخر من النشاط الاجتماعي يتركز في المؤسسات العديدة التي زخرت بها المدينة والتي منها ما كان ذا صبغة اجتماعية بحته كالحمامات والبمارستانات أو "حارات المرضى" ومنها ما كان ذا مسحة تجارية أو دينية، ولكنه احتوى نشاطًا اجتماعيًا ملحوظًا وأدى رسالة ذو صبغة اجتماعية كالمساجد والفنادق (١٨١٠).

فمن المؤسسات الاجتماعية التي اشتهرت بها مدينة فاس في هذين العصرين الحمامات العامة، التي قصدها الناس من مختلف الطبقات – رجالاً ونساء بقصد الاستحمام، ولما كانت لهذه المؤسسات فوائدها الاجتماعية أهتم ولاة الأمر بإنشاء العديد منها، فعندما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس عام ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م بإنشاء العديد منها، فعندما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس عام ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م أمر ببناء عدد من الحمامات (١٨٨١). ويذكر البكرى (١٨١١)، أن عدد حمامات فاس في العصر المرابطي عشرون حمامًا. ثم أخذت أعداد هذه الحمامات التي كان يستخدمها الناس بفاس تزداد حتى بلغت في العصر الموحدي ثلاثة وسبعين حمامًا (١٠١٠). أنشئت لخدمة العامة من سكان المدينة، ولسد حاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام للنظافة والتطهر ولعدم قدرة العامة من سكان المدينة تضمين منازلهم حمامات خاصة، وبرغبة من القادرين على إنشاء هذه الحمامات في استثمار أموالهم لما تدره من ربع وفير لشدة الطلب عليها القوم، حيث كان لغالب أغنياء أهل فاس على العديد من الحمامات الخاصة بعلية القوم، حيث كان لغالب أغنياء أهل فاس حمامات في بيوتهم، وذلك أنفة من الدخول في الحمامات العامة مع عامة حمامات في بيوتهم، وذلك أنفة من الدخول في الحمامات العامة مع عامة الناس (١٠١٠).

وتعرضت المؤلفات التاريخية لوصف هذه المؤسسات، ونحصل من هذا الوصف على صورة شبه واضحة لمبانى هذه الحمامات، فيصف العمرى (١٩٢١) حمامات الخاصة من أهل فاس بأنها تتكون من صحن واحد لا خلوة فيها تستر بعض الناس عن بعض وهي أنيقة البناء. أما عن الحمامات العامة فيصفها ليون الأفريقي (١٩٤١). بأنها جيدة البناء معتنى بها، بعضها صغير والآخر كبير، ولجميعها نفس الطراز، فهي تتألف من ثلاث حجرات، أو بالأحرى ثلاث قاعات، وتقع خارج هذه الحجرات مقصورات

صغيرة مرتفعة نوعًا ما يُصعد إليها بخمس أو ست درجات. وعلق صاحب الاستبصار على هذه الحمامات بأنها عظيمة (١٩٥٠).

ولم تقتصر أهمية الحمامات على كونها مؤسسة لنظافة البدن فقط مع ما لذلك من معان ودلالات اجتماعية، وإنما كانت الحمامات على جانب من الأهمية في عمليات شفاء المرضى من بعض الأمراض. لذا كان من عادة فقهاء وعلماء وعامة أهل فاس الذهاب إلى هذه الحمامات بصفة مستمرة (۱۹۱۱). مما دعى بعض الشعراء في العصر الموحدي إلى وصف هذه الحمامات وما لها من فوائد موضحًا حرص أهل فاس على الذهاب إليها (۱۹۷۱).

وجاءت الرعاية الطبية مصحوبة بالاهتمام بإقامة مؤسسات لمداواة المرضى وعلاجهم على نفقة الدولة، فالخليفة أبو يعقوب المنصور الموحدى بنى المارستانات للمرضى والمجانين في جميع أنحاء الدولة الموحدية، مجريًا الإنفاق على كل أهل مارستان (۱۹۸).

وقد ذكر العمرى أن بفاس القديمة مارستان (۱۹۰۱). هذا إلى جانب وجود حارة خاصة بالمرضى بمدينة فاس أشارت إليها المصادر، وذكرت أنها تقع خارج باب الخوخة من أبواب فاس، وذلك ليكون سكنى المرضى تحت مجرى الريح الغربية فتحمل الريح أبخرة المرضى، فلا يصل منها لأهل المدينة شئ، وأيضًا ليكون تصرفهم من الماء وغسلهم بعد خروجه من المدينة (۲۰۰۱). وذلك للعمل على عدم انتقال الأمراض إلى سكان المدينة.

أما بخصوص المؤسسات العلمية والدينية في مدينة فاس، فيلاحظ أن نشاطها لم يكن يخلو من أوجه اجتماعية لها دلالتها وأهميتها، فالجوامع والمساجد كانت دائمًا مركزًا لنشاط متعدد الألوان، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية في الصلاة وإقامة شعائر الدين، كانت تقام فيها حلقات الدرس ويلتف داخلها المتعلمون حول الفقهاء والمعلمين، وفيها كان يجلس القضاه وحولهم المتخاصمون للفصل بينهم، ومن فوق منابرها تداع أوامر الحكام وتعليماتهم، وعلى أبوابها توزع الزكاة والصدقات، وإليها يتجه الغريب الوافد، مما جعل منها مراكز اجتماعية لها خطرها. (۱۰۱۱) وفي هذه المؤسسات كان اليتامي والفقراء والمساكين موضع رعاية من المجتمع وفي هذه المؤسسات كان اليتامي والفقراء والمساكين موضع رعاية من المجتمع الفاسي، فكان أبناء الفقراء يلقون رعاية من صلحاء وعلماء فاس فهذا أبو عبد الله محمد بن على التاودي من أهل فالس والمتوفى عام ۸۸هه/ ۱۱۸۶ مكان يقوم بتعليم الصبيان، فيأخذ الأجر من أبناء الأغنياء ويرده على أولاد الفقراء، كما كان

يقوم بغسل أثواب الصبيان ويخيطها إذا احتاجت إلى ذلك، ولا يأخذ عليها أجره، كما أوقف أهالى فاس الأوقاف الخاصة على هؤلاء الصبيان الفقراء لكسى يدفع المعلم لكل صبى منها(٢٠٠١).

ومثل هذا يُقال عن الربط التي لم تعد بيوتًا للصوفية يباشرون فيها حياتهم الخاصة فحسب، بل غدت أيضًا دورًا للضيافة، تستضيف المغتربين القادمين من مختلف المدن الإسلامية الأخرى (٢٠٣). فهذا أبو إسحاق الأندلسي المتصوف المتوفى عام ٢٥هـ/ ١١٦٧م الذي قدم مدينة فاس وبني رابطة خارج باب الجيسة حيث انقطع فيها، كان يأوى المريدين بهذه الرابطة فيصنع جماعة من أصحابه أطعمتهم بها (٢٠٠٠ كما كان الشيخ أبو يعزى المسوفي الفاسي المتوفى عام ٢٧هه/ ١١٧٦م، يقدم لزائرية الطعام بداره (٢٠٠٠). كما كان بعضًا من تجار فاس الميسورين يصنعون الطعام الشهى في بيوتهم ويقدمونه للفقراء، وعند فراغ الفقراء من الأكل يقف صاحب البيت على باب بيته ويدفع لكل واحد منهم بعضا من المال (٢٠٠١).

ومثل هذا أيضا يقال عن المؤسسات التجارية مثل الفنادق، التي كان الغرض منها خدمة التجار الذين ينتقلون من بلد إلى آخر للبيع والشراء، حيث توفر لهم في هذه الأماكن قدر من الراحة والحياة الطيبة، فضلا عن الأمن والسلامة، لذا نجد هذه المؤسسات مكتملة المرافق من حيث الأماكن المخصصة لخزن البضائع وإيداع الأموال، وأماكن أخرى للراحة والنوم (٢٠٠٣).

## خامسا: الاحتفالات وطعام أهل المدينة وزيهم:

كان هناك بمدينة فاس بعض العادات المرتبطة باحتفالات الزواج فمن عادات الزواج، عندما كان يرغب الرجل في الاقتران بأمرأه، وبعد موافقة أبيها على تزويجها يدعو الخاطب أصدقاءه لحضور عقد القران، والذي كان عادة يتم في المسجد، ويصطحب الخاطب معه كاتبا عدل يقومان بتسجيل العقد، ويحددان شروط المهور بحضور الخاطب والمخطوبة (٢٠٠١). وكان في بعض الأحيان يتفق على أن الصداق يكون عينيا حيث يقدم الزوج الكسوة ويشتري الحلي (٢٠٠١)، كما كثرت في تلك الفترة عقود الزواج التي كانت تتضمن حق تمتع الزوج بمال زوجته، أو بمال أبيها في عقد النكاح، ولكن تكتب تفاصيل هذا الحق في عقود منفرده (٢٠١٠). وكان أبيها في عقد النكاح، ولكن تكتب تفاصيل هذا الحق في عقود منفرده (٢٠١٠). وكان أجل تجهيز ابنته (٢٠١١).

وكانت النساء يحضرن الزفاف في أجمل زينة بملابسهن الجديدة والتي لم يكن عندها منهن ملابس جديدة تطلب من زوجها ذلك (٢١٣). ولقد وجد بمدينة فاس ما أحدثه الرجال عند دخولهم أول ليلة على زوجاتهم من إعطاء الزوجات دنانير فضية غير النفقة بحسب حالة الزوج لحق الفراش عند حل السراويل، فبلغ ذلك الفقهاء، فمنعوه لأنه شبيه بالزنا(٢١٣). هذا وكان من عادة الزوج أن يبعث بهدايا إلى بيت الزوجة من أجل إعداد الطعام، وكان الطعام الذي يصنع في بيت الزوجة، ويرسل بعد ذلك إلى بيت زوجها يبعث بالسرور في نفس الزوجة (٢١٤).

وكان من أجمل ما شهدته شوارع مدينة فاس موكب الحج، ويشير ابن القاضى المكاسى (۱۰۱). إلى إحدى هذه المواكب التي خرجت من وادى سبو قرب مدينة فاس عام ٥٠٣هه/ ١٠١٩م، وأشار البيذق (۱۱۱) إلى وجود هذا الموضع بفاس وكان يطلق عليه منزل الحجاج. وتطور هذا الموكب في أواسط العصر الموحدى، وكان يطلق عليه منزل الحجيج من مدينة فاس يوم عيد للفاسيين حيث كانت العادة أن يخرج ركب فاس في السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من جمادى الأخرة، من باب الفتوح، وينزل في المكان المعروف بولجه العسال على الضفة الشرقية لوادى سبو، ويبرز في هيئة بديعة وشارة حسنة من الاحتفال هذا إلى جانب قرع الطبول وإظهار الزينة، وكان هذا الركب يشيع تشيعًا منقطع النظير. فإن يوم خروج الحجيج من فاس يوم موعود ومشهود فلم يبق أحد بالمدينة من الرجال والولدان والأمراء والعبيد إلا وخرج، فلا ترى أعجب من ذلك ولا أحسن منظرًا(۱۲۱). هذا ولم تخلو المدينة من الاحتفالات بالأعياد الدينية ولكن لم أعثر في مصادر هذين العصرين ما يشير إلى هذا.

وشهدت فاس لونًا آخر من ألوان العادات المرتبطة بالموت، والتي عادة ما تبدأ بغسل الميت ثم تكفينه، وكان الغسالون بمدينة فاس على قسمين قسم من أهل الخير والصلاح، فإذا مات أحد قاموا بغسله من غيره أجره ولا عوض، بل لابتغاء الثواب، أما القسم الثاني فإنهم يغسلون بالأجرة وهم من عامة الناس (٢١٨). ويبدو أن بعضًا من أهل فاس كانوا يغالون في تكفين الميت فيكفنونه بالحرير، مما جعل العامة من الناس يجارونهم في ذلك وقد أفتى الفقهاء بنزع ذلك الكفن، وعدم الصلاة على الجنازة وهي مستورة بالحرير (٢١٩).

وبعد الصلاة تحمل الجنازة إلى المقابر - التي كانت خارج أسوار مدينة فاس وفي أثناء سير الجنازة من البيت إلى المقبرة، يمضى الناس خلفها بعض الوقت أو يقوم بعضهم بحملها لمسافة معينة، وكان بعض الخلفاء الموحدين يحضرون جنائز لبعض العلماء والفقهاء من أهالي مدينة فاس<sup>(٢٢٠)</sup>.

هذا وكان على أثر وفاة الزوج أو أحد الأهل يختلط النساء بالرجال ويكشف النساء وجوههم ويسودنها، كما يسودن بعضًا من أجسادهن، وينشرن شعورهم ويلبسن الأزرق والأسود، ويقوم بعضهم بتلطيخ وجوههن بالسخام الذى يحصلن عليه من قتور القدور السوداء، ويهلن التراب على الرؤوس، وتلطخ البيوت بالسواد، ويترك بعض الرجال والنساء الصلاة عند موت ميت لهم ولا يرجعون إليها إلا بعد مدة يعودون منها إلى أحوالهم الطبيعية (٢١١). وكان أكثر الناس عند إخراج الميت يصحن صيحة عظيمة ويسمون ذلك وداعًا للميت وقيامًا بحقه (٢١١). وبعد دفن الميت كان أهل المدينة يقومون بتعزية أهله ويطيبون خاطرهم، ويقومون بتقديم الطعام لهم (٢١١).

# طعام أهل فاس:

وصفت مدينة فاس بطيب مطعمها ومأكلها(٢٢٤). ومن أنواع الطعام الذي عرفته المدينة الثريد الكامل وهـو مـن أطعمـة الخلفـاء والأمـراء والـوزراء(٢٢٥) والصنهاجي الملوكي الذي هو من أطعمة الخواص(٢٢١). الذين كانت الامخاخ من الأغدية المحبوبة المشتهاة بالنسبة لهم، فهي تكون جل غذائهم(٢٢٧).

وعرف سائر السكان عدة أنواع من الأطعمة منها طعام الفرس (المخلل) (۱۲۲۰) وطعمام البلاجية (۱۲۲۰). واللمتونيية التي كانت تصنع في جميع بلاد المغرب (۱۲۳۰) والكسكسو المعهود المقلى يعرفه جميع الناس (۱۲۳۰). كما عرف سائر السكان تصنيع الجبن من الألبان، حيث اشتهرت المجبنة التي تتكون من الجبن البقري والغنمي (۱۲۳۰).

كما عرف أهالي فاس بعض الأطعمة الحلوة مثل الكنافة (٢٢٤)، والكعك (٢٢٥)، والتارفست الذي كان من أطعمة أهل فاس المشهورة (٢٢١).

وهذا واتسم طعام المتصوفين من أهل فاس بمظاهر التقشف، فلم يكن يتعدى عيش مع عسل، أو خبز مع لبن (۲۲۷). في حين كانوا يقدمون لمريديهم طعام الشعير وعليه الخبيزى في صحيفة، أو يقدمون أرغفة من البر فيها لحوم الضأن المشوية (۲۲۸). وكان المتشددون منهم يأكلون أوراق البلوط حيث يطبخونه ويعجنونه أقراصًا يقتاتون بها، وعلى هذا كانوا يكتفون بالأكل من نبات الأرض حتى قال أحدهم: "ما أصنع بالطعام ونبات الأرض يكفيني "(۲۲۹).

## زى أهل فاس:

تواضع علماء وفقهاء فاس فى ملبسهم فباستثناء ما كانوا يخرجون به أيام الجمع والأعياد من الألبسة الحسنة من البرانس البيضاء والصفراء والعمائم والغفائر (۱۶۰). نجدهم فى باقى الأيام يلبسون ما يتيسر من اللباس حتى لو خرجوا إلى المسجد من أجل الدرس فإنهم لا يقصدون لذلك لباسًا معينًا، فكانوا يخرجون فى زمن الصيف بقميص خام غليظ يصل إلى نصف الساق أو نحوه، وعلى الرأس طاقية، ومنديل أو خرق يجعلونها على أكتافهم حين الصلاة، ثم يزيلونها إذا فرغوا منها، ويجعلونها بين أيديهم، وفى الشتاء يزيدون على ذلك لباسًا غليظًا، وفوطه تساوى سبعة دراهم أو نحوها وعمامة (۱۶۱).

وإذا كان هذا زى علماء وفقهاء فاس فإن متصوفى فاس كانوا يتقشفون فى ملبسهم، فيرتدون ملابس خشنة ، حيث كانوا يلبسون فى الصيف دراعة (٢٤٢) من قطن مصبوغة وطاقية وعمامة قصيرة على الرأس، ويرتدون فى الشتاء بجانب هذا اللباس دراعة ثانية من قطن (٢٤٣). وكان بعضهم يزيد فى تقشفه فيلبس برنسًا مرقعًا وشاشًا على رأسه (٢٤٤).

أما عن زى الأغنياء والعامة والنساء من أهل فاس لم تذكر المصادر التى تخص الفترتين المرابطية والموحدية والتى أطلع عليها الباحث أى إشارات عن طبيعة زيهم باستثناء ما ذكره ابن القاضى المكناسى (٢٤٥) من أن بعضًا من فقهاء مدينة فاس تشددوا على الأهالى فيما يرتدونه من أزياء، مثل القاضى محمد بس عبد الرحمن، الذى عندما ولاه يوسف بن تاشفين قضاء مدينة فاس، شدد على أهالى المدينة في الملبس فجعلهم يرتدون السروالات رجالاً ونساء.

أما اليهود فيبدو أنهم طيلة العصر المرابطى ومنتصف العصر الموحدى كانوا يلبسون مثلما يلبس المسلمون، ولكن ميزوا في أخر حكم الخليفة المنصور الموحدى بزى خاص، وهو عبارة عن ثياب كحلية مفرطة الأكمام تصل إلى قريب من أقدامهم، كما وضعوا على رؤوسهم بدلاً من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها براديع تبلغ إلى تحت أذانهم، وفي عهد الخليفة محمد الناصر أستبدل هذا الزى بثياب وعمائم صفراء (٢٤١).

#### مظاهر التسلية:

كان الفاسيون يحبون الموسيقى كثيرًا، واشتهرت بعض حوانيت أزقة مدينة فاس مثل زقاق بزقالة يبيع أدوات فن الموسيقى حيث كانت تمتلئ حوانيت هذا

الزقاق بالدفوف والقراقر والمزامير والعيدان والروط والأريبة والكتيارات. وجميع آلات اللهو التي كان يستخدمها أهل المدينة في قضاء أوقات فراغهم بالتسلية بالموسيقي، ويبدو أن هذه الأدوات كانت تباع بكثرة، وتمثل لأصحاب الحوانيت مصدر دخل لهم، ويظهر لنا ذلك عندما قام المهدى بن تومرت في بداية الدعوة الموحدية بتكسير هذه الأدوات بمدينة فاس، فسارع أرباب الحوانيت إلى قاضي المدينة مشتكين له من فعل المهدى بن تومرت (٢٤١٧). وهذا يدلل على ما ذكره الزهرى (٢٤١٧) من أن أهل فاس تعلموا الطرب من مهاجري القيروان. وتعرض فين الموسيقي لشئ من المقاومة بفاس في صدر دولة الموحدين تأثرًا بما قامت عليه الدولة من التدين ومقاومة المنكر، بما فيه من آلات اللهو (٢٤١٩).

سادسًا: أخلاق أهل المدينة وُوصف دورهم:

وصف أهل فاس بأنهم أهل عزة ومنعة (٢٥٠١). في غاية الكيس ونهاية الظروف (٢٥٠١)، فيهم براعة ونبالة وبذخ (٢٥٠١). وهم أحد أهل المغرب أذهانا، وأشدهم فطنة، وأصلحهم عقلاً، وألينهم قلوبًا، وأكثرهم صدقة، وكيفما تبدلت بهم الأحوال يسمون على أهل المغرب عملاً وفقهًا ودينًا (٢٥٠١).

ويذكر المؤرخون أن رجال عدوة الأندلس من فاس أشجع وأنجد من رجال عدوة القرويين، ونساءهم أجمل من نساء القرويين، ورجال عدوة القرويين أجمل من رجال عدوة الأندلس (٢٥٤).

ووصفت مدينة فاس بأنها أعلى همة في المباني واتخاذ الديار الحسنة (٢٠٥٠). فكانت دور وقصور ومباني مدينة فاس سامية، ولأهلها اهتمام بمبانيهم (٢٠٥١). فكانت المدينة في نهاية العمارة والصلاح، وقد بنيت أكثر جنانها الملاصقة لها دورًا وأضيفت إليها(٢٠٥١).

ومن المعروف أن المنزل قد قام بدور هام ورئيسى فى حياة مجتمع المدينة وانعكس هذا الدور على تخطيطه وإنشائه وأساليب زخرفته (١٠٥٨). وكانت أكثر دور مدينة فاس تتكون من طابقين، أعلى وأسفل، ومنها ما يكون على ثلاث أو أربع طوابق، فى كل طابق شرفات كثيرة الزخرفة، وكانت الدور جميلة فى الداخل أكثر منها فى الخارج (١٠٥١). ويصف العمرى (٢٠٠١) دور فاس بأن جميعها جليلة فخمة، مبنية بالأجر والكلس، وأما متخذاتها فمبنية بالقالب وسقوفها بالأخشاب، كما كانت سقوف بعض الدور تقرنص بالقصدير والأصباغ الملونة، وتفرش الديار بالزليج وهو نوع من الأجر كالقاشاني منه ألوان الأبيض والأزرق والأصفر وما تركب من هذه الألوان،

وغالبة الأزرق والكحلى، ومنه يتخذ وزارات (٢٦١) حيطان الدور، وبعض الدور تفرش بأجر يسمى المزهري، ولأهل فاس ولع ببناء القباب فلا تخلو دار كبيرة في الغالب من قنة أو أكثر.

ويصف العمرى (٢٦٢) الطريقة التي كانت تبنى بها دور فاس فيقول: "هي مجالس متقابلة على أعمدة من حجر أو أجر، ورفاف مطلة على صحن الدار وأمامها قنوات صغيرة يجرى فيها الماء الذي يكون بركة في وسط الدار". هكذا نرى مدى الاهتمام بعنصر الماء والزرع والخضرة في وسط فناء المنزل (٢٦٢). كما كان الاهتمام بانفتاح الدار على ساحة داخلية تزود أجزاؤها المختلفة بالهواء والضوء، ويتواءم هذا الطراز مع المناخ لاسيما في فصل الصيف، إذ تجمع الساحة الداخلية الهواء البارد نسبيًا الذي يهبط إلى دخلها ليلاً، في حين يتصاعد هواء النهار الحار إلى أعلى، أما في فصل الشتاء فإن بيوت فاس تصبح أقل راحة ودفئًا، غير أن أهلها اعتادوا أن يشغلوا الطوابق العليا خلال فصل البرد، والطوابق الأرضية حينما تشتد الحرارة، ومع ذلك فلا شك أن المفهوم الإسلامي للأسرة هو الذي حدد أكثر من الحرارة، ومع ذلك فلا شك أن المفهوم الإسلامي للأسرة هو الذي حدد أكثر من أي عامل آخر شكل محال السكني، إذ أن استناد البيوت بعضها إلى بعض يماثل في الحقيقة أدب الجوار التي وضعت أسسها السنة (١٢٢١).

هذا ولقد بلغت دور مدينية فاس في أيام الناصر الموحدي تسعة وثمانين ألف ومانتي وست وثلاثين دارًا، وتسعة عشر ألفًا وإحدى وأربعين مصرية (٢٦٠).

### الهوامش

- ۱- عبد السلام بن سوده: بيوتات فاس في القديم والحديث، مجلة البحث العلمي،
   العدد ۲۲ يناير أبريل، ۱۹۷٤، ص۱۱۱.
- ٢- الرياده: من مادة الرائد، وهي حرفة الإعراب الذين يختلفون بمواشيهم إلى
   المراعي مقبلين ومدبرين. انظر: الفيروز أبادي: القاموس المحيط، ٣٦٢.
  - ٣- عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب، جـ ا ص٢٨٠.
- ٤- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٦، إسماعيل العربى: دولة الأدارسة، ص٨٦،
   ص١٠٦.
- ٥- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ ت ص١٩، ١١١، عبد الوهاب بـن منصـور: المرجع السابق، جـ ا ص٢٩٩، ٢٩١ ص٣٠٥.
  - ٦- المصدر السابق: ١٣٩.
- ٢- ابن الآبار: المعجم في أصحاب القاضى الإمام على الصدفى، مجريط، مطبعة روخس، ١٨٨٥، ص٢٨٧.
  - ٨- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ص ٩١٠.
  - ٩- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق، جـ ص٣٠٣.
- - ١١ البكري: المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ص١١٧.
    - ١٢- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٣٩.
- 17 ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص١٢٥، عبـد الوهـاب بن منصـور: المرجع السابق، حـ١ ص ٣١٠.
  - ١٤ إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى، ص٢١.
  - ١٥- جذوة الاقتباس: جا ص٢٢٣، ج٢ ص٣٩٧، ص٥٣٧.
    - ١٦- البكري: المصدر السابق، ص١١٧.
- 19- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٩، عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق، ج1 ص٢١٠.
  - 11- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص-٤٢.
  - ١٩- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ ص١١٩ ١٢٠، ص١٢٣.

- ٢٠ عن قبائل زناته وبطونها. انظر ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٧ ص٢ ٧٤،
   عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، جـ١ ص٣١١.
  - 21- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص22.
    - 22- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص139.
  - ٢٣- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦ ص١٢٨ ١٢٩.
  - 25- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق، جا ص201 202، ص215.
- 20- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٤٢، عبد السلام بن سوده بيوتات فاس في القديم والحديث، ص١١٨.
  - ٢٦- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٦١.
- ۲۲- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦، ص١٥٢، عبـد الوهـاب بن منصور: المرجع السابق، جـ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.
- ۲۸- ابن خلدون: المصدر السابق، جــ آص ۱۸۲ ۱۸۱، صباح إبراهيم: العناصر السكانية بمدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى، مجلة كلية آداب المستنصرية، العدد الثامن، ۱۹۸٤ ص ٤٠٢.
  - ٢٩- ابن خلدون: المصدر السابق، حـ مـ ٢٠٦.
  - ٣٠- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق، جـ١ ص١١٦.
- ٣١- محمد البشير الفاسى: قبيلة بنى زروال، الرباط، مطبوعات المركسز الجامعى
   للبحث العلمي، ١٩٦٢، ص.٩.
- ۳۲- ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، جـ۲، ص۲۰۳، عبد الوهاب بـن منصور: قبائل المغرب، جـ۱ ص۳۱۳.
  - ٣٣- عبد الوهاب منصور: المرجع السابق، جـ ا ص٣٣٢.
    - ٣٤- بيوتات فاس الكبرى: ص٤٣، ٤٧، ٤٨.
      - ٣٥- جدوة الاقتباس: جـ٢ ص٥٣٨.
- ٣٦- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٢٢١، ٢٢٤، جـ٢ ص٣٤٨، 820.
  - 27- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص22.
    - ٣٨- جذوة الاقتباس: جـ اص١٧٣.
- ٣٩- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، مجلة البحث العلمي، عدد ٢٣ سنة ١٩٧٤، ص١٣٨ ١٤٠.

- ٤٠- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٦٢، ٧١، الجزنائي: جني زهرة الأس،
   ص٥٦، عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى في المغرب الإسلامي خلال القرن
   السادس الهجرى، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٣، ص٧٩ ٨٠.
  - ١٤- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٤٠.
- ٤٢- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٥٣، ص٦٦، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص٧٩.
- 23- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ آص ۲۱۰، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ اص ۱۰۹.
  - ٤٤- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص١٣.
    - ٤٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٣٩.
  - ٤٦- المغرب وأرض السودان ومصر، ليدن مطبعة بريل، ١٨٦٦، ص٧٩.
    - ٤٧- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ ص١٠٩.
- ٤٨- إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكسبرى، ص٨، ابـن القـاضي المكناسي المصدر السابق، جـ1 ص٢٢٤، جـ٢ ص٥٥١.
  - ٤٩- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق ص٢٢، ٢٥، ٤٣، ٤٤، ٦٩.
  - ٥٠- عبد السلام بن سوده: بيوتات فاس القديم والحديث، العدد ٢٢، ص١٢٢.
    - ٥- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، العدد 23، ص121 121.
- ٥٢- الإدريسي: المصدر السابق، ص٧٩، صباح إبراهيم: العناصر السكانية بفاس، ص٤٠٣.
- ٥٣- الزنقة: هي المكان الضيق، ففي القاموس زنق على عياله يزنق ضيق بخلا أو فقرا، انظر الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادة الزنق، ص١١٥١.
- ٥٤ عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، العدد ٢٢، ص١٣٣، عبد القادر زمامة:
   معالم وأعلام من فاس القديم، ص٨٧.
  - ٥٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٩، ٣٩، ٤٥ ٤٦.
  - ٥٦ عن هذا الانتشار لقبائل العرب انظر تاريخ ابن خلدون، جـ٦، ص١٣ ٢١.
- ٥٧- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٤٣، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص٩٣.
  - ٥٨- الزهري: كتاب الجغرافيا، ص١١٢.

- ٥٩- الزهرى: المصدر السابق، ص١١٢، ١١٤، عز الدين موسى: المرجع السابق،
   ص٥٧.
- -٦- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٩٣ ٢٩٥، ابن خليدون: المصدر السابق، جـ٦ ص٣٩٧ ٣٩٩.
  - ٦١- تاريخ المن بالإمامة: ص١٤٤.
  - ٦٢- ابن خلدون: المصدر السابق، جـ٦ ص٢٧.
- ٦٣- إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى، صفحات ٣٦، ٤١، ٤٤، ٤٥، صباح إبراهيم: المرجع السابق، ص٤٠١.
  - ٦٤- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص١٠ ١٤٠
- ٥٥- ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، جـ٢ صفحات ٢٩١، ٢٩٤، ٣٩٦، ١٤١٥، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥١، ٥٤١، ١٩٤٠، ١٤٥٠
  - ٦٦- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٢٠.
    - ٦٧- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٦٦.
  - ٦٨- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص١٨٥.
- 9- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٤١، ابن القاضى المكناسي المصدر السابق، ج٢ ص٣٩، ص١٢، عبد السلام بن سوده: بيوتات فاس في القديم والحديث، العدد ٢٣، ص١٤١.
  - ٧٠- إسماعيل بن الأحمر: المصدر السابق، ص٤١.
    - ٧١- نفس المصدر السابق: ص٤٤، ٥٥.
- ٧٢- ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ ا ص١٧٧، ١٨٠، جـ ٢، ص١١٩، ٥١٣. م ١٨٠، ح.٢، ص١٩٤، ٥١٣.
  - 27- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، ص137.
- ٧٤- ابن عبد الملك المراكشي: الديل والتكملة لكتابي الموصول الصلة، السفر الأول، تحقيق محمد بن شريفه، بيروت، دار الثقافة، بدون تاريخ، ص٢١٢ ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، ج١ ص١١٦.
- ٢٥- ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عزت العطار الحسيني القاهرة، مطبعة الخانجي، جـ٢ ص٢٨٢، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٢٢٢.
  - 27- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٣٧.

- ٢٧- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٩، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٤٤،
   عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، العدد ٢٢، ص١١٩.
- ۲۸- العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (قبائل الحرب في القرنين السابع والثامن الهجريين تحقيق دوريتاكرافرتسكي، بيروت، المركز الإسلامي للبحوث، ١٩٨٥، ص٥٦، ٦٢.
  - ٧٩- مارمول: أفريقيا، جدا ص١٠٦.
  - ٨٠ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص٨٥ ٥٩.
- ۸۱- ابن خليدون: المصدر السابق جية ص١١، ميارمول: المصدر السيابق، جيه ص١٠١.
  - ٨٢- عبد السلام بن سوده: المرجع السابق، العدد ٢٢ ص١٠٨ ١٠٩.
    - ٨٣- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٢٩ه.
    - ٨٤- صباح إبراهيم: العناصر السكانية بمدينة فاس، ص٤٠٢ ٤٠٣.
  - ٨٥- الإدريسي: المغرب وأرض السودان، ص٧٩، وصف أفريقيا الشمالية، ص٥٣.
    - ٨٦- الإدريسي: نفس المصدرين والصفحات.
      - ٨٧- بيوتات فاس الكبرى: ص٤٤ ٤٥.
- ٨٨- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٣٩، اسماعيل بن الأحمر المصدر السابق، ص٢١.
  - ٨٩- عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب، جـ ص ٤٠٩.
    - ٩٠- صباح إبراهيم: المرجع السابق، ص٤٠٤ ٥٠٤.
      - ٩١- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص٥٨.
        - ٩٢- المعجب: ص٤٤٣.
- 97- عن الهجرات الأندلسية الاستيطانية، أنظر، ابن الآبار: المعجم في أصحاب القاضى ابن على الصدفى، صفحات ١١٦ ١١٦ ، ١٥٦ ، ١٩٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٣٦٩ ، ١١٦ القاضى ابن على الصدفى، صفحات ١١٦ ١١١ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ٣١٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

- 98- لسان الدين بن خطيب: أعلام الإعلام، القسم الثالث، ص١٣١، إسماعيل الأحمر: بيوتات فاس الكبرى، ص١١، محمد جعفر الكتاني سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، فاس مطبعة الحجرية، ١٣١٥هـ، ج١ ص١٠٠، مصطفى أبو ضيف، أثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصرى الموحدين وبني مرين، ص٥٤.
- ٩٥- ابن القطان: نظم الجان، ص١٠٩، ابن عداري المراكشي: البيان المغرب، جـ٤ ص٢٣، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٣٢٢ ٣٢٣.
- ٩٦- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٤٢، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جــ٦ ص١٨٥.
- 97- ابن عدارى: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٢٤، مجهول (من كتاب القرن الثامن الهجرى)، الحلل الموشية، ص١٣٥.
  - ٩٨- ابن عذاري: المصدر السابق، جـ٤ ص٢٣.
  - ٩٩- حسن على حسن: المرجع السابق، ص٣٣٠.
- ١٠- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ٩، ص٥٠، ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٥٠، الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار المراكشية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٠، جـ١ ص٩٩١.
- ۱۰۱- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص201 201، ابن خلدون المصدر السابق، جـا ص271، 271، حسن على حسن: المصدر السابق ص220.
- 101- ابن عبد الملك المراكشي: الذيـل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الخامس، القسم الأول، ص٢٦٤.
- ۱۰۳- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٩، ص٥٠، ابن عذارى نفس المصدر والصفحة، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص٣٣٦ ابن القاضى المكناسى: جدوة الاقتباس، جـ١ ص١٧٣.

- ١٠٤ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٣، القلقشندى: صبح الأعشى، جـه ص١٥٥.
- ١٠٥ سيد عبد الفتاح عاشور: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، عالم الفكر،
   المجلد الحادي عشر، العدد الأول ١٩٨٠، ص٩٣.
- ۱۰۱- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص۱۲۷، انظر مكاتبه فقهاء سجلماسه ودرعه لعبد الله بن ياسين كي يخلصهم من المنكرات في بلادهم.
- ۱۰۷- ابن عذارى: المصدر السابق، جـ٤ ص٤١، وقسم الموحدين، ص١٢٤، ابـن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٧.
  - ١٠٨ المعجب: ص٢٣٥. ١
  - ١٠٩ سيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص٩٣.
- ١١٠ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥١ ٢٥٢، ابن أبي زرع:
   المصدر السابق، ص ١٧٤ ١٧٥.
- ١١١- انظر ما أشرنا إليه من تعريف لنظام الطبقات في عصر الموحدين في الفصل الثاني.
  - 111- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص200.
  - 117 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص223.
    - 115 حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، 331.
  - 110- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٦٩، ٢٦٦.
- 117 مجهول: مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنة، ص١١٣. ٢٢٨ مجهول: النظم الإسلامية، ص١٨٦ ١٨٧.
  - 117 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥٦، ٤٢٦.
- ۱۱۸ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٦٩، ابن أبي زرع: المصدر السابق،
   ص٢٠٤.
  - 119 ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص11، 212.
  - 120- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص250 221.
- 171- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جا ص271، ابن القاضي المكناسي: جـدوة الاقتباس، جا ص101.
  - 127 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٧٤، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٥٨.
    - 123- حسن على حسن: المرجع السابق، ص227.

- 178- ابن أبى زرع: المصدر السابق، صفحات ٥٩، ٢١٧، ٢١٧، حسن على حسن: المرحم السابق، ص ٣٤٢ ٣٤٣.
- 170- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٥٧، ٤٤٥، أبو العباس إبراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل مراكش، وأغمات من الإعلام، فاس المطبعة الجديدة، ١٩٣٦، ج٣ ص٨٤.
- 177- بدرى محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجرى بغداد، مطبعة الرشاد، ١٩٦٧، ص ١١، ويراد بطبقة الخاصة أصحاب الخليفة من ذوى قرباه ومن رجالات الدولة البارزين كالوزراء والكتاب والقواد والإشراف والقضاه والشهود، علاوة على بعض المقربين من أهل الفن الموهوبين والعلماء وأهل الأدب. انظر بدرى محمد فهد: المرجع السابق ص ١٢.
  - 127- حسن على حسن: المرجع السابق، ص227 321.
- 178- التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، نشرة أدولف فور، الرباط مطبوعات معهد الأبحاث العليا، 190، 190، 24- 177، 197.
- 179- ابن القطان: نظم الجمان، ص٢٤٦، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٤٦، ومن أمثلة ذلك ما حدث أيضًا عام ٥٧١هـ وما حدث من خراب لعمران فاس بين أعوام ٦١٨ ٢٣٧هـ وأيضًا الحريق الذي وقع مرة ثانية بأسواق فاس عام ٢٤٦هـ حيث احترقت أسواق باب السلسلة بأسرها إلى حمام الرحبة، عن ذلك انظر: ابن زرع، الأنيس المطرب، صفحات، ص٦٠، ١٠١، ١٠١، ٢٧٧.
- 1٣٠- ابن عبدون: رسالة ابن عبدون في الحسبة (ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب) نشرها ليفي بروفنسال، القاهرة، مطبعة المعهد الفرنسي، ١٩٥٥، ص٣٠، ٥٣، ١٤٥٥ الجرسيفي: رسالة الجرسيفي في الحسبة منشورة ضمن ثلاث رسائل أندلسية، ص١٢٥.
- ١٣١ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٩، ليون الأفريقي، وصف أفريقيا، ص٢٤٩،
   حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٤٨.
- ۱۳۲- ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، بيروت منشورات المكتب التجاري للنشر، ١٩٧٠، ص١٤٠، الجزنائي: جئي زهرة الأس، ص٩٦.
- ۱۳۳- ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٨٥٢ تاريخ تيمور ميكروفيلم رقمن ١٣٣٦٦،

- ورقة ابن القاسم التادلي: المعزى في مناقب سيدى أبو يعزى، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٢٤٩، تاريخ تيمور، ميكورفيلم رقم ٢٧٧٠٣ وورقة.
  - ١٣٤- الإدريسي: وصف أفريقيا الشمالية، ص٥٠، مارمول: أفريقيا جـ٢ ص١٥٤.
- ۱۳۵- العمري: وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص 1 1، مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص ١٥٣- ١٥٤، حسن على حسن المرجع السابق، ص ٣٤٩.
  - ١٣٦ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
    - ١٣٧- التادلي: التشوف: ص١٨١، حسن على حسن: نفس المرجع والصفحة.
- ۱۳۸ ابن الآبار: التكملة لكتابي الموصل والصلية، جدا ص١٥١، ١٥٢، ابن القاضي المكناسي، جدوة الاقتباس، جرى ص٤٠٨ ٤٠٩.
- ۱۳۹- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٤٨، والجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤، حسن على حسن، المرجع السابق، ص٣٤٩.
- ١٤٠ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٩، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٨٤٣.
  - ١٤١- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص ٦١، ٦٢، ٦٢، ٦٤.
  - ١٤٢- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة، السفر الثاني، ص٤٧٤.
    - ١٤٣ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٣.
- 181 ابن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـا ص٢١٩، حسـن علـي حسـن المرجع السابق، ص٣٥٠.
  - 120- التشوف: ص٢٦٨.
- 1٤٦ البيدق: أخبار المهدى، ص٦٢، التادلى: المصدر السابق، ص٣٠٦، ابسن عدارى: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٢٤ مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٦، حسن على حسن: ص٣٥١.
- 157 مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، الإسكندرية، مطبعة جامعة الإسكندرية، ١٩٥٨ ص١٨٥، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٣٥، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٣٥.
- 120 رضوان البارودي: أضواء على المسيحية والمسيحين في المغرب في العصر الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي، 1990، ص22.
  - ١٤٩- ابن عداري المراكشي: البيان المغرب، ج٤ ص٢٣.

- ١٥٠ نفس المصدر السابق: جـ٤ ص١٠٢، رضوان البارودي: المرجع السابق،
   ص٣٣.
  - 101- رضوان البارودي: المرجع السابق، ص33.
- 107- ابن عذارى: المصدر السابق، جـ٤ ص٧٢ ٧٣، انظر: محمود على مكى: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ١٩٥٩ ١٩٦٠، المجلد ٢ ٨ ص١٢٥ ١٢١، ص١٦٧.
  - ١٥٣- مجهول: الحلل الموشية، ص٩١.
  - ١٥٤- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص١٠٩.
    - ١٥٥- رضوان البارودي: المرجع السابق، ص٥٥.
      - ١٥٦- ابن عذاري: المصدر السابق، جـ٤، ٩٨.
  - ١٥٧- ابن عذاري: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٣٢ ٣٢.
  - ١٥٨- مجهول: الحلل الموشية، ص١٣٨، رضوان البارودي المرجع السابق، ص٣٦.
- 109- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٨٣، رضوان البارودي: المرجع السابق، ص٣٦.
- ١٦٠- ابن عذارى: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٣١، مجهول: الحلل الموشية، ص١٤١.
  - ١٦١- ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص١٤٤.
  - ١٦٢- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٥٠.
- 177- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٥٠، ٢٥١، رضوان البارودي: المرجع السابق، ص٤٠.
- 175- ابن عذارى: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص٢١٩، رضوان البارودى: المرجع السابق، ص٤٤.
- ١٦٥- نفس المصدر: قسم الموحدين، ص٣٦٠، رضوان البارودي، المرجع السابق، ص20 - 21.
  - ١٦٦- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٥٨.
  - ١٦٧- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢٦٠.
- ١٦٨- البكرى: المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ص١١٥، مجهول: الاستبصار، ص٢٠٢.
  - ١٦٩- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٥٩.

- ۱۷۰ محمد الحبيب بن الخوجه: اليهود في المغرب العربي، القاهرة، مطبعة الحملاوي، ۱۹۷۳، ص۱۲.
- 171- التادلي: التشوف، ص209 270، أحمد عيسى: معجم الأطباء، بيروت، الطبعة الثانية، 1982، ص200 - 677.
- ۱۷۲- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٥٩، الجزنائى: جنى زهرة الأس، ص٦٨، البن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـ١ ص٦٨، سلامة محمد سليمان: دولة المرابطين فى عهد على بن يوسف، بيروت، الندوة الجديدة، ١٩٨٥، ص٣٠٠.
- 177 محمد الحبيب بن الخوجه: اليهود في المغرب العربي، ص17 ، 27 27 ، 27 . 178 - عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص28 .
- 140 عبد الواحد المراكشى: نفس المصدر والصفحة. ومن الجدير بالذكر هنا أن اليهود بمدينة فاس تعرضوا فى بداية عهد الدولة المرينية فى عصر يعقوب بن عبد الحق المريني عام ١٧٤هـ إلى وقعة من المسلمين بسبب أمور أدت إلى إباحة دمائهم وأموالهم فأسلم فى تلك الواقعة من أسلم منها خوفًا من السيف ثم كف يعقوب عن قتلهم، وأمر من نجا منهم أن يسكنوا فى فاس الجديد وإخراجهم من فاس القديم. انظر مجهول: قصة البلديين من أهل فاس، ورقة ٤٧٠.
  - ١٧٦ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص١٥٠.
- ۱۷۷ ابن القاضى المكناسى: جدوة الاقتباس جـ ۱ ص ۱۷۳ ۱۷۴، حسن أحمـ د محمود: المرجع السابق، ص٤١٥ ١٦٤، حمدى عبد المنعم: دولة المرابطين في عهد على بن يوسف، ص٣٣ ٣٣٤.
- 1۷۸ ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٣٣، عبد العزيز ابن عبد الله: المرأة المراكشية فى الحقـل الفكرى، مدريـد، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، المجلـد السادس، عدد ١ ٢، ١٩٥٨، ص٢٧٢، عبد الله علام: الدولة الموحدية، ص٢٤٤.
- ۱۷۹ ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص ٥٢ ٥٢٦، عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص٢٧٢.
- ۱۸ ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٥٨، عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص٢٤٠، الأشعرى المرجع السابق، ص٢٤٠، الأشعرى المشار إليه هو أبو الحسن بن اسماعيل بن اسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن برده أبى موسى الأشعرى، ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد

وتوفى بها عام ٣٢٤هـ ٩٩٦م وهو صاحب أصول علم الكلام والقائم بنصرة مدهب السنة وإليه تُنسب الطائفة الأشعرية. انظر الخطيب البغدادى، تاريخ بغداد المدينة المنصورة، المكتبة السلفية، بدون تاريخ، جـ١١ ص٣٤٦ - ٣٤٧، ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ٣ ص٢٨٤، وعبد الرحمن بدوى: مذاهب الإسلاميين، بيروت، دار العلم، ١٩٧٧، جـ١ ص٤٨٧ - ٤٩٠.

۱۸۱ - عبد العزيز بن عبد الله: معجم أعلام النساب بالمغرب الأقصى، مجلة اللسان العربي، المجلد السابع، يناير ۱۹۲۰، ص٣٢٣.

141- ابن الحاج الفاسى: المدخل، القاهرة، دار الحديث ١٩٨١ المجلد الأول، جا ص٢٤٥، وتمنع الكتب الفقهية خروج النساء لمزاولة الشراء لأن فيه مناجاه ومباسطة وغير ذلك مما يقع بين النساء والباعة، وربما كان ذلك سببًا في وقوع الفاحشة الكبرى. انظر نفس المصدر والصفحة.

1 الحمام، فقال ما بدخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل من مائه، وهذا دليل الحمام، فقال ما بدخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل من مائه، وهذا دليل واضح على أن أهل الحجاز كانوا يغتسلون في بيوتهم، ولا يعرفون الحمامات. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ستفتح لكم أرض العجم ويتخذون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بازار وأمنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء)، وروى عن أبي داود الترمذي عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول ) نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالمزر. انظر الفصل الذي عقده ابن الحاج في المدخل في تحريم دخول المرأة الحمامات خاصة العامة منها ص ١٧١ — ١٧٥. وقد أجاز العلماء دخول الحمام بالنسبة للرجال بشروط هي: أن لا يدخلها أحد من النساء أو الرجال ألا للتداوى، وأن يتعمد أوقات الخلوة وقلة الناس، وأن يستر عورته بأزار، وأن يطرح بصره للأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور، وأن يغير ما رأى من منكر وأن دلكه أحد لا يمكنه من عورته، وأن يدخل الحمام بأجر معلوم، وأن يصب الماء على قدر الحاجة، وأن يتذكر عذاب جهنم. انظر ابن الحلاج: المدخل: المجلد الأول، ج٢ ص١٧٩.

۱۸٤- الجزنائي: المصدر السابق، ص27، عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ ١ ص٩٩.

١٨٥ - ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٦.

147- ابن الحاج: المصدر السابق، المجلد الأول، جا ص٢٤٥، الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، أخرجة جماعة من العلماء بإشراف د/ محمد حجى، بيروت، دار الغرب الإسلامي ١٩٨١، حوا ص٤٩٩.

١٨٧ - سيد عبد الفتاح عاشور: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، ص١٠٩.

١٨٨ - ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٤١.

١٨٩ - المغرب في ذكر أفريقية: ص١١٦.

١٩٠- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٨، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٤٤.

191- محمد عبد الستار عثمان: الهدينة الإسلامية، ص227.

۱۹۲- العمري: وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص١٤٠، القلقشندي: صبح الأعشى، ص١٥٦.

١٩٣ - المصدر السابق: ص١٤٠.

١٩٤ - وصف أفريقيا: ص٢٣٤.

190- مجهول: الاستبصار، ص181.

۱۹۱ - التادلي: التشوف، ص۱۵۰، ۱۸۳، ابن عيشون الشراط الروض العاطر، الأنفاس، ورقة ۲۲.

١٩٢- مجهول: الاستبصار، ص١٨١، ويقول الشاعر في هذا الوصف:

إذا زفر الحمام واشتد غيضه وهاجت لواعيج به وحميم

رأيــت نعيــما في الحمـيم وراحـة وذاك غريــب فـي الحجيـم نعيــم

١٩٨- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢١٧ - ٢١٨.

١٩٩- العمري: المصدر السابق، ص١٣٩.

• ٢٠٠ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٤ -٢٥.

۱۰۱- الجزنائي: المصدر السابق، ص٩٤ - ٩٥، سيد عبد الفتـاح عاشـور، المرجـع السابق، ص١٢٢.

۲۰۲- التادلي: المصدر السابق، ص٢٦٣ - ٢٦٤، ابن القاضي المكناسي: جـدوة الاقتباس، جـ١ ص٢١٩. محمد بن عيشون الشراط: المصدر السابق، ورقة ٣١٠ - ٣١٠ أحمد بن القاسم التادلي: المعزى في مناقب سيدي أبو يعزى، ورقة ٩٩.

٢٠٣- سيد عبد الفتاح عاشور: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، ١٢٢.

- 201- التادلي: التشوف، ص201.
- ٢٠٥- نفس المصدر السابق: ص٤٠٠.
- ٢٠٦- ابن الحاج: المصدر السابق، المحلد الأول، جا ص٢٢٨.
  - 207- سيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص123.
    - ٢٠٨- ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٥٧.
      - ٢٠٩- الونشريس: المعيار، حـ٢ ص١٢٩.
    - ٢١٠- الونشريس: المصدر السابق، جـ٣، ص٢١.
      - 211- نفس المصدر: جيا ص111.
      - ٢١٢- التادلي: التشوف، ص١٥٢.
  - ٢١٣- ابن الحاج: المدخل، المجلد الأول، حدا ص١٦٩.
    - ٢١٤- الونشريس: المصدر السابق، جـ٢ ص١٢٩.
      - ٢١٥- جذوة الاقتبسا: جـ٢ ص ٥٦٠.
        - ٢١٦- أخبار المهدى: ص٦١.
- ٢١٧- محمد المنوني: ركب الحاج المغربي، تطوان، مطبعة المخزن، ١٩٥٣، ص ١٥.
  - ٢١٨- ابن الحاج الفاسي: المصدر السابق، المجلد الثاني، جـ٣ ص٢٤٥ ٢٤٥.
- 719- الونشريس: المصدر السابق، جـ ا ص ٣٤١ ٣٤٢. وكان ذلك التحريم لعـدة وجوه منها: المباهاه والافتخار، واتفاق المال في وجه غير شرعي، والتبدير حيث يكلف بذلك الغني الفقير الـذي لا يجد كما أن لباس الحرير إنما رخص للنساء الأحياء من أجل الزينة، ولم يرخص للرجال واستعماله للميت ليس فيه زينة.
  - ٢٢٠- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٦٨، ٢٧٠.
  - 271- ابن الحاج الفاسي: المدخل، الجلد الثاني، جمّ ص227 224.
    - 227- نفس المصدر السابق: المجلد الثاني، جـ221.
      - ٢٢٣- نفس المصدر: المجلد الثاني، جـ٣ ص٢٧٥.
  - 222- العمري: وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص151.
- 7۲۵- مجهول: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين تحقيق أويثي ميراندا، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، المجلد التاسع والعاشر، 1971 - 1971، ص179، ويتكون الثريد الكامل من اللحم البقري السمين مضافا إليه
- البصل والفلفل والزنجبيل والكزبرة اليابسة والكمون والزيت الكثير مع لحم

غنمى سمين مضافا إليه التوابل ومن الدجاج وفراخ الحمام أو اليمام المطبوخة والعصافير المقلوه، وتؤخذ أمراق هذه اللحوم وتجمع فى قدر نظيفة ويضاف إليها الزيت وما تحتاج إليه من التوابل قدر الكفاية ويسقى معها الثريد المفتت من الخبز ويضاف إليه أنواع اللحوم السابقة، على أن يكون فى أعلى القصعة الفراخ واليمام والحمام ثم تقدم.

٢٢٦ - نفس المصدر السابق: ص٢٤، ويتكون الصنهاجى الملوكى من لحم البقر الأحمر المقطع المضاف إليه زيت وخل وفلفل وزعفران وكوم وثوم، ثم يطبخ نصف طبخة ثم يضاف إليه من لحم الغنم الأحمر وفراخ الحمام واليمام وكذلك العصافير وينثر عليه لوز مقسوم مضاف إليه كمية من الملح ثم يقمر بالزيت، ويدخل الفرن ويترك فيه حتى يتم نضجه.

227- نفس المصدر السابق: ص20 - 32.

171- نفس المصدر: ص٢٦، ويتكون هـذا الطعام مـن اللحـم البقـرى أو الغنمـي السمين المقطع تقطيعا صغيرا والمضاف إليه الملح والكزبرة اليابسة والكمـون والزعفران وكثير من الثوم واللوز والمقشر والزيت الكثير، ثم يغمر كل ذلك بالخل ويرفع على نار معتدلة، وعند نضجه يضاف إليه بيض كثير وقرفة. وكـان هـذا النـوع من الطعام يبقى عدة أيام لا يتغير ولا يفسد.

171- نفس المصدر: ص٤٩ وكانت البلاجة تصنع من اللحم البقرى السمين المضاف إليه الملح والبصل والكزبرة اليابسة والزيت اليسير، وتضع على نار معتدلة حتى تنضج ثم تصفى من المرقة وتقلى في مقلاة بزيت حتى تحمر ثم تجعل في طاجن ويضاف عليها اللوز والزعفران ثم تدخل الفرن مرة أخرى كى تجف مرقتها ويحمر أعلاها، ثم تخرج.

- ٢٣٠ نفس المصدر: ص١٨٧. وتتكون اللمتونية من الطير مثل الدجاج والأوز وفراخ الحمام وغيرها مضاف إليه الثوم واللوز والجوز وعند نضج هذه اللحوم تصب مرقتها على الرقاق المفتت ويضاف عليها الزيت والفلفل والكمون.

171- نفس المصدر: ص٢١٣. وكان سنبوسك العامة يضع بثلاث طرق، الأولى أن تحشى الرقاق بالثوم والتوابل وتلف على شكل مثلث وتقلى في الزيت، الثانية أن يصنع من العجين المخلوط المضروب باللحم المدقوق والتوابل والبيض ويقلى. الثالثة أن يعمل بالعجين مع السمن أو الشحم المذاب.

٢٣٢- نفس المصدر: ص ١٨١.

- ٢٣٣- نفس المصدر: ص١٩٩.
- ٢٣٤- نفس المصدر: ص١٩٧ ١٩٨.
  - ٢٣٥- نفس المصدر: ص٢٠٧.
- 7٣٦- نفس المصدر: ص٢٠٧، وكان طعام التارفست يصنع على النحو الآتى: يفتت رغيف الرقاق تفتيتا دقيقا، ويضاف عليه كمية من الماء ومثلها من العسل مع مخلوط من الزعفران، ويحرك حتى يصير مجسدا مثل العجين، ثم يفرغ في جفنة وينثر عليه لوز ويصنع في وسطه حفرة تملأ بالسمن أو زبد طرى ويضاف عليه بعض من السكر وقرفة وقرنفل ثم يقدم.
  - ٢٣٧- التارلي: التشوف، ص١٥٠، ٣٤٠.
  - 238- أحمد بن القاسم التاودي: المعزى في مناقب سيدي أبو يعزي، ورقة 20.
    - 229- أحمد بن القاسم التادلي: المصدر السابق، ورقة ٥، ٦.
- ٢٤٠ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٧٢ ٧٣، ابن القاضي المكناسي: جدوة
   الاقتماس، ح! ص٢٥٣، حـ٢ ص٥٥٣.
  - ٢٤١- ابن الحاج الفاسي: المدخل، المجلد الأول، جـ ١٥١ ١٥٢.
- 727- دراعة: ثوب من صوف، وجبه مشقوقة المقدم، انظر المعجم الوسيط، جـا ص ٢٤٠.
  - 227- ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس، ورقة 10.
    - ٢٤٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٦٧.
      - ٢٤٥- جذوة الاقتباس: جدا ص٢٥٢ ٢٥٣.
    - ٢٤٦- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٨٣.
      - 227- البيذق: أخبار المهدي، ص23 22.
        - ٢٤٨- كتاب الجغرافيا: ص١١٢.
- 7٤٩ محمد المنوني: تاريخ الموسيقي بالمغرب، مجلة البحث العلمي، السنة السادسة، عدد ١٤ ١٥، ١٩٦٩، ص١٥٠.
  - ٢٥٠- الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٤.
  - ٢٥١-عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٤٣.
    - ۲۵۲- الزهري: المصدر السابق، ص١١٤.
    - ٢٥٣ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٦.

- ٢٥٤- البكرى: المغرب، ص١١٦، مجهول: الاستبصار ص١٨١، الحميرى: الروض المعطار، ص٤٣٥.
- ٢٥٥- الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصـر، ص ٨١، وصـف أفريقيـا الشـمالية، ص٥٥.
- ٢٥٦- الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصـر، ص٢٦، وصـف أفريقيـا الشـمالية، ص٥٠-، الحميري: المصدر السابق، ص٤٣٤.
  - ۲۵۷- مجهول: الاستبصار، ص۱۸۰.
  - 201- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية، ص228.
  - ٢٥٩ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٦، ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ٢٢٨.
    - 271- وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص139.
- 7٦١- الوزارات: جمع وزره وهي في الأصل كساء صغير، ويقصد بها هنا نطاق صغير من الزليج يضع على حيطان الدور. انظر المعجم الوسيط، مصر، دار المعارف، 197٣، الطبعة الثانية، حـ٢ ص ١٠٢٨.
  - ٢٦٢- وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص١٤٠.
- ٣٦٣ محمد منتصر الكتاني: فاس عاصمة الأدارسة، بيروت، دار إدريس للطباعة، بدون تاريخ، ص٢٥٠.
- ٢٦٤ تيتوس: يوركهارت: فاس، مقال منشور بكتاب المدينة الإسلامية، ترجمة محمد تعلب، نشر هيئة اليونسكو، ١٩٨٣، ص١٧٦.
- 973- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص83، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص83، والمصرية جمعها مصارى، وهي الدويره التي تبنى فوق الحوانيت ونحوها، وهو نوع من المنازل كان معروفا بمصر فنقل إلى المغرب وعرف بنسبته إليها، انظر عبد الوهاب بن منصور في تحقيقه لجنى زهرة الأس، ص83.

# الفصل الرابع الحياة الاقتصادية بمدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين

لم تكن الحياة الاقتصادية بمدينة فاس قبيل قيام دولة المرابطين بأسعد حظا من الحياة السياسية، إذ أصابها الاضطراب والتأخر نتيجة للحروب المستمرة والثورات والفتن التي شهدتها المدينة في هذه الفترة. فالضعف السياسي وما صحبه من تمزق انعكست صورته على اقتصاديات البلاد (أ). لاسيما في عهد المغراويين بفاس الذين ضعفت أحوالهم، فظلموا الرعية وأخذوا أموالهم، كما انقطعت عن الأهالي الموارد، وكثر الخوف في البلاد، وغلت الأسعار غلاء لم يسمع بمثله من قبل، ووصل الأمر إلى ذروته في البلاد، وغلت الأحويين عجيسة والفتوح أبنا دوناس بن حمامة، ذلك الصراع الذي كان له أثره في ارتفاع الأسعار واشتداد المجاعة على الأهالي (أ). يضاف إلى ذلك تلك الضرائب والمكوس التي فرضها الزناتيون على سكان فاس – قبل عصر المرابطين – مما أدى إلى المواطنين الزناتيون على الوضع الاقتصادي للبلاد (أ). هذا بالإضافة إلى تلك الفترة التي وانعكست أثاره على الوضع الاقتصادي للبلاد (أ). هذا بالإضافة إلى تلك الفترة التي شهدت فيها المدينة حصار وضربات المرابطين، والتي انتهت بدخولهم المدينة، وما شهده الأهالي من عمليات القتل والتنكيل، ولاشك أن هذه العوامل مجتمعة كان شهده الأهالي من عمليات القتل والتنكيل، ولاشك أن هذه العوامل مجتمعة كان

وبدأت مدينة فاس تشهد فترة من الاستقرار على عهد المرابطين، فازدهر النشاط الاقتصادى، حيث حرص أمراء المرابطين على نشر الأمن والنهوض بالمنعقة في شتى المجالات، فعم الرخاء وارتفع الدخل المالي للبلاد، فالأمن والاستقرار الذي عاشته البلاد في ظل دولة المرابطين أسهم في تنشيط اقتصاديات المدينة إذ جعل الأهالي ينصرفون إلى العمل والإنتاج، وبدأت الجيوش المرابطية تعتمد في بعض ميرتها على اقتصاديات مدينة فاس<sup>(3)</sup>. ولكن عندما بدأت بوادر الدعوة الموحدية، شهدت المدينة فترة اضطرابات أمنية فاضطربت الأحوال الاقتصادية منذ خروج عبد المؤمن بن على في حملاته ضد دولة المرابطين، تلك الحملات التي انتهت بسقوط دولة المرابطين عام ١٤٤٠ م، فكثرت في تلك الفترة – التي لم ينعم خلالها الشعب بالأمن والرخاء – المجاعات وعم الغلاء (6).

ومع بداية دولة الموحدين بدأت حياة الشعب تستقر وأمنه يستتب وأخذت الحياة الاقتصادية تنتعش<sup>(۱)</sup>. فأمتد الرخاء بفاس في عصر الموحدين حيث شهدت المدينة ازدهارا اقتصاديا ورخاء خلال تلك الحقبة حتى حكم الناصر الموحدي عام ١٢١هـ/ ١٢١٤م<sup>(۱)</sup>، حيث أولى الخلفاء عناية بالأوضاع الاقتصادية، وخاصة الزراعة، فعمل عبد المؤمن على تأمين الطرق، فعندما دخل مدينة فاس سلب أسلحة أهلها

- 1.1-

من أيديهم (^) وأمر أهل البلاد بالعودة إلى أوطانهم وفلاحتها، كما كانت نظم الموحدين العسكرية تقضى على الجند بالسير في طريق الجبال، وتجنب السير في الأراضى المزروعة، وبدرء أهل الفساد عن الزراعة، فأتسعت الزراعة في المغرب كله، وعم الرخاء أهله، خاصة في خلافتي يوسف والمنصور والموحدي(^).

وسنتناول في الصفحات القادمة مظاهر الحياة الاقتصادية في مدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين. أولاً: الزراعة:

أغلب الظن أن أراضي مدينة فاس توزعت ملكيتها على القبائل التي كانت تسيطر عليها، أو التي كانت تسكنها، ولم يكن هناك تنظيم لملكية الأراضي قبيال دخول المرابطين المدينة، حيث اعتبرت هذه القبائل ما بيدها ملكًا خاصًا.

وعندها دخل المرابطون فاس أصبحت الدولة هي المالك لكثير من الأراضى .. إذ أن المرابطين حكموا على من ناوأهم وصد عن دعوتهم في بداية أمرهم بالكفر<sup>(١٠)</sup>. "فكانوا يجمعون أسلاب المقتولين في غزواتهم ويجعلونها فيئا وغنيمة لهم"(١١).

وهناك ثلاث مراحل متعاقبة في سياسة المرابطين بالنسبة لتملك الأراضي، فقد سن عبد الله بن ياسين "التحليل" أو التطييب، وهو أخذ الثلث من الأموال المختلطة، ويرى أن ذلك يحلل باقيها، وكان في ذلك شذوذ عن الأحكام ومخالفة للسنة(١٢).

ومع بداية عمليات الفتح لشمال المغرب الأقصى بدأ التخميس (١١). وتوزيع المغانم على الفاتحين، وتوقفت هذه السياسة بعد تأسيس مراكش وبداية الدولة (١١). ولم يرد أن الأراضى التى فتحت بعد تأسيس مراكش خمست، والراجح أن الدولة المرابطية بدأت تتبع سياسة الإقطاع للجند من وقتئذ، ويبدو أن سياسة التخميس فالإقطاع ثم التعدى على أراضى بيت المال أفقدت الدولة المرابطية كثيرًا من الأراضى، ولم تظهر آثار ذلك إلا فى إمارة على بن يوسف، فحاول زيادة أراضى الدولة بوسائل متعددة، على الرغم من إحترام المرابطين للملكية الخاصة بعد استتاب أمرهم (١٠).

وورث الموحدون ملكيات عامة متناقصة، واتبعوا في طورى الثورة والدولة سياستين مختلفتين، ففي مرحلة الثورة وجهت أفكار ابن تومرت الموحدين لاستقلال أراضي المخالفين، إذ طعن ابن تومرت في المرابطين ورماهم بالكفر

وجعل غزوهم واجبًا وكفر ابن تومرت كل من لم يؤمن بأفكاره حيث قام بتقسيم الغنائم التي غنمها من عساكر المرابطين بعد تخميسها على الموحدين، وسار عبد المؤمن بن على، على نفس هذه السياسة لما فتح باقى المدن المغربية(١١).

أما في طور الدولة فقد أكد الموحدون على احترام الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه نقص للشرع، وسار خلفاء عبد المؤمن بن على، على النهج ذاته في اجترامهم ملكية الخاصة (١٧).

هذا وكان للأراضى فى عهد المرابطين ديـوان لإدارة الأراضى بفاس، حيث تركوا الأراضى فى يد مشرف فاس "الجيانى" الذى بقى فى منصبه دون انقطاع عندما استولى الموحدون على المدينة، ويبدو أن واجباته كانت متهبلة بالمكوس أو الرسوم المفروضة على البضائع، أى أن واجباته، كانت مالية (١١)، وكان يساعد المشرف فى إدارة الأراضى شخص آخر أطلق عليه اسم الناظر (١١). ويبدو أن الموحدين اتخذوا فيما بعد ديوانًا قائمًا بذاته لإدارة أراضى الدولة، أطلق عليه اسم "ديوان المختص"(٢٠).

#### الملكية الخاصة:

کان للاستقرار السیاسی الـذی شهدته فـاس فـی العصریـن المرابطـی والموحدی - باستثناء حرکتی عام ۲۹۸هـ/ ۱۰۹م وعام ۵۰۰هـ/ ۱۱۰م، وفـترة الاضطرابات الأمنیة التی صاحبت حملات الموحدین علی الدولة المرابطیة للقضاء علیها - أثره فی ظهور ملکیات خاصة، فکان هناك بستان خاص للسلطان بفاس (۱۱۰ کما کان لأهل المدینة والمهاجرین إلیها من المدن الأخری ملکیات خاصة، فـاحمد بن الحسـن القضاعی المتوفـی عام ۱۹۵هـ/ ۱۲۰۳م، کانت لـه ضیاع وعقارات بفاس (۲۱۰ کما نُسب إلی بیت بنی المزدغی بساتین خاصة بهم بفاس، وکان لبیت بنی علی وبنی زنوبه جنان خاصة تعرف بهم (۱۱۰ وکدلك کان لابن عطیه بستان خاص به (۱۲۰ و وکان للفقهاء ملکیات خاص به (۱۲۰ و وکان للفقهاء ملکیات للأراضی بفاس، فالفقیه محمد بن عبود کان من أعیان فاس من أهل الیسار وله جنان (۲۱۰). ولم تقتصر ملکیات الأراضی علی عدد محدود من الفقهاء، إنما شملت جمیع الأسر الکبری التی عرفت بالعلم، وشغلت خطة القضاء، ومـا یلحق بها، فکانوا ینالون دنیا عریضة وأموال جلیلة (۲۱۰).

### الأحياس (الأوقاف):

بالرغم من عظمة سلطان المرابطين والموحدين إلا أنسهم لم يهتموا بالأحباس، فلم توقيف أي من الدولتين شيئًا، بل كانت أصول الأحباس من الملكيات الخاصة وحدها، وكان أغلب التحبيس على المساجد والأولاد وعقبهم والنساء والمرضى والمساكين، ومع انتشار التصوف كثر التحبيس دلالة على الزهد

ويبدو أن أموال الأحباس بفاس كانت كثيرة، حيث بلغت أحباس مسجد القروبين عام ٢٨٥هـ/ ١١٣٤م أكثر من ثمانين ألف دينار، يأتي أغلبها من غلة الأراضي المحبسة على هذا المسجد، ووردت إشارات في العصر الموحدي يُفهم منها أن الموحدين ضموا أموال الأحباس إلى بيت المال، فيقول ابن أبي زرع(٢٩): "إن إصلاح مسجد القرويين في عام ٦٠٠هـ/ ١٢٠٤م تم من بيت المال "على الرغم من أن أحباس المسجد كانت كثيرة، ولكن يبدو أن وكلاء الأحباس بالمسجد كانوا يأخذون أموال الأحباس دون وجه حق، ويحسبونها من أموالهم، ويصف لنا ابن أبي زرع تطهيرًا قام به قاضي فاس الفقيه محمد بن داود في عهد علي بين يوسف المرابطي لوكلاء مسجد القروبين بفاس، حيث طالبهم بتلك الأموال، فخرجت عليهم أموال كثيرة فأغرمهم إياها، وتم عزلهم وقدم الأمير المرابطي مكانهم وكلاء يثق بدينهم (٢٠٠). كما يصف ابن عذاري تطهيرًا آخر قام بـه الخليفة يوسف الموحدي فی فاس عام ۵۷۹هه/ ۱۸۶ م (۳۱).

الىرى:

تعتمد مدينة فاس اعتمادًا أساسيًا في ري زراعتها على مياه الأنهار حيث يشقها نهر سبو وهو نهر عظيم يتشعب في داخلها أنهارًا وجداول وخلجانا فيسقى جنانها وبساتينها<sup>(٢٦</sup>). هذا إلى جانب احتواء المدينة على العديد من العيـون الطبيعية المتصفة بالغزارة، والتي توفر للمدينة الكثير من المياه بالإضافة إلى اعتماد المدينة على مياه الأمطار(٢٣). ولكن الأمطار غير منتظمة في أوقاتها أو تواليها، فقد تتوالى أيامًا وشهورًا(٢٠) وربما تحتبس في عام كامل أو أعوام متصلة، ومن هنا تظهر أهمية الأنهار ونوعيتها(30).

وكان لارتفاع الجبال المجاورة لفاس أهمية في سقوط الأمطار وتكوين الثلوج على هذه المرتفعات، فنهر سبو الذي تُسقى منه مدينة فاس منبعه من جبال صنهاجة (بني وارتين) وهي منطقة توزيع المياه في المغرب الأقصى[٢٠٠]. وواضح أن هذا النهر يعتمد على الأمطار اعتمادًا كبيرًا، لهذا نجده يمتلئ في موسم الأمطار، وقد تأتى سيولاً إن جاء الخريف والشتاء، ولهذا فالأنهار التى تعتمد كليًا على الأمطار تصبح عرضة لتقلبها(٢٠٠). ومنذ عصر المرابطين عرفت مدينة فاس عملية حضارية تم بها تقسيم وتوزيع مياه نهرها، وذلك داخل نطاق ما أحدثه هؤلاء فيها من مآثر حضارية لتنظيم ريها(٢٠٠). كما كان لعيون فاس الأهمية الكبرى في الاستفادة منها بتغذية الأنهار بالمياه بعد فصل الأمطار، أو استخدامها بديلاً في الزراعة أو الشرب(٢٠٠).

وعمل المرابطون والموحدون على توفير المياه بسحب مياه الأنهار والعيون أو حفر المخازن (على مياه الأمطار لمواجهة قلة المطر، حيث حفظ الموحدون المياه بفاس في مخازن (برك وصهاريج) فأقام المنصور الموحدي عددًا منها في فاس، ويبدو أن هذه المخازن كانت كبيرة، فطول مخزن بستان البحيرة بفاس مائتان وستة عشر ذراعًا، وهناك ما هو أطول من ذلك (على كما تم حفر الآبار حيث عرفت المدينة بها، ولا شك أن هذه الآبار حفرها الأهالي بعدوة الأندلس التي وُصفت بأن ماءها قليل (على الآبار عبر العدوة كلها حيث يوجد الماء قريب من السطح بحيث يستقي منه في عدة أماكن بسهولة (على المرابطون والموحدون على الاستفادة من مياه الأنهار والعيون والآبار وتوصيلها إلى البسائط بوسائل متعددة .. وكانت الروافع من سواقي تعد من أكثر وسائل الرى انتشارًا في مدينة فاس حيث كان في كل زقاق ودار صغيرة أو كبيرة ساقية (على التوفير المياه، الموحدين بالزراعة شهدت فاس في العصر الموحدي جهودًا كثيرة لتوفير المياه، حيث جلبوها من أماكن توفرها إلى مناطق الزراعة (على مناطق) الزراعة (مناطق) النهائية (الموحدي جهودًا كثيرة لتوفير المياه، حيث جلبوها من أماكن توفرها إلى مناطق الزراعة (مناه).

#### الحاصلات الزراعية بمدينة فاس:

تمتعت مدينة فاس بتربتها الخصبة حتى وصفت بأنها من أخصب الجهات الجهات الثانة الله اعتدال مناخها الجهات البيان وفر لها نهر سبو تربة فيضية خصبة، بالإضافة إلى اعتدال مناخها وانقسام سطحها إلى مناطق ذات ارتفاع وانخفاض، وهى فى مجملها عوامل جعلتها من المناطق الزراعية المهمة، "فأزدهرت أشجارها وطابت ثمارها وأخصبت زروعها الاراعية ما يلزمها من منتجات زراعية، ومن أهم حاصلات فاس الزراعية نذكر:

#### الحبوب الزراعية:

وُصفت مدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي بأنها مخضرة كثيرة الزرع والحرث، فالقمح والشعير والخضر والبقول بها كثيرة، حيث تنتشر زراعة الفول

والحمص والعدس والسلت وغير ذلك، والأرز والسمسم اللذيـن كان السكان يقومـون بزراعتهما بكميات قليلة (١٤٠). وتتوفر هذه الزروع بفحص (منطقة) المصارة التي بخـارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين (١٤١)، كما كان يوجد في غرب المدينة حقـول واسعة بها كميات كبيرة من الخضر والبقول بسبب تعدد السواقي هناك، وكثرة العيـون فيها، حتى أنها كانت تكفى المدينة كلها (١٠٠).

كما كان يوجد في منطقة جبل زلاغ – على بعد خمسة فراسخ من فاس – حقول كثيرة صالحة للزراعة، تسقى بماء النهر بواسطة الناعورات وكان يعمل في هذه الحقول سكان الجبل، ويمتلك أعيان فاس أكبر حصة من أراضيهم في هذه المنطقة وانتشرت حقول القمح الواسعة في سهل الجبل المطل على فاس من ناحية الشرق .. وفي غرب فاس حيث سهل السايس .. وأمدت منطقتي أزغار (١٥) وبني ومود (٢٥) مدينة فاس بالكثير من غلال القمح التي كانت تحصد بهما (٢٥).

ودعت وفرة الإنتاج من القمح بمدينة فاس إلى عمل "مخازن لتلك الغلال التي يوجد بداخلها مطامير القمح، وهي مجموعة في مكان واحد يستدير بها سور منيع عليه باب محكم القفل"(عمل). ويتضح لنا من خلال هذا النص أن الدولتين المرابطية والموحدية نظمتا عملية الاستفادة من المحصولات الزراعية، كما يتضح لنا وسائل حفظ الغلال في العصور الإسلامية والتي كانت عبارة عن مطامير من الطين، ولا شك أن هذه المخازن قامت بدورها الفعال عندما كانت تتعرض المدينة للمجاعات.

ولم يقتصر حفظ الغلال على الدولة فقط، بل كان الأهالي يقومون بتخزين هذه الغلال، فالفقيه محمد بن إبراهيم المهدوى المتوفى عام ٥٩٥هـ/ ١٩٩٩م كان عنده ألف وسق (٥٥٠ من القمح، فلما أصاب أهل مدينة فاس مجاعة قام ببيع هذه الغلال إلى المحتاجين وأخرهم بالثمن إلى أجل (٥٠١ وخزن أبو زكريا يحيى إنتاج زراعته من القمح عام ١٧٥هـ/ ١٧٦م في غرفتين تصدق بهما على المساكين عندما اشتدت المجاعة (٥٠٠). ويتضح من مثل هذه التراجم التي أوردتها المصادر وفرة إنتاج القمح بمدينة فاس وامتلاك الأهالي لكميات كبيرة منه. لذلك كله وصفت الحنطة بفاس بأنها رخيصة الأسعار دون غيرها من البلاد القريبة منها (١٠٠٠).

كانت زراعة الزيتون منتشرة بفاس قبيل عصر المرابطين الدين زادوا في زراعته فكثرت بالقرب من عدوة القرويين أشجار الزيتون (١٩٠). وشجع الموحدون على

زراعته في مناطق جديدة واهتموا بغراسته اهتماما فائقا<sup>(۱)</sup> فعندما ولى محمد بن واجاج مدينة فاس في عصر الموحدين غرس بمدينة فاس وبالمقرمده منها بحيرات<sup>(۱۱)</sup>. أكثر غراستها من أشجار الزيتون، ويبدو أن هذه المساحات المزروعة كانت كبيرة حيث بيع حب زيتون بحيرة فاس في عام بخمسة وعشرون ألف دينار<sup>(۱۱)</sup>.

كما زرعت تلال جبل زلاغ وزرهون، والجبال المطلة على فاس من جهة الشرق ومنطقة بنى مزكلده (١٦٠)، وبنى ومود بكميات كثيفة ومساحات شاسعة من أشجار الزيتون (١٠٠).

#### القطن والكتان:

زرعت في غرب مدينة فاس مساحات واسعة من القطين والكتان، في الحقول والسهول والهضاب المجاورة للمدينة وكونت حزاما حولها، وهذا التوسع في مثل هذه الزراعات كان نتيجة طبيعية لجودة التربة وإمكانيات السقى الهائلة (٥٠). البساتين والحدائق:

في العصرين المرابطي والموحدي ازداد الاهتمام في فياس بالحدائق والبساتين بشكل لم تشهده المدينة من قبل، فوصفت المدينة بالحدائق الملتفة والبساتين الكبيرة العامرة والجنان الكبيرة والرياض (٢٠). واشتملت فاس على بساتين متنوعة وثمار شبهت في كثرتها ببساتين دمشق (٢٠) وتمتد هذه البساتين الجميلة إلى خارج باب بني مسافر من أبواب عدوة الأندلس بفاس في موضع يعرف بمرج قرقة تثمر فيه الأشجار مرتين في كل سنة، فيأكل كل الناس التفاح والكمثري بالمدينة صيفا وشتاءا (١٠٠٠). كما تمتد هذه البساتين فيما بين باب الحديد وباب الشريعة في مسافة أكثر من فرسخ يتخللها نهر فاس الذي يخرج خارج المدينة عبر حدائق جميلة حتى يصب في نهر سبو، وفي جهة الشمال توجد بساتين وعيون الزنجفور، وفي جهة الغرب والجنوب توجد مجموعات البساتين ذات الأشجار المثمرة، كالليمون الحلو والحامض والصبر، كما يمتلئ سفح جبل زلاغ بالبساتين أنه.

وبفاس أصناف الفواكه التي لا توجد في غيرها من البلاد إلا متفرقة في أقاليم شتى، في حين توجد بفاس مجتمعة في غاية الحسن والطيب، واختصت بساتين عدوة القروبين بالرمان السفرى الذي ليس في المغرب مثله حلاوة ولذه، والخوخ والجوز والعنب والسفرجل والاترج، وسائر الفواكه الخريفية التي تأتى من عدوة القروبين في نهاية من الطيب والحسن والحلاوة، في حين تختص عدوة

الأندلس أيضا بحسن الفواكه الصيفية، وطيبها كالتفاح الطرابلسي الحلو الأصفر الذي ليس مثله في جميع المغرب لحسنه وحلاوته ولذة طعمه، والتفاح وأصناف الكمثري والمشمش والبرقوق والتوت، كل ذلك في غاية الطيب والحسن (٢٠٠).

وشملت هذه البساتين أيضا على أنواع من العنب (۱۱)، الذي تميزت زراعته بوفرة الإنتاج، وكان يوجد بالمدينة جبل يسمى جبل العنب على بعد نحو ميلين منها، وقد عرف بهذا الاسم لأنه كان يوجد بسفحه كثير من أشجار العنب والكروم والغزيرة (۱۲). كذلك كانت الجبال التي تقع شرق فاس تنتج كميات كبيرة من العنب، حيث تغرس فيها كميات هائلة من أشجار الكروم وبعض الأشجار المثمرة، كما كانت كل جبال الواجهة المطلة على فاس من ناحية الغرب تنتج الكثير من العنب حيث تكسوها أشجار الكروم ولكن عنبها وما تنتجه هذه المنطقة من فواكه أخرى لم يكن له طعم طيب (۱۲).

واشتملت هذه البساتين أيضا على أنوع من التين الطيب (٢٠٠). حيث تكون باكورته في منتصف شهر مايو، وفي بداية شهر يوليو يوجد (الآجاص) الكمشرى والتفاح والخوخ والمشمش وسائر الفواكه، وعند دخول شهر سبتمبر تكون جميع أصناف الفواكه ناضجة (٢٠٠).

وكانت أشجار بعض هذه الفواكه تحتاج إلى تربة ذات خصائص معينة، فجادت في مناطق، في حين فسدت في مناطق أخرى، حيث جادت أشجار التفاح المعروف بالطرابلس والذي يوصف بأنه حلو جليل حسن الطعم له غلة، بعدوة الأندلس في حين أجريت عليه التجارب لزراعته في عدوة القرويين فلم يصلح بها وجادت زراعة الاترج بعدوة القرويين، في حين فشلت زراعة بعدوة الأندلس (٢٦).

واحتوت هذه البساتين على أنواع مختلفة من الورود والأزهار والرياحين مثل الياسمين وغيره، التى تعطر الهواء فى الصيف حتى يخيل للمرء - على حد قول مارمول - أنها جنة على وجه الأرض (٢٠٠). ويضيف ابن القاضى المكناسى أن الأزهار الموجودة بفاس كثيرة لدرجة أنه لا يشق على أحد شئ من أنواعها إذا طلبه (٢٠٠).

وعملت الدولة الموحدية على التوسع في هذه البساتين حيث تذكر المصادر بستان البحيرة الذي وصف بكبر مساحته، حتى بلغ متحصلة في العام الواحد خمسة وأربعين ألف دينار، كما استصلحت مناطق جديدة وتمت زراعتها بالبساتين، مثل بستان ابن حيدر، الذي يشقه نهر فاس والذي لا يدرى أحد بسبب كر ححمه ما انفق فيه من العرس والسيان والتحارة والزخرفة (٢٩١). هذا بالإصافة إلى راعة باتناب اخرى في شرق فاس مثل اليايونج والكرويا والحنالا الى حانب الأعشاب الطبية الأخرى النافعة المدكورة في كتب الاعشاب الطبية الأخرى النافعة المدكورة في كتب الاعشاب الطبية (١٨١).

وانتشرت بمدينة فناس الغابات، فكان بها المحطب في جبل مبنى بازغة واشتمل هذا المحطب على أنواع من شجر البلوط، كما انتشرت بالمدينة غابات الارز، هذا إلى جانب الاشجار الكبيرة التي شكلت غابنة كثيفة من جميع الجوانب (۱۸۰).

#### الثروة الحيوانية:

ربى أهل فاس كثيرا من الأبقار والأغنام والجمال والبغال<sup>(٨٢)</sup>. أما بالنسبة للدواجن فقد ربى السكان أنواعا كثيرة من الأوز والحمام والدجاج حيث اهتموا بتربية الدجاج وحمايته في أقفاص كبيرة<sup>(٨٤)</sup>.

أما صيد السمك فكان للأنهار أثر كبير في تزويد المدينة بثروة سمكية، حيث مارست طائفة من السكان مهنة الصيد، ففي النهر الذي يمر بمدينة فاس أنواع كبيرة من الأسماك، ذكرها ابن أبي زرع والجزنائي، حيث يخرج من هذا النهر أنواع من الحوت اللبيس والبوري والسيناخ واليوقة ووصفت هذه الأنواع بأنها لذيذة الطعم، كثيرة المنفعة (١٠٠٠). وتميز نهر سبو بأسماكه ذات الأوزان الكبيرة حتى أن بعضها كان يزن قنطارا أو أزيد، وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى الأنواع المختلفة من الأسماك بهذا النهر بقوله: "ويتصيد في هذا الوادي الشابل الكبير والحوت، كما يتصيد في بعض الأحيان البوري الكبير، وذكر الثقات أنه بيع واحد منه بثلاثة عشر درهما والرطل الكبير منه بدرهم ونصف، كما يصل إلى فاس الحوت الكبير المسمى عندهم بالقرب يحمله الحمار، وبه أنواع اللبس والشولي "(١٠٠).

#### ثانيا: الصناعة:

يذكر ابن خلدون: "أن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأعمال الأصلية التى تختص بالمعاش .. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله فى الترف أبلغ من حال المصر الذى دونه". وضرب ابن خلدون المثل بمدينة فاس فى تقدم ووفرة صاعاتها الله المدينة التى رتب فيها المحترفون مالحرف أحسن ترتيب. حيث نزلت كل قبيلة من سكانها فى موضع يقترب من الحرفة التى تناسها، وأمر مؤسسها بأن لا تحترف قبيلة بما تحترف به الأخرى، فكان

في كل موضع حرفة لا يختص إلا بها<sup>(۸۸)</sup>. وبذلك توزع سكان المدينة على أساس المهن والحرف التي يحترفونها.

وفى الفترة المرابطية كان على رأس كل مهنة من هذه المهن المختلفة رئيسا يسمى الأمين (١٩٠)، أو الرئيس أو المقدم أو العريف (١٩٠)، ويكون تعيينه عادة من قبل القاضى أو المحتسب، وواجبه حل المشكلات بين أهل صنعته بالرجوع إليه عنيد الخلاف، كما يعمل على مساعدة الدولة في كشف أساليب مكسر الصناع وغشهم ومراقبة الإنتاج و - ودته، ولهذا يتعين أن يكون من أهل الحذق في مهنته (١٩).

وفى العصر الموحدى كان رئيس الصنعة غالبا ما يدعى أمينا<sup>(۱۹)</sup>. وصارت مدينة فاس من أهم المراكز الصناعية، حيث شهدت تقدما صناعيا في عهد المرابطين ومن بعدهم الموحدين، وقد وصفها ابن سعيد المغربي بقوله: "هي مدينة من خواص المغرب، مليئة بالصنائح الغربية"(۱۳).

وقامت الصناعة بمدينة فاس على دعامتين أساسيتين، الأولى توفر المواد الخام سواء كانت معدنية أو نباتية أو حيوانية، الثانية هي توفر الأيدى العاملية المدربة على الصناعات المختلفة، حيث اكتسب الصناع خبرتهم نتيجة المهارات التي تجمعت لديهم عبر السنين، كذلك نتيجة للهجرات المبكرة التي شهدتها فاس من إفريقية والأندلس، واختلاط المهاجرين بالسكان مما نتج عنه تنوع الخبرات.

ومثلت الحرف القاعدة الإنتاجية للمدينة، فقد كان الحرفيون يقومون بدور بارز في تنشيط حياة المدينة الاقتصادية، وذلك بتحويل المواد الأولية الفلاحية والمعدنية إلى بضائع استهلاكية قابلة للتسويق (14).

#### صناعات النسيج:

منذ بناء المدينة كانت توجد بها – حسب المخطوط الذى يؤرخ للطوائف الحرفية بالمدينة – أسواقا للقطن والكتان، وزقاقا خاصا بمحلات الحياكة (٢٠٠). وكل هذه دلائل تبرهن على التوسع فى صناعة النسيج. تلك الحرفة التى أسهمت بعض العوامل فى تطوير صناعتها، وجعلتها تحتل مركز الصدارة بين أنشطة المدينة الاقتصادية، فقد كانت فاس ذات أهمية إدارية وسياسية بارزة، كما كانت دائما تمثل تجمعا حضريا ضخما يضم أعدادا هائلة من السكان، ومدينة تجارية ذات إشعاع إقليمى، فكانت هذه الظروف تحتم توفير الأنواع المختلفة من الملابس والأثواب، لسد حاجات ومتطلبات السكان والمبادلات التجارية، فليس غريبا أن تقوم فاس بدورها الفعال فى تطوير صناعة النسيج فى المغرب الإسلامي (٢٠١).

وبملاحظة مدى اهتمام المرابطين والموحدين بالتوسع في زراعة القطن والكتان (۱۷). يتضح أثر ذلك في تقدم هذه الصناعة، التي بلغت أوج ازدهارها في عهد الموحدين، إذ تذكر المصادر التاريخية المهتمة بتاريخ المدينة نقلا عن مشرفها في أيام الخليفة الناصر الهوحدي عام ٥٨٥هـ/ ١٨٩ م تعدادا بلغ ٢٠٣موضعا من الأطرزه المعدة للحياكة (١١٨٩ وإن كان هذا الإحصاء قد تم في عهد الموحدين إلا أنه كانت هناك أطرزه مشيدة من العصر السابق للموحدين، ويوضح لنا هذا التعداد مدى الأعداد الغفيرة التي كانت تعمل في مثل هذه الدور، وما يتطلب ذلك من مستلزمات صناعية، حيث كانت العمليات السابقة على نسج القطن تشغل نسبة كبيرة من الصناع (١٩٠٠).

وكان لتوفر الكتان بمدينة فاس أثره في ازدهار صناعة النسيج الكتاني ألذى كان له أماكن خاصة بالمدينة (۱۱۰)، مثل صناعة الشرائط الغليظة والقلاع من شقق الكتان التي كان يتم تبطينها، والتي كانت تستخدم في تغطية الشوارع وصحون المساجد من الشمس، مثل ما استخدم في تغطية صحن جامع القرويين (۱۰۰۱). كما ازدهرت صناعة النسيج من القطن، مثل الأشرطة والشربات التي تعلق بالركابات على صدور الخيل مع السروج، كما انتشرت حرفة الخياطة وتبييض الخيط في درب ألقطان وسوق القطانيين اللذين كانا لهما شهرة بفاس (۱۰۰۱). إلى جانب ذلك كانت هناك صناعة الحرير، حيث كانت طرازات الحراريين بفاس كثيرة (۱۰۰۱).

وارتبطت حرفة الغزل بصناعة النسيج أيضا، فكان بفاس ١٤١ دارا خاصة بالغزل (١٠٠١). وكانت كميات الصوف المطلوبة لتمويل هذه الحرفة تأتى عن طريق الرعاة المحليين، كما كان من اليسير نقل هذه الأصواف من الجهات الأخرى المعروفة بتربية الأغنام (١٠٠٠). حيث يعالج في المبيضات التي كانت منتشرة بداخل المدينة وخارجها (١٠٠١). وكانت العمليات الأولية السابقة للغزل تقوم بها النساء في المنازل حيث يقمن بتدليك الغزل بالماء ليتحسن وجهه ويزيد من وزنه، لذلك أمرت كتب الحسبة بتيبس الغزل في الشمس وكانت الكميات التي تقوم بغزلها النساء كبيرة، بحيث يتمكن من بيعها وشراء مستلزمات منزلية أخرى (١٠٠١).

وتنوعت الملابس بفاس فكان منها الكتاني والقطني والصوفي والحريري (١٠٨) وعرفت المدينة فن صباغة الأقمشة، تلك المهنة التي ارتبطت أيضا بصناعة النسيج ارتباطا وثيقا، فيذكر ياقوت الحموى أن "بفاس كان يصبخ الأرجوان والأقمشة القرمزية (١٠٩). وكانت عملية الصباغة تتم بعد أن يقوم الصباغون بغسل

الأقمشة التي يريدون صبغها في ساقية (۱۱۰). وراقب المحتسبون هـؤلاء الصباغين الذين نهوا عن الصبغ بالمثان في لون أخضر ولا بالبقم (۱۱۱) في لون سماوي، فإنها دلسة يتحول معها اللون سريعا، كما تفقد هؤلاء المحتسبون ما يصبغ هؤلاء من قماش البز والكتان (۱۱۱).

وبذلك كان لمدينة فاس منذ تأسيسها وخلال كل العصر الوسيط حظا كبيرا من صناعة النسيج في المغرب الأقصى، ولا شك أن ذلك شارك بفاعلية في تحريك وازدهار اقتصادها(١١٢).

#### صناعة الورق:

كان الورق يصنع في المغرب من القطن والكتان(١١٤). وصناعة الـورق - على حد قول ابن خلدون - من توابع العمران، واتساع نطاق الدولة حيث التآليف العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلها في الآفاق(١١٥) فكانت مدينة فاس منذ عصر المرابطين وخاصة أيام على بن يوسف بن تاشفين مركزا للوراقة، حيث كان بها ١٠٤ معملا لعمل الكاغد (الورق) وهذا يدل على انتشار الكتابة على الورق إلى جانب الرق في المغرب منذ العهد المرابطي(١١١١). ووردت ترجمات لشخصيات فاسية احترفت صناعة الورق مثل أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هشام اللخمي المولود في فاس ٤٧٨هـ/ ١٠٩٥م، سكن مصر، ووصف بأنه ناسخ يعيش من الوراقة، كما ذكر أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الصغير المتوفى بمراكش عام ٥٢٣هـ/ ١١٢٨ - ١١٢٩م، والندي سنكن فناس والستزم حرفية الوراقية في حيانوت غيرب جامعها(١١٧). حيث حي الكغادين الذي اشتهر سكانه بصناعة البورق(١١٨). وهذا يجعلنا ننفي ما ذكره عز الدين موسى (١١٩)، من أن فياس كانت من ضمن المراكز الجديدة لصناعة الورق في العصر الموحدي. فهي لم تكن من المراكز الجديدة في هذا العصر، بل عرفت هذه الصناعـة منذ العصر المرابطي، وأن بلغت فيها صناعة الورق شأوا كبيرا في العصر الموحدي حيث كانت بها معامل كثيرة تنتج ورقا جيدا، بلغت أربعمائة معملا لصناعة الورق(١٢٠٠). ونظمت هذه الصناعة بحيث يتم اختيار الخرق وتميزها وتضبط وتنظف من جميع الشوائب(١٢١). فيكون أجودها ما صفا لونه ونعم لمسه وثقل وزنه(١٢٢).

وهذه الصناعة كانت المادة الأصلية الفعالة في نشر الثقافة، وكانت سيدات فاس يقمن بالمشاركة في تلك الصناعة ويتقنها، واشتهرت بصناعة أوراق (البسطيلية) التي تدل على المهارة في صناعة الورق(١٢٣).

ويعد العصر الموحدي، العصر الذهبي لصناعة الورق في المغرب بصفة عامة، ومدينة فاس بصفة خاصة، ومما يدل على انتشار هذه الصناعة بمدينة فاس أن مكتبة أحد قضاة فاس من بني الملجوم كانت كلها من الورق لدرجة بيعت فيها كتبه غير المجلدة بستة آلاف دينار (١٢١). مما يدعو إلى القول بأن الطلب على الورق قد ازداد، ومن ثم كثر الإنتاج، خاصة وأن المواد الخام قد توفرت خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، وربما يرجع السبب في ازدهار صناعة الورق إلى عاملين. أولا: أن المغرب الأقصى قد أصبح مركز القيادة السياسية والإدارية، والدولة تحتاج إلى الورق لتقيد شؤون الإدارة، خاصة المالية منها، كما أن القيادتين المرابطية والموحدية قامتا على رسالتين دينيتين، فكثيرا ما استخدمت الرسائل للدعاية السياسية. ثانيا: عظم الأهتمام بالكتب، وأصبحت البلاد سوقا جديدة له، للدعاية السياسية. ثانيا: عظم الأهتمام بالكتب، وأصبحت البلاد سوقا حديدة له، ويؤكد ذلك ما لقيته صناعة الورق والنساخة من ازدهار والمكتبات الخاصة من انشار، وما حظيت به الكتب من عناية (١٢٥). ونضيف إلى العاملين السابقين، انتشار مكاتب العدول – التوثيق – التي كأنت تحرر فيها جميع أنواع العقود والشروط سواء ما تعلق منها بالمدينة أو المادية أو المادية أو المادية أو المادية أو المادية أو المادينة أو المادية ألك ألمادية أو المادية أو المادية

وقامت على صناعة الورق عدة صناعات أخرى كانت مكملة لها، ومن هذه الصناعات، صناعة السفير أو التجليد، وقد اهتم المسلمون في المغرب والأندلس بهذه الصناعة اهتماما كبيرا، وصنفت الكتب التي تصف هذه الصنعة وتتحدث عنها مثل "كتاب التيسير في صناعة التسفير" لأبي بكر بن إبراهيم الأشبيلي، نزيل فاس ومراكش والمتوفى عام ٦٢٨ه/ ١٢٣٠م

وفتحت صناعة الورق لأهل فاس مهن أخرى أقبل عليها أهل المدينة مثل حرفة النسخ، حيث كان يقوم بها عدد من الفقهاء والعلماء الفاسيين وبلغوا فيها شأوا كبيرا، حتى وصف بعضهم ببراعة وحسن الخط، وما لزم هذا من زخرفة وتزيين وتذهيب (۱۲۸). وكان البعض يعتمد في معيشته على هذه المهنة، والتي يبدو أن العمل بها كان يمتد حتى ساعات متأخرة من الليل كان يتم النسخ أثناءها على ضوء السراج، ويبدو أن هذه المهنة لم تكن تدر المكاسب الكبيرة على المشتغلين بها (۱۲۹).

وكان لاحتراف هذه المهنة الأثر الكبير في الاحتفاظ بالعلوم المنسوخة الكثيرة، فعقيق بن على الصنهاجي الحميري المكناسي ثم الفاسي المتوفى عام ٥٩٥هـ/ ١٩٨٨م من السابقين الأولين في هذه الصناعة، كتب بخطه علما كثيرا، ومحمد بن جرير المعروف بابن تاخمست الفاسي، المتوفى عام ١٦١٨هـ/ ١٢١٢هـ

كان له خط حسن ينسخ المصاحف بيده ويدفعها لمن يراه أهلها لها ابتغاء الثواب، كما كتب محمد بن سعيد الطراز المتوفى عام ١٤٥هـ/ ١٢٥٠م بخطه كثيرا من العلوم (١٣٠).

#### طحن الغلال:

ومن الصناعات التى كانت تقوم على الإنتاج الزراعى، طحن الغلال فقد كان لوفرة الإنتاج من القمح والشعير، ووفرة المياه فى مدينة فاس أثره فى أن ينشئ أهل المدينة الارحاء المائية بأعداد كثيرة (٢١١). وبلغت هذه الصناعة ذروتها فى العصر الموحدى حيث عدت الأرحاء التى كانت بداخل سور مدينة فاس فوجدت ٢٧٤ رحى، وذلك سوى ما كان بخارج الأسوار (٢١١). حتى وصفت بأن أحجارها كانت طاحنة (٢١١)، حيث كانت تعمل جميع هذه الأرحاء التى تبلغ الواحدة منها أربع أو خمس عجلات وأحيانا ست عن طريق المياه التى وفرها لها النهر الذى يخترق المدينة، وخصص بعض هذه الطواحين لطحن قمح المنازل، والبعض الآخر يملكه طحانون أو خبازون يبيعون الدقيق بالتقسيط إلى الصناع وغيرهم من الذين ليست لديهم وسيلة لشراء القمح، وتخصص البعض الآخر فى طحن القمح للسكان فى مقابل مال أو دقيق (١٣٤٠).

وقامت على صناعة طحن الغلال، صناعة الخبز فكان بفاس في العصر المرابطي والموحدي أماكن مخصصة لخبز العيش، بلغت هذه الأماكن في العصر الموحدي ١١٧٠ فرنا متفرقة في جهات المدينة وأزقتها(١٣٠)، ووصفت هذه المخابز بأنها شاحنة(١٣٠)، حيث كان الأهالي يحملون خبزهم إلى هذه الأفران فتتم هناك صناعته(١٣٠).

#### صناعة الزيوت والصابون:

بالرغم من قلة إنتاج السمسم، إلا أنه كان يستخلص منه نوع من الزيوت اسمه شيرج، خصص للدين يصف لهم الأطباء أكله (١٢٨)، كما استخلص الزيت من شجر الارقان (١٢٩). ونظرا لموقع فاس القريب من الأراضى المزروعة بالزيتون، فإن أحمال الزيتون كانت تتجه إليها يوميا، وذلك حتى يقوم الصناع باستخراج زيت الزيتون منه (١٤٠)، عن طريق "العصر أو الطحن أو الغلى "(١٤١) حيث كثرت معاصر الزيتون، وتحول الناس إليه بعد اهتمام الموحدين بزراعته (١٤١). وأدت كمية الإنتاج الوفيرة من الزيت خلال العصر الموحدي إلى ازدهار صناعة الصابون في فاس، التي كان فيها في عهد المنصور الموحدي الا دارا لصناعة الصابون (١٤٠٠). والذي كثر

إنتاجه لدرجة أنه كان يباع في حوانيت عديدة، ويظهر أن لونه كان أسود وهو نوع لا يوجد غيره بأفريقية (١٤٤١).

#### صناعة ماء الورد:

اشتهرت فاس بأنواع من الأزهار لا توجد في غيرها من البلاد، منها الرتد والياسمين والأزهار العطرة والرياحين، وأنواع من الورود الكثيرة (١٤٠٠). مما شجع على ازدهار صناعة ماء الورد، وقد أعطى الطغنري وصفا دقيقا لهذه الصناعة فوصف الفرن ومقاييسه وطريقة التقطير و-حفظ الإنتاج، وتطيبه بالمسك أو الشب أو الكافور ونسب ذلك (١٤٠١). ولكن يبدو أنه كان من الصعب صناعة العطور بكثرة من هذه الورود والأزهار، لذا كان أهل فاس يجلبون أنواعا من العطور الهندية (١٤١١).

#### الصناعات الخشبية:

شهدت فاس تقدما واسعا في الصناعات الخشبية، حيث كان للأوضاع السياسية والضروريات العسكرية أثره في التوسع في هذه الصناعة، فأنشأ الخليفة عبد المؤمن بن على دار صناعة السفن بالمعمورة في منطقة الحبالات قرب مدينة فاس (۱۲۸). حيث تتوفر في هذا المكان غابات تحتوى على كميات كبيرة من أشجار البلوط العالية، كما يحمل الحطب إليها من الجهات المجاورة (۱۶۹۱). وبلغ التوسع في صناعة السفن لدرجة أنه قد صنعت بهذه الدار مائة وعشرون قطعة من السفن الحربية، كما كانت هذه الدار تصنع السفن الصغيرة التي كان يستخدمها أهل فاس للصيد في نهر سبو (۱۵۰۰).

كما أن عمارة المساجد وبناء القصور والبيوت في هذا العصر قد تركت أثارا كبرى في تطوير الصناعات الخشبية، بما احتاجته من أسقف ونوافذ وأبواب ومنابر ومقصورات وأثاث وتحف زخرفية. وكانت السقوف الخشبية تغشى بالقصدير والأصباغ الملونة، والأبواب تغشى كلها بالنحاس الأصفر، وكانت المنابر والمقصورات تزخرف بأشكال هندسية ونباتيه، وتطعم حشوات المنابر بالعاج والأبنوس والصندل والنارنج والعناب وأصناف الخشب العظيم، مثال ذلك منبر جامع القرويين بفاس الذي صنعه المرابطون، وقد ورد في المصادر أسماء بعض ممن برع من أهل فاس في العصرين المرابطي والموحدي في مثل هذه الصناعات أمثال: أبو يحيى العتاد، وابن مسعود النائي الذي كان أعرف الناس بالنجارة (١٥٠١).

واشتهرت مدينة فاس أيضا بصناعة المخروطات الخشبية التي كان لهم حسن صنعة فيها(١٥٢). فأزدهرت صناعة المحاريث وعجلات العربات، وعجلات أخرى كبيرة

للطواحين أولرفع الماء، وأيضا صناعة المكاييل الخشبية لكيـل القمـح والغـلات الأخرى (١٥٢).

كما انتشرت صناعة المزامير، والعيدان، والروط، والأربية، من الأخشاب المراهدة والتعديد الأخشاب الأخشاب كل هذه الصناعات كميات كثيرة من الأخشاب لذا كان يدخل مدينة فاس من خشب الأرز كل يوم مالا يحصى (١٥٠).

#### صناعة دبغ الجلود:

اشتهرت مدينة فاس بصناعة دبغ الجلود (۱۰۱۱). تلك الصناعة التي تقوم أساسا على جلود الضأن والبقر والماعز، وكانت هذه الصناعة عظيمة الانتشار لدرجة أن الإنتاج المحلى من الجلود بالمدينة لم يعد يكفى لها، مما دفع أهل فاس إلى جلبها من المناطق المجاورة (۱۰۷۱).

وتمر عملية دباغة الجلود بعدة مراحل، حيث تخضع الجلود أولا لعملية نزع الصوف أو الوبر، وعرف القائمون على هذا الأمر باسم الشعارين والصوافين (١٠٠١) وكانت هذه العملية تتم فى أماكن خصصت لها أقيمت خارج المدينة قريبة من مجارى المياه، ومما يجدر ذكره أنه كانت هناك اختصاصات لدور الدباغة حيث أن بعضها كان مختصا بدباغة جلود الضأن والماعز، وأخرى مخصصة لجلود البقر، وكانت تتم فى هذه الدور صناعة الجلود الناعمة (١٠٠١). وعظمت صناعة الدباغة بفاس، وبلغت أوجها فى العصر الموحدى، حيث كان فى أيام المنصور الموحدى ١٨دارا للدباغة (١٠٠١) وعند نهاية عملية الدباغة تعرض الجلود للبيع، فتأتى حرف أخرى، ومحترفون آخرون لشراء هذه الجلود (١٠١١). ويذكر عز الدين موسى أن مدينة فاس كانت من ضمن المراكز الجديدة لصناعة الدباغة فى العصر الموحدى (١١٠١) ولا نوافق موسى فيما ذهب إليه، بل أن صناعة الدباغة بفاس كانت منتشرة قبل العصر الموحدى وحده.

وارتبطت بصناعة الدباغة، صناعة الصباغة القائمة على صباغة الجلود وقد بلغت فاس شأوا بعيدا في فن الصباغة في العصر الموحدي، ويبدو أن القائمين على هذه الحرفة كانت أعدادهم كبيرة، وقد بلغت دور الصباغة بفاس ١١٦ دارا، وعادة ما تكون أماكن هذه الدور على الأنهار، حيث أنها من الصناعات التي تحتاج إلى مياه كثيرة (١٦٢).

وبرع أهل فاس في الصناعات الجلدية مثل أكياس النقود، وأحزمة الجلد المزخرفة بالحرير الملون، ونوع من الأزمة المذهبة لقيادة الخيل، كما كان

الاسكافيون يصنعون أحدية مطرزه، إلى جانب الإخفاف والنعال المزخرفة بالجلد والحرير<sup>(۱۲۱</sup>). وظهر نوع منها يسمى الاقراق يباع مع أدوات الموسيقى، هذا إلى جانب الدفوف<sup>(۱۲۵</sup>). كما كانت تصنع الأغشية من الجلود مثال ذلك غطاء منبر جامع القرويين الذى صنع من أغشية جلود الماعز<sup>(۱۲۱)</sup>.

#### الصناعات المعدنية:

شهدت مدينة فاس تطورا كبيرا في الصناعات المعدنية في العصريين المرابطي والموحدي، فتم كشف بعض المناطق التي تتوفر بها المعادن، والعمل على استخراجها، والاستفادة منها.

فعلى بعد ستة أميال من فاس، تم اكتشاف معدن الملح، وعملوا على استخراجه من ملاحة طولها ١٨ ميلا، عرفت فيها أصناف من الملح الأبيض، يذكر بعض المؤرخين أنه لا يوجد في معمورة كرة الأرض مثله، ووصفت كمياته بأنها كثيرة جدا يباع عشرة أصواع بدرهم وأقل أو أكثر بحسب ما يجلب (١٦٧).

وعمل أهل فاس على الاستفادة من النهر الذى يمر بالمدينة، فاستخرجوا منه "الصدف الحسن الذى يقوم مقام الجوهر النفيس، تباع منه الحبة بمثقال من الذهب أو أقل أو أكثر، وذلك لحسنه وصفائه وعظم جرمه "(١٦٨). واستخرجت الفضة والحديد والنحاس من معدن قرب فاس يسمى معدن عوام الشهير "فاشتهرت فاس بنحاسها الأصفر"(١٦٩). وتقدمت المدينة في الصناعات الحديدية والنحاسية، فكان لأهلها اليد الطولى في صناعة المخروطات النحاسية(١٧٠). ولئن بدأت هذه الصناعة فيها خلال العصر المرابطي، فقد بلغت كامل ازدهارها في العصر الموحدي، خاصة أن المعادن المكتشفة قد ساعدت على مضاعفة الإنتاج، حتى أصبحت فاس مركزا للصناعات المعدنية في المغرب الأقصى، فكان بها ١٢ دارا لصناعة النحاس والحديد(١٧١).

وتعددت أسواق الحدادين بفاس لحاجة المجتمع لمزيد من المصنوعات الحديدية من مسامير وسكاكين وسيوف، وركاب خيل، وأبر وأدوات الخياطة وأدوات أخرى عسكرية ومدنية، ومن الملاحظ أن أعمال الحدادة لم تكن تقتصر على حرفتها فقط، بل كانت تتعداها إلى أعمال أخرى، فاشتغال النجارة وأعمال البناء متوقفه أحيانا على اشتغال الحداد الذي يتناول منها جانبا خاصا وهو ما يتعلق بحرفته المرتبطة بالحديد(١٧٣).

ومما يدل على تقدم الصناعات خاصة فى مجال المعمار فى العصر الموحدى استخدام الحديد فى تنصيب رسومات المساجد على أعمدة من حديد فوق القبة، وعند زيادة إنتاج النحاس تحولت عملية تنصيب هذه الرسومات على أعمدة من نحاس، كما استخدم الحديد والنحاس فى صناعة الأنابيب لسحب المياه إلى المدن أو توزيعها فيها، وتم استخدام الرصاص فى صناعة القواديس الخاصة بالبيلة والخصة (۱۲۲). بجامع القرويين كما استخدم الرصاص فى تلبيس الصهاريج، وفى صناعة قواديس لجر المياه (۱۲۲). كما استخدم النحاس فى صناعة الخصة والأنابيب التى تصب الماء، فصنع خصة من نحاس أحمر مموه بالذهب، قامت على ساق من نحاس منقوش يبلغ طوله خمسة أشبار من الأرض، وتفنن صناع فاس فى شاق من نحاس منقوش يبلغ طوله خمسة أشبار من الأرض، وتفنن صناع فاس فى ذلك فقسموا الساق إلى نصفين يصعد الماء من نصف منها فيفور فى وسط الخصة من تفاحة فيها عشرة أنابيب، كما صنعت أكواب مموهه بالذهب بسلاسل من نحاس دائرة بها يشرب الناس منها (۱۲۰).

كما صنعت ثرية جامع القرويين في فاس من النحاس مؤلفة من ٥٠٩ قنديل تزن ١٧,٥ قنطار ١٣٥ رطلا من النحاس (١٧١) وحفلت المصادر بوصف التحف المعدنية التي كانت تزين المساجد والقصور، أو كانت جزءا من البناء مثل الأبواب المصحفة بالنحاس، أو كانت مستعمله في القصور والمنازل مثل المسارج والمباخر والأواني، أو التي كانت تعين على الدراسات الفلكية مثل الاسطرلاب، وهي تؤيد قيام صناعات معدنية وتبين لنا مدى تقدمها في تلك البلاد (١٧٧).

#### صناعة السكة:

وانعكس توفر المعادن في اتخاذ مدينة فاس مقرا لسك العملة فكان فيها دارين للسكة (۱۲۸). فسكت فيها الدنانير المرابطية من عام ٤٨٤ إلى ٥٣٩هـ - ١٠٩١ -١١٤٤م، ثم ضربت بها عملات الموحدين الذهبية والفضية والنحاسية المتعددة (١٢٩١).

واستمرت دور السكة بفاس في القيام بصناعة السكة إلى أن نقلها الخليفة أو عبد الله الناصر بن المنصور الموحدي لدار بناها عام 200هـ/ 1708م واعتبرها مودعا للأموال المندفعة بها ولطوابع سكتها، وأتقن ثقافها على أتم حال، وكان غالبا ما يسك فيها الذهب (180).

وكانت دار السكة تخضع لإشراف إداري وفني، أما الإشراف الإداري فقد اختص به الناظر، وهو المشرف المباشر الدائم لدار السكة، فكان يحضر فتحها والختم

عليها عقب الانتهاء من الأعمال، إلى جانب فحص النقود التي يقدمها له السكاك ليجربها بميزانه .. كما يقوم بتفقد الدنانير والدراهم بعد الطبع (١٨١).

ويأتى بعد ناظر السكة من حيث الأهمية الإدارية، الشاهدان اللذان يقومان بمراقبة بعض الأعمال المتعلقة بالصيانة والمحافظة على دار سكة العملة (١٨٠١). ويأتى بعد الإشراف الإدارى، الإشراف الفنى، بمعنى مراقبة كل ما يتعلق بصهر المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس، وتحديد عيارهما، ثم الختم على السكة بقوالب أعدت لذلك .. وحدد أبو الحسن الحكيم، الفنيين بدار السكة وصنفهم إلى ثلاث فئات هم: (معلمون – عاملون – ومتعلمون) أطلق عليهم (السكاكين) أسندت إليهم أعمال صعبة ودقيقة جدا تركزت في عمل السبائك وتقطيعها – بمقدار الدينار أو الدرهم (١٨٠١).

كما وجد في الإشراف الفني الفتاح الذي يختص بعملية النقش أو الحفر "فلكل شئ أساس، وأساس أعمال السكة الفتاح، فهو أصل من أصولها فإن استقام استقامت الأعمال بها"(١٨٤). وكانت عملية سك النقود تحتاج إلى خطوتين مهمتين هما: تحضير قوالب السك التي تضرب بها السكة، وتحضير خامة السكة (أي السبيكة) .. فكانت القطعة النقدية نتاج قوالب معينة تنقش فيها صورة الكتابات مقلوبة يضرب بها الدينار أو الدرهم أو الفلس، فتخرج تلك النقوش على السكة ظاهرة .. وتعددت هذه القوالب فمن أنواعها المحفور والمصبوب(١٩٨٠). أما خامة السكة فكان يتم إعدادها من الدهب والفضة والنحاس الخام بعد تخليص كل معدن مما قد يكون مختلطا به من الشوائب(١٨١). ولعل أهم الطرق التي كانت تستخدم في إعداد السبيكة للسك هي الطريقة الجافة أي بالتعليق، وذلك بأن يسبك الذهب المخلوط بالفضة في النار عدة مرات أما التبر المجلوب من أرض السودان وغيرها فيؤخذ ويسبك الخشن منه ويدقق بالمطرقة ويقطع ويخلط(١٨١).

هذا إلى جانب وسيلة الضرب في إنتاج السكة وسائل أخرى قد استحدثت عن طريق الطرق والصب. فطريقة الطرق تستند إلى صب المعدن الذهبي المداب والمقدر بالمعيار في قوالب طويلة، لتقطيعه قطعا مستديرة تكون الدنانير أو أنصاف الدنانير .. أما طريقة الصب فتمتاز بالسرعة في الإنتاج والاقتصاد في النفقات، وتتلخص هذه الطريقة في صب السكة المدورة على أحد وجهى القالب بعد أن ينصهر الذهب بمقدار العيار فيأخذ الذهب شكل أحد القالبين وهيئة النقوش الفائرة فيه بمجرد صبه صبه السكة المدورة على أحد القالبين وهيئة النقوش الفائرة

#### الصناعات الفخارية:

تتصل الأوانى الفخارية والخزفية بحياة الناس اتصالا وثيقا، وهي تعكس تدرج البشرية في سلم الرقى بصورة واضحة (١٨٩١). لذلك أصبح لهذه الصناعة مكان خاص بها تصنع فيه الأجر والقواديس والآنية والزليج وغيرها، واشتهرت مدينة فاس بالصناعات الفخارية لقربها من أمكنة معروفة بطينها الجيد الذي تصنع منه مثل هذه الأشياء في قوالب خاصة، ثم تدخل إلى أفران لتأخذ ما يلزمها من حرارة للتماسك والصلابة، وكان لهذه الصناعة جانب صناعي وجانب فني ممتاز (١٠٠١).

وأصبحت فاس فى العصر الموحدى منطقة كبرى لإنتاج الفخار، وقد كان فيها أيام المنصور الموحدى ١٨٨ معملا لصناعة الفخار، وكانت هذه المعامل جميعها خارج نطاق السور(١٩١١). وهذا يوضح لنا العلاقة بين مواضع السك ومثل هذه المنشآت الصناعية التى دفعت معاملها إلى أطراف المدينة الخارجية بعيدا عن التجمعات السكنية بسبب إحداثها ضررا لما يصدر عنها من دخان أو رائحة كريهة. حيث وضعت عند أطراف المدينة متوافقة مع اتجاه الريح التى تهب على المدينة لمنع وصول الضرر بفعلها(١٩١١).

وأسهمت هذه الصناعة بدورها في حركة العمران التي شهدتها فاس في العصرين المرابطي والموحدي، وما احتاجته حركة البناء والإصلاح من أجر، ويذكر لناكل من ابن أبي زرع والجزنائي على سبيل المثال أن أعداد الأجر المستخدمة في إصلاح صحن جامع القرويين كانت أكثر من اثنين وخمسين ألف أجرة (١٩٣١). الصناعات الزحاحية:

اشتهرت مدينة فاس بالصناعات الزجاجية حيث كان بها ١١ مصنعا لعمل الزجاج (١٩٤٠). وكان العمل يجرى بهذه المعامل تحت الأرض حتى لا تتأثر هذه الصناعة بالريح والغبار (١٩٠٠). وكانت معامل الزجاج خارج نطاق السور وتقع بعدوة الأندلس بفاس (١٩٠١). وتفنن الفاسيون في صنع أشكال متقنه من أنوع الزجاج بألوان مختلفة، مثال ذلك ما ركب في جانب الشمسيات التي بجوانب القبلة بمسجد القرويين، كما صنعت قوارير الزجاج التي كانت تسرج في أول الليل وآخره (١٩٧١).

## سياسة الدولتين المرابطية والموحدية الضربية

يتطلب تناول الحركة التجارية بمدينة فياس في عصيري المرابطيين والموحدين الحديث أولا عن سياسة الدولتين الضريبية. تلك الإجراءات التي تكبون في بداية الدولة قليلة، وفي أخر الدولة تكون كثيرة، والسبب في ذلك أن الدولة إن قامت على سنن الدين أو التغلب والعصبية، لم يكن هناك إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية وهي قليلة، كما أن العصبية تقضى المسامحة والمكارمة والبعد عن أموال الناس، فإذا قلت الوزائع والوظائف (١٩٨١)، على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه، فيكثر الاعتمار ويزداد المحصول بقلة المغرم، فإذا أستمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها، وانغمسوا في النعيم والترف تكثر الوظائف والوقائع، حينئذ على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر أهل المغارم ويضعون المكوس على المبايعات وبمقدار تدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق تثقل المغارم وتتدرج في الزيادة قليلا (١٩٨١)، فإلى أي حد ينطبق ذلك القول على سياسة المرابطين والموحدين الضريبية.

نبعت السياسة الضريبية التي اتبعتها دولة المرابطين من المبادئ التي قامت عليها دعوتهم، ونادى بها إمامهم عبد الله بن ياسين، فشاع عنهم منذ بداية حكمهم إزالة المكوس وإسقاط المغارم المحدثه، وأخد ما أوجبه الكتاب والسنة، فطهروا بيت المال من الضرائب غير الشرعية، حيث اكتفوا بالزكاة والأعشار (۱۳۰۰). كما أسقط يوسف بن تاشفين الضريبية بقوله: "لم يوجد في بلد من بلاده، ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم مكسى ولا معونه ولا خراج في بادية ولا حاضرة إلا ما أمر الله تعالى، وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار، وجزية أهل الذمة، وأخماس غنائم المشركين "(۱۳۰۱). فهل سياسة يوسف بن تاشفين هذه انطبقت على باقى أيام الدولة المرابطية، أم أن ثمة تغيرا قد طرأ على هذه السياسة.

وفى رواية ثانية لصاحب الأنيس المطرب نقلا عن ابن جنون يقول: "لم يجر فى عملهم طول أيامهم رسم مكس ولا معونه ولا خراج فى بادية ولا حاضرة، ولا وظيفة من الوظائف المخزنية حاش الزكاة والعشر، فأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم مهدى الموحدين عام ١٥هه الاسمال المهناك تغير طرأ على هذه السياسة الضريبية بسبب الظروف السياسية التى تعرضت لها دولة المرابطين، وإلى شئ من ذلك يدهب عبد الواحد المراكشي حين يذكر الخراج فى دولة على بن يوسف، ولكن دون أن يبين لنا متى فرض هذا الخراج، بل يذكر أنه اكتفى بما يرفع إليه من خراج (١٠٠١). ولا نستطيع الجزم بأن ذلك الخراج قد فرض على المسلمين وغير المسلمين ويرى الدكتور حسن أحمد محمود (١٠٠٠) أن ضرائب المرابطين كانت قليلة. في حين يرى عز الدين موسى (٢٠٠٠). أن هذا لا يمثل إلا أوائل الفترة المرابطية أو

إمارة يوسف بن تاشفين وحده، معلقا بأن الضرائب المرابطية الشرعية لم تعد تفى بالتزامات الدولة العسكرية في الأندلس، لاسيما مع تقلص أراضي الملكية العامة، ثم حياة الترف التي بدأ المرابطون يحيونها، ظانا بأن هذا التطور الضريبي بدأ في أواخر إمارة يوسف بن تاشفين. لكننا نلاحظ أن هذا التطور بدأ يظهر جليا منذ إمارة على بن يوسف الذي لجأ إلى فرض الضرائب، ففي عام ١٥هه/ ١١٢١م أغرم أهالي فاس مالا قائلا: "فما شبعتم الخبز إلا في أيامنا، ولا كسبتم المال إلا في دولتنا، بعد أن ذقتم من زناته الأهوال "٢٠١١.

ولا ريب أن الأزمة المالية اشتدت مع قيام الثورة الموحدية التى ضاعفت من التزامات الدولة العسكرية، لدرجة أن على بن يوسف بن تاشفين منع دفع العطاء لأجناده فرجع أكثرهم يكرون دوابهم (٢٠٠١). وأثـرت حروب الدولـة المرابطيـة مع الموحدين على توقف الزراعة، وما رافق ذلك من جدب حتى جفت الأراضى وقلت المجابى وكثرت الضرائب على الرعايا، وأصبحت الدولة تفرض عليهم عدد الجند الذين يصدون عدوان نصارى أسبانيا بسلاحهم ونفقاتهم (٢٠٠١).

وهناك العديد من أنواع الضرائب التى فرضت، وكان من أهمها المكوس والجباية (٢١٠)، والقبالة (٢١٠)، والمغارم (٢١٠)، والمعونة أو الوظيفة (٢١٠). ومن هذا يتضح أن المرابطين وأن تقيدوا بأخذ الزكاة من المسلمين، وأخذ الجزية من أهل الذمة، واكتفوا بالمغانم في بداية أمرهم، فقد اضطرهم تبديل الأحوال إلى فرض ضرائب جديدة، وبخاصة في إمارة على بن يوسف، وكان الخراج جزءا من هذه الضرائب (٢١٠).

وعندما قامت دولة الموحدين انتهجت نظاما ضرائبيا واحدا حتى نهاية القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى، فقد هاجم ابن تومرت الضرائب التى استحدثها المرابطون، وركز عبد المؤمن بن على على أن من في طاعة الموحدين "لايطلبون إلا بما توجيه السنه وتطلبه، ولا يلزمون مكسبا، ولا مغرما ولا قبالة، ولاسيما ما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه". ومن هذا يبدو أن الموحدين اقتصروا على الزكاة والعشور وأخماس الغنائم والمعادن والخراج (١١١).

ويذكر ابن أبى زرع أن الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على عند عودته من غزوة المهدية (٢١٥ في نهاية عام ١٥٥هـ/ ١٥٩ م أمر بمسح بلاد أفريقية بالفراسخ والأميال طولا وعرضا فاسقط من هذا المسح الثلث في الجبال والأنهار والسباخ والطرقات، وما بقى من أراضي فرض عليها الخراج، وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع

والورق - أى المال - فهو أول من أحدث ذلك في المغرب (١١١). وبالرغم من أن هذه الفقرة التي أوردها ابن أبي زرع ليست واضحة بحال من الأحوال إلا أنه يمكن أن يفهم منها، أن عبد المؤمن بن على حاول إجراء مسح منظم لأراضيه لتقدير الضرائب .. ولعل عبد المؤمن حاول تقدير ما ينبغي أن يكون عليه إيراده فعمد بصورة عشوائية إلى إسقاط الثلث من مجموع مساحة ممتلكاته على أنه أراضي غير منتجة وافترض بأن الباقي خاضع للضريبة وبذلك تكون الضريبة واحدة على غير منتجة وافترض بأن الباقي خاضع للضريبة وبذلك تكون الضريبة واحدة على طريبة فرضت على الأراضي المنتجة دون مراعاة للشريعة أو أي اعتبار لمبدأ الصلح والعنوة (١١١). ويرى عز الدين موسى (١١١)، أن أبي زرع قد خلط بين فرض الخراج وطريقة جبايته على أسس قبلية، فبده الرواية لا تعني إلا طريقة الخراج وجبايته على أسس قبلية، فبدو أن عبد المؤمن وهو عائد من أفريقية واجه أزمة مالية، فشرع في تنظيم الجباية الخراجية على أساسين، أولا: الخراج على الأراضي الصالحة للزراعة، ثانيا: جعلت الخراجية على أساسين، أولا: الخراج على الأراضي الصالحة للزراعة، ثانيا: جعلت القبيلة الوحدة الأساسية لجمع الضرائب، وهو أمر يتوافق مع تنظيمات الموحدين، ونظم دولتهم التي قامت على التنظيم القبلي. وفي خلافة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إزداد الخراج المفروض، كما كثرة الوجوه التي يتحصل منها المال (٢٠٠٠).

والتزم الخلفاء الموحدون من بعد عبد المؤمن وابنه بهذه السياسة ولم يرد أن الموحدين قد فرضوا شيئا مما انتقدوه على المرابطين إلا بعد هزيمتهم في موقعة العقاب عام ٢٠٩هـ/ ١٢١٣م (٢٠١١). ورافق تنظيم الموحدين لجمح الخراج وضع سياسة متشددة على عمال الجباية، ومحاسبتهم، واهتم خلفاء الموحدين بتعقب هؤلاء العمال، فكانوا يسألون عنهم الرعية، كما كانوا يستدعونهم لمراجعة أعمالهم، وكان خلفاء الموحدين يغتنمون فرصة مرورهم في المدن لتفقد سير الجباه في الناس، فكثرت نكبة عمال الجباية سواء تعلق الأمر بتقصيرهم في أعمالهم، أو شكاية الناس منهم (٢٢١).

فالموحدون جهدوا في تحسين طريق الجباية وضبطها بمراقبة العمال وعدم إثقال كاهل الزراع، ويبدو أن هذه السياسة مع نظام الضرائب الثابت على نمط واحد كانا من دواعي تشجيع الناس على الزراعة والتعلق بالدولة (٢٢٣). وكان لجباية الخراج في دولة الموحدين ديوان يعرف صاحبة بصاحب الخراج أو صاحب الأشغال (يكون من الموحدين) تنصرف مهامه في العمل على استخراج الأموال

وجمعها وضيطها. وتعقب الولاه والعمال فيها، ثم عليه أن ينفقدها على قدرها وفي مواقيتها، وربما يلي هذا المنصب في الحهاب من غير الموحدين ممن تحسيها"

وكان تنظيم الإداره المالية أوصح عدد الموحديس منه عدد المرابطيس بسبب اعتماد المرابطين على الحيش في الحناية، بينما حرص الموحدون على حماية الزراع وحفظ الأموال، ففي ديوان الحباية كتاب في حميع حهات الولاية الواحد يقيدون المتحصل في خرابط (٢٠٠٠). ويضبطونها بالشهود ويرفعونها الى الخليفة، فيختمها بخاتمة .. ويبدو أن هذا التنظيم كان من دواعي الاستقرار الزراعي في العصر الموحدي (٢٠١٠).

#### الأسـواق:

ويتطلب تناول الحركة التجارية بمدينة فاس فى عصرى المرابطين والموحدين أيضا الحديث عن أسواق المدينة وتنظيمها فى هذين العهدين حيث تمثل الأسواق مركزا للنشاط التجارى بصورة ومراحله المختلفة.

فالأسواق هي مرآة حياة المدينة الاقتصادية، وعنوان نشاطها التجارى والصناعي بل والاجتماعي أيضا (٢٢٢). فمنذ إنشاء المدينة رتبت أسواقها واقيمت بعض المنشآت التجارية التي عرفت بالقيسارية (٢٢٨)، وكانت تضم عددا من الأسواق التي اختص كل واحد منها بنوع معين من السلع، فوجد سوق الحائكين والكتان وثياب الحرير، وسوق القطن البالي والمفصل الجديد، وتطريز الحرير، وسوق العطارين، كما وجد سوق بيع الإبرة والمخيطة والمقص، وسوق تباع فيه المعاجين والاحقاق والمراهم، وسوق الخرازين، وأهل الريحة والشرابل وسوق النجارين، ومن يصنع والمواعير وأيضا سوق السلاح والمحاريث، وسوق الحدادين من سيوف ونبال النواعير وأيضا سوق السلاح والمحاريث، وسوق الحدادين من سيوف ونبال وحراب (٢٢٩). ويتضح من ذلك أنه كان لكل سوق تخصصها، واقتراب أسواق سلع معينة من بعضها مثل أسواق الثياب بأنواعها ولكن يبدو أن هذه الأسواق أصابها الفساد والتهدم في فترة الاضطرابات التي مرت بها فاس بإصلاح أسواقها، حيث قام يوسف بن تاشفين بإصلاح أسواقها وزاد في خاناتها (٢٢٠).

والذى يهمنا هو تحديد موقع الأسواق داخل المدينة، فيذكر لنا ابن القطان في وصف مقتضب أسواق فاس في العصر المرابطي من خلال ذكره للحريق الذي وقع في أسواق المدينة عام ٥٣٣هـ/ ١٣٨م فهده الأسواق كانت تمتد من رأس عقبة الخرازين حيث أسواق الثياب. والقراقين إلى أسواق النقالين، وغير ذلك من الأسواق (٢٠١١)

وقد كنا نتوقع أن يعطينا ابن أبي زرع وصفا دقيقا لموقع أسواق المدينة، إلا أن وصفه للأسواق جاء مقتضبا أيضا، فلم يذكر لنا سوى أنها تحتوى على قيسارتين أحدهما بعدوة القرويين والثانية بعدوة الأندلس، ذاكرا من أسواقها سوق الدخان ثم سوق الخرازيين، وتربيعة (٢٠٠١) الغزازين، وكانت الأسواق في وصف ابن أبي زرع بصفقي الوادى الكبير، حيث بداية الدخول للمدينة إلى آخرها بالجانبين منه دار الصباغين وحوانيتهم، ودار الدباغين، ودار الصبانين وحوانيت الخياطين والقصابين والسفاجين، وغيرهم مما يحتاج إلى الماء، وفي أعلى ذلك كله أطرزه الحياكة. ويذكر لنا ابن أبي زرع أن حوانيت فاس في العصر الموحدي بلغت تسعة آلاف واثنين وثمانين حانوتا (٩٠٨٢) (٢٠٠٢)

ولرسم صورة واضحة لأسواق فاس في هذه الفترة نضطر إلى الرجوع إلى مصادر متأخرة عن هذين العصرين وصفت أسواق المدينة تتخذها مثالا على سبيل القياس. ففي نهاية القرن التاسع الهجري/ السادس عرش الميلادي، وصف ليون الأفريقي قيسارية فاس وصفا تفصيليا فذكر أنها كانت عبارة عن مدينة صغيرة تحيط بها أسوار تحتوي على اثني عشر بابا، يعترض مدخل كل باب سلسلة كيلا تتمكن الخيول والحيوانات من الدخول إليها، ويضيف أن القيسارية كانت تضم خمسة عشر حيا، منها اثنان مخصصان لصناعة أحدية عليـة القوم، وحيـان آخران لتجـارة الأقمشة الحريرية، ويبيع بعض هؤلاء الأشرطة والشراريب لكسوة الخيول، وغير ذلك من أعمال الزينة، ويبيع الآخرون الحرير الملون لتطريز القمصان والوسائد، ويلى هـؤلاء في وصف ليون صناع النطاقات السائية مين الصوف والحرير، فقيد كان يوحيد بالقيسارية حيان يقطنهما باعة الأقمشة الصوفية، كذلك كانت تباع بها أقمشة وقلانس من اتحرير، وعلى مقربة من هذا الموقع كان يوجد مقر صناع الفرش والوسائد، وبعض الزرابي الجلدية الصغيرة، ويلى ذلك الخياطون الذين كانوا يشغلون أحياء ثلاثة، ثم يأتي حي العمال الذين يصنعون شرائط من الأقمشة المتخذة في صناعة عمائم الرأس، ثم حي آخر يعمل به ما يوضع على حواشيّ البرانس المضفره بزخـرف وزينة، ثم حي تباع فيه ألبسة مصنوعة من قماش صوفي(٢٣١).

ويصف مارمول كرفخال بعد نصف قرن من وصف ليون الأفريقي وصفا للقيسارية انطبق إلى حد كبير مع وصف ليون لها، لكنه ذكر أن هناك زقاقا آخر يباع فيه القماش البالي، وأغطية الرأس وزرابي فخمة من جميع الأنواع، كما أن هناك عدة دكاكين تباع فيها ضفائر وأزرار (٢٠٠٠).

تنظيم الأسواق وإدارتها:

خططت أسواق فاس وفق نظم وقواعد معينة، لكن هذه النظم حددت قواعدها أكثر بعد أن أشرفت الدولة على الأسواق، وبعد أن تبلور نظام الحسبة.

ويتضح من خلال العرض السابق لأسواق فاس اختصاص كل سوق بنوع معين من السلع التجارية، كما ورد أنه كانت للأسواق أبواب خاصة، مثل باب سوق الأحد الذي يقع في غرب المدينة (٢٦١). كما حوت قيسارية فاس على اثنى عشر بابا، واهتم ولاة الأمر بتسهيل حركة المرور وتأمينها داخل الأسواق، لاسيما وأنها مناطق إزدحام دائم، فأقاموا في مداخل تلك الأبواب سلاسل غليظة من الحديد تستعمل كحوا جز لمنع دخول المرء إليها راكبا، وبذلك لا تتمكن الخيول والحيوانات من الدخول إليها، أي أنها لم تكن تستخدم إلا لعبور المشاة، وكانت هذه الطرقات تضيق تدريجيا كلما اقتربت من وسط المدينة ولا تصب في ميادين مفتوحة، بل تستمر عبر أزقة السوق المتعرجة حيث يمارس أصحاب الحرف اليدوية حرفهم، ويبيع التجار بضائعهم، وكانت مداخل تلك الأسواق تغلق كل ليلة، فضلا عن إقامة الحراسة عليها(٢٠١٠). وبذلك يبدو أن تلك الأبواب وجدت لغرض المحافظة على ما في الأسواق من سلع قد تكون ذات قيمة كبيرة، كما يتضح مدى حرص السلطة على ضرورة المحافظة على البضائع المعروضة في الأسواق.

وتتطلب حركة التجارة داخيل الأسواق اتخاذ فنادق (٢٣٨)، للتجار وقد بلغ عدد الفنادق المعدة للتجار والمسافرين والغرباء بمدينة فاس في العصر الموحدي ٤٦٧ فندقا، يقع معظمها بجوار جامع القرويين حيث التجار الأغنياء (٢٣٩).

وعمل القائمون على الأسواق على تجميع بعض السلع الثقيلة التى تتميز بكبر الحجم والتى يؤثر نقلها داخل المدينة فى حركة المرور فى شوارعها على تركيزها فى الأطراف وفى المناطق القريبة من أبواب المدينة (٢٤٠). فلم تكن جميع البضائع ترسل إلى السوق المركزية مباشرة، بل كانت تخزن فى الفنادق أو خانات (٢٤١) القوافل التى تقع على حدود الطريق وتستعمل كمراكز للمبادلات التجارية، وكفنادق على السواء. وفى هذا المكان يتم البيع بالمزاد العلني على فترات دورية، ومن هذه الفنادق كانت توزع بعض المواد الخام أو السلع الأساسية على أسواق المدينة المتعددة (٢٤١).

ولذلك تطلبت الحركة التجارية بالأسواق نقـل السـلع مـن مكـان لآخـر، ولتنظيم هذه الحركة وجد الحمالون وسائقوا العجلات لنقل البضائع، الذين يزاولـون

مهامهم بترخيص من عامل المدينة، ولهم أمين يفصل فى نزاعاتهم، كما وجد الدلالون فى زقاق خاص بهم، وهم عبارة عن وسطاء بين التجار فيما يبتاعونه أو يبيعونه إلى المشترى، حيث يحمل الدلالون السلعة من دكان إلى آخر مبتغين فيها أعلى الأثمان (٢٤٠).

وإلى جانب القيساريات والحوانيت والفنادق والخانات، وجد الباعة الجائلون الذين يطوفون شوارع المدينة وأزقتها ينادون على سلعهم التى كانت أقل ثمنا من التي في الحوانيت، فكان الأهالي يتركون الشراء من الحوانيت ويميلون إلى الشراء من هؤلاء الباعة الجائلين. كما كان هناك صنف آخر من التجار من أهل الدمة الذين يقومون ببيع السلع أو شرائها من النساء في الدور، ولقد أجاز الفقهاء عملية شراء المرأة وبيعها من الرجال ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة أو للحاجة إذا لم يقع فيه فساد ولا تهمه ولا خلوه ولا ميل للشهوة فاسدة (١٤٤٠).

وخضعت إدارة الأسواق لمراقبة أمناء الأسواق الذين كانوا تحت إشراف ولاة الأمر حيث يسألون عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم (معًا).

#### طرق التعامل في الأسواق:

عرفت أسواق مدينة فاس عدة أنواع من التعامل التجارى سواء أكان هذا التعامل بين تاجر وآخر أم بين تاجر ومستهلك، ومن هذه الأنواع التعامل بالبيع نقدا، والبيع بالأجل الذي جرت العادة على توثيق ثمنه (۲٬۱۱)، والبيع بالتقسيط والمقايضة (۲٬۱۱).

#### أ - العملة:

تسهم السكة في إعطائنا صورة للأوضاع الاقتصادية، إذ هي توضح مدى التقدم والاستقرار الذي ينعم به الشعب، وذلك برسم صورة لطريقة التعامل بين أفراده، وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج التجارة أو تدهورها. كما تعد السكة مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، فهي تلى الخطبة مباشرة، لذلك كانت تلعب دورا بارزا في إقرار السلطة (١٤١٨) وتعد العملة من أهم مظاهر هيمنة الدولة على الأسواق والتجارة بصفة عامة، لذلك عمل المرابطون منذ قيام دولتهم على ضرب العملات ليسرى بها التعامل في أرجاء دولتهم.

ويتميز المرابطون على عكس سابقيهم ومعاصريهم بوفرة العملات بما عليها من ألقاب وأسماء ورسومات وتواريخ. فمنذ أن تقلد أبو بكر بن عمر الحكم عام ٤٥٠هـ/ ١٠٥٨م (٢٤٦).

والحقيقة أن هذا يخالف ما ذهب إليه Band من أن أول دينار للمرابطين ضرب بمدينة سجلماسه عام ٢٠١١هـ/ ١٠٦٩م ود<sup>٢٥٠</sup>. وبدأ يوسف بن تاشفين في ضرب السكة باسمه بعد عام ٢٤٩هـ/ ١٠٨٦م حيث يذكر صاحب الأنيس المطرب أن يوسف بن تاشفين ضرب السكة من يومئذ وجددها ونقش في ديناره (لا إله إلا الله) وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين (٢٥١).

وعلى الرغم من أنه لم تصلنا إلى الآن دنانير مرابطية مضروبة في مدينة فاس قبل عام ٥٠٠هـ/ ١١٠٦م فمما لا شك فيه أنه ضربت عملات مرابطية بهذه المدينة، حيث كان بفاس دارين لسك العملة(١٠٠٠).

وفيما يتعلق بوزن الدينار المرابطى فإن مجموعة باريس الموجودة بالمكتبة الأهلية البالغ عددها ١١٦ دينارا يزن بعضها ٣,٩٠، ٨٩,٣ جراما والبعض الآخر ٤ جرامات، ولا يزيد وزن الباقى منها عن ٤,٣٠ جراما. وكان الذهب المستخدم من نوعية جيدة، أما عيار الدينار فكان يتراوح ما بين ٩٠، ٨٩٪ وبلغ قطره ما بين بين ٢٠ إلى ٢٧مم، أما أقطار نصف وربع وثمن الدينار فكانت بالترتيب ١٠: ١٥، ١٥: ١٦ وحوالى ١١مم (١٥٠٠). وحافظ الدينار المرابطى في فترة حكم على بن يوسف ٥٠٠ – ٥٠٥هـ / ١١٤٦ – ١١٤٠ موابنه تاشفين ٣٧٥ – ٥٠٠هـ / ١١٤٠ – ١١٤٠ مما أدخلت بعض التعديلات والإضافات في نصوص الكتابة (١٤٠٠). وبلغ الوزن الكلى كما أدخلت بعض التعديلات والإضافات في نصوص الكتابة (١٤٠٠). وبلغ الوزن الكلى للدنانير المرابطية المضروبة في فاس من عام ٥٠٠ إلى ٥٠هـ / ١٠١ – ١١٤٥ ما بين ٨٢،٢ إلى بين ٥٠٤ جرام (١٠٥٠). وبلغت نسبة نقاوة الذهب فيها ما بين ٨٢،٢ إلى

وعلى الرغم من أن دولة المرابطين استمرت في اعتبار الذهب قاعدة لعملتها فإن المجتمع المغربي في عصر المرابطين عرف أيضا الدراهم والقراريط (٢٥٧).



بعض لعملات البرابطية البضرية في فاسمن علم ٥٠٠ ــ ٥٤٠ هـ

اللا عن: Lavoix: Catallogue des monnailes Muslmanes de La bibliotheque notionale Espagne et Afrique, Vol.3.



## بعض المملات المرابطية المضروبة في فاسمن عام

عنلاءن: avoix: Cetallogue des monnailes muslmanes de La bibliotneque notionale Espagne et Afrique, Vol.3.

وأجزاءها، فالنظام المالى الذى يسير على قاعدة ذهبية لا يمنع وجود معادن أخرى للتعامل (٢٥٨). فالمرابطون سكوا كميات كثيرة من الفضة فى شكل دراهم تقليدية وقراريط وزن كل منها جرام واحد، كما وصلت إلينا عملات من خليط الذهب والفضة من عصر المرابطين، ولكن ليس هناك معلومات كافية عن استخداماتها (٢٥٠). حيث يبدو أن الدراهم الفضية هذه كانت قليلة الاستعمال (٢١٠).

ومع مجئ الموحدين ظلت كمية ونوعية الذهب المستخدم في سك العملات كما هي، لكن حدث تغير في معايير الوزن والحجم، بحيث يمكن اعتبار سنة ٤٥٠هـ/ ١١٤٦م نقطة فاصلة في تاريخ العملات في بلاد المغرب، حيث سكت الدنانير المزدوجة، وكذلك كسور الدنانير مما يزيد من سرعة التعامل بهذه العملات، فكان وزن الدينار الموحدي ٥٥، وقطره ما بين ٢٧ إلى ٣٢مم وأصبح الدينار الموحدي على الصورة الآتيي

دینار متوسط الوزن = ۲,۲۷ جرام قطره = ۱۹: ۲۲مم ۰٫۰ دینار متوسط الوزن = ۱,۱۵ جرام قطره = ۱۶: ۱۱ مم ۰٫۲۰ دینار متوسط الوزن = ۰٫۵۰ جرام قطره = ۱۳ مم(۲۲۱)

كذلك سكت عملات فضية مربعة في عصر الموحدين، ووجدت رواجا كبيرا في أيامهم، وكان متوسط وزن الدرهم المربع ١,٥ جرام ومساحته ١٣: ١٩ مم. ولم يكن النحاس معدنا جديرا بالاستخدام في سك العملات ولكن أحيانا كان يتم تقليد الدينار والدرهم باستخدام النحاس أو الفضة التي لا يمكن تميزها إلا بصعوبة، ولكن هـذه المحاولات فــي سـك العملات كانت تواجهها معارضة حادة (٢٢٠٠).

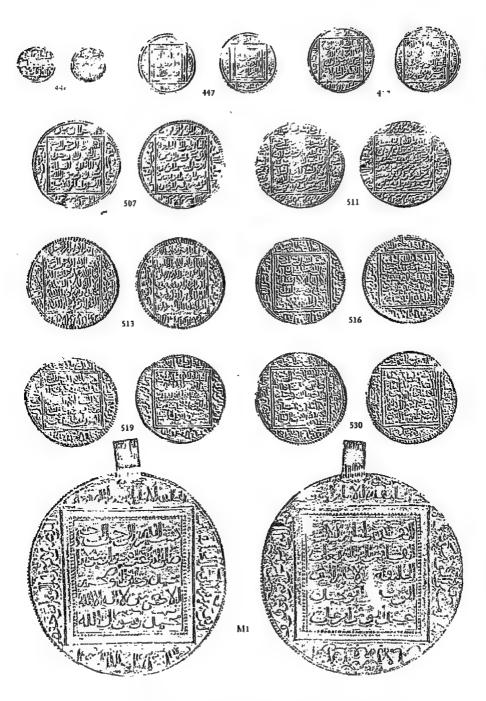

MCW MIIID Gold Coins, 446a-530, and Medal: M1

بعض المبلات البوحد بة البضرية في منا س ١٥٠ هـ ٦١٠ هـ تعدن: Lavoix : Op.cit., Vol.3.



MUWAHHID Gold Coins: 446a-530, and Medal: Mi

بعض المدلات البوحة به المضررية في فالمن ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ نقلاعن: تقلاعن: الدراهم الجديدة بالقديمة وبالحلى القديمة لما خالطها من النحاس، كما تذكر تلك النوازل أيضا التعامل بالدراهم الناقصة حيث قضت الحاجة إلى ذلك (٢٦٣). وكان مثقال الذهب يمثل مائة وعشرين درهما من الدراهم الصغار، أو ستون درهما من الدراهم الكبار، لأن كل درهم من الكبار بدرهمين من الصغار المتار، الأن كل درهم من الكبار بدرهمين من الصغار المتار، الأن كل درهم من الكبار بدرهمين من الصغار المتار، الأن كل درهم من الكبار بدرهمين من الصغار المتار، المتار، القراء المتار، القراء المتار، المتار،

# ب- المكاييل والموازين:

إن دراسة الحياة الاقتصادية والتجارية تتطلب التعرض للمكاييل والموازين التعين كان يستخدمها سكان فاس في تعاملهم اليومي، وفي شراء بضائعهم ومستلزماتهم، فكانت وحدات الكيل التي يستخدمها أهل فاس كما أشار إليها البكري هي المد الذي حدد سعته بقوله: "ومدهم يسع من الطعام ثمانين أوقية". ويطلق على هذا المد اسم اللوح، ويذكر البكري أيضا وحدة وزن يطلق عليها "الأواقي" خصصت للمأكولات من زيت وعسل ولبن وزبيب (وقد شاع استخدام هذا في عصر الدولة المرابطية.

وكان الكيل الأكثر استعمالا في العصر الموحدي هو "الوسق" ويسمى "الصحفه" وهو ستون صاعا بالصاع النبوي، أما وحدة الوزن الشائعة فكانت الرطل، وكل رطل يساوى ستة عشر أوقية (٢١٦). أما وحدة الأوزان الكبيرة عندهم فكانت القنطار (٢١٨). في حين كانت وحدة وزن الذهب هي المثقال (٢١٨).

# تجارة فاس الداخلية والخارجية:

# أ - تجارة المدينة الداخلية

كان للاستقرار السياسي الذي شهدته مدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين أثره في ازدهار وتنشيط حركة التجارة بها، حيث شهدت أسواق المدينة حركة تجارية، ونشاطا في البيع والشراء، لاسيما وأن ولاة الأمر وجهوا اهتمامهم للتجارة والعمل على تنشيطها، وذلك بتشجيع التجار على المجئ إلى بلادهم، حيث وفروا لهم سبل الراحة والإقامة بإنشاء الفنادق والحمامات فيوسف بن تاشفين دخل مدينة فاس عام ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩ م أمر ببناء الحمامات والفنادق، وأهتم أمراء الدولة المرابطية ثم خلفاء الدولة الموحدية بزيادة أعداد هذه الفنادق (٢٠١٠).

ومع اكتفاء سكان فاس بالسلع الأساسية المتوفرة في مدينتهم، فإن الأسواق كانت تمتلئ بأنواع المتاجر التي تأتى بها القوافل القادمة من مدن المغرب المختلفة، وفي ذلك يقول الإدريسي: "ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى وهي حضرتها الكبرى، ومقصدها الأشهر، وعليها تشد الركائب وإليها تقصد

القوافل، وبحلب إلى حضرتها كل غريبة مين الثياب والبضائع والأمتعة الحسية"(٢٧٠). ويذكر الجزنائي: "أنه انتقل إليها جملة من أصناف الناس، وأهل الأمصار من جميع البلدان القاصية والدانية، فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتحب وصناعة ومنصرف، واجتمع فيها ما ليس في مدينة من مدن الدنيا، وأتتها التحارات. وأهل الصناعات من كل صقع حتى تكامل بها كل متجر "(٢٧١). فصارت المدينة تعج بالتجار من مدن المغرب المختلفة الذين اتخذوا في أسواقها متاجر يصرفون فيها بضائعهم وسلعهم. وقد قام تجار مكناسة بتسويق المنتجات المكناسية من العنب والزيتون، وبنقل كميات وفيرة من العناب والكتان من أجل بيعه في مدينة فاس (٢٧٣). كما لعبت مدينة سجلماسه دورا مهما في تجارة مدن المغرب كما يوضحه الجغرافيون، فقد ربط التجار سجلماسه بالشمال عن طريق تلمسان ففاس، فتدفق تجار سلجماسه بأنواع التمور المختلفة إلى مدينة فاس، كما كان هؤلاء التحار يعودون بدورهم إلى سجلماسه بالأقوات الضرورية من مدينة فاس(٢٧٣). كما قـام تحـار مدينة مراكش بتصدير كميات وفيرة من الزيت والسكر إلى مدينة فاس(١٧٤). وجلب التجار الجوز من مدينة صفرو، كما حملت أحمال التين المذبب من حصن مغيله القاط (٢٢٠)، إلى مدينة فاس (٢٧١). في حين غدت منطقة مديونة مدينة فاس بالبرانس المديونية التي لا ينفذ منها المطر(٢٧٢).

وارتبطت مدينة فاس بعلاقاتها التجارية بمنطقة السوس الأقصى، حيث كان يلهسب الكثير من تجار فاس لشراء كميات من السكر، وكميات من الجلودالقراطوني (٢٧١). من مدينة تيوت بالسوس، كما توثقت العلاقات التجارية بين فاس ومنطقة هسكورة التي يتوفر فيها الزيت والجلود نظرا لوجود كمية كبيرة من الأغنام، كما كانت تصنع بها سروج الخيل الأنيقة، فكان تجار فاس يعقدون صفقات مهمة في هذه المنطقة بمقايضة أقمشتهم الكتانية في مقابل الجلود والسروج (٢٨١). كما كان لسوق مدينة داي (٢٨١) حظ في التجارة الداخلية إذ كانت تتوافد عليه قوافل التجار من فاس (٢٨١). وتجمعت بأسواق مدينة نفزه – مدينة إقلم تادلة – سلع مصنوعة في فاس على الخصوص كالأقمشة الكتانية والسكاكين والسيوف والسروج واللجمامات والقلانس وأدوات الخياط (٢٨١).

ووصفت تجارة مدينة فاس مع مدينة أغمات بأنها نافقة حيث كان لتجار أغمات وكلاء يمثلونهم بمدينة فاس يدفعون لهم كثيرا من الدراهم لشراء السلع من

فاس<sup>(۲۸۳)</sup> ولقد وفر تجار منطقة أزغار الخيل والماشية لشراء السلع من فاس<sup>(۲۸۱)</sup>. في حين قام تجار مدينة سلا بتصدير الأمشاط إلى مدينة فاس<sup>(۲۸۰)</sup>.

هذا ولقد أعطانا الإدريسي وصفا للطرق التي كانت تقطعها القوافل من والى مدينة فاس رابطة شرق البلاد بجنوبها، فكان هناك طريق يربط بين تلمسان ومدينة سجلماسه تتوسطه مدينة فاس، حيث كانت تسير القوافل من تلمسان إلى فاس، ومن فاس إلى صفرو إلى تادلة وأغمات إلى درعة ثم إلى سجلماسة (٢٠٨١). ويصف الإدريسي طريقا آخر يربط فاس بسجلماسه وهو طريق فاس – صفرو، إلى قلعة مهدى إلى تادلة إلى وادى شعب الصفا يحث يشق هنا الجبل الكبير إلى جنوبه ومن هناك إلى سجلماسه (٢٨٧).

ويذكر عبد الواحد المراكشى طريقا آخر يربط بين المدن المغربية من أقصى الشرق إلى الجنوب تقع عليه مدينة فاس، وهو طريق سلكه المسافرون فى تلك الحقبة يربط بين مدينة بجاية وتلمسان ثم فاس ثم مراكش ثم إلى سجلماسة (۲۸۸).

# ب- تجارة المدينة الخارجية:

كان لازدهار التجارة الداخلية في أسواق فاس وامتلاء الأسواق بالسلع والمنتجات المحلية أثره في تنشيط حركة التجارة الخارجية، إذ أصبحت أسواق المدينة مقصدا للقوافل والتجار من مختلف الأقطار. فوصفها الزهرى بأنها: "دار مملكة يقصدها الناس من جميع الأقطار، وإليها يجلب من جميع الأقاليم كل شئ حسن من المتاع والسلع الغالية الأثمان من اليمن والسودان والشام والأندلس"(١٠٨١). ويصفها صاحب الاستبصار في العصر الموحدى: "بأنها قصبة بلاد المغرب، ومنها يتجهز إلى بلاد السودان وبلاد المشرق"(١٠٩٠). ويصف لسان الدين بن الخطيب أسواقها "بأن ثمرات وموارد كل شئ التي اختصت بالخضر إليها قد جبيت"(١٩٠١).

وفى إطار علاقة فاس التجارية بالأندلس، قام الأسطول المرابطى بدور كبير فى تأمين الموانى المغربية، وحماية الطرق البحرية فى البحر المتوسط، فضلا عن عمليات الجهاد التى قام بها فى مياه الأندلس، الأمر الذى سهل حركة النقل بين المغرب والأندلس، وكان لموقع المغرب الأقصى على ساحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسى أثر فى نشأة عدة موانى سهلت الاتصال بالعالم الخارجى، وقد تمكنت هذه الموانى فى تأدية دورها فى الحركة التجارية فى ظل حماية الأسطول

المرابطى (٢٩٢). وتأكد دور فاس في العصر الموحدي في التجارة المغربية (٢٩٢). ومن هذه المواني ميناء سبتة الذي قام بدوره في الحركة التجارية، إذ كانت القوافل تصل إلى هذا الميناء من جميع النواحي في المغرب، وخاصة مدينة فاس (٢٩٤).

كما كان لميناء طنجة على ساحل المحيط الأطلسي دوره في تصريف منتجات فاس والمناطق الداخلية المحيطة بها(١٠٩٠). حيث أنه لا يبعد عن فاس أكثر من خمسين فرسجا(٢٩١). فنشطت العلاقات التجارية بين فاس ومدن الأندلس التي توافد تجارها للاحتراف بالتجارة في هذه المدينة أمثال على بن أحمد بن على الأنصاري المتوفى بعد عام ٢٥٠هـ/ ١٧٤ من أهل طليطلة(٢٩١١). الذي عمل بالتجارة في القراقين بفاس(١٩٨١). وكان لأهل أشبيليه تجارة بفاس فعبد الملك بن عمر بن خلف الأزدى الإشبيلي المتوفى عام ١٨٥هـ/ ١١٨٤ م كانت له بضاعة بفاس يديرها في تجارة (٢٩١١). وأيضا على بن أحمد بن خروف الحضرمي، المتوفى عام ١٠٦هـ/ ١٢١٢م من أهل اشبيليه كانت له رحلاته التجارية الكثيرة بفاس، حيث كان يدير تجارة أكثرها في أواني الخشب المخروطية (٢٠٠٠) كما كان لبعض أهل قرطبة علاقات تجارية مع أهل فاس، فأحمد بن عمر الخزرجي المتوفى عام ١٠هـ/ علاقات تجارية مع أهل فاس، فأحمد بن عمر الخزرجي المتوفى عام ١٠هـ/ علاقات تجارية من أهل قرطبة كانت له بضاعة بمدينة فاس يديرها في تجارة البزان.

وكان التجار من نصارى الأندلس يقصدون مدينة سلا الميناء الرئيسى لفاس، وكان لهؤلاء التجار مستودعاتهم في كل من سلا وفاس (٢٠٠١). حيث كان يتم تصدير الأقمشة والألبسة الصوفية، وأيضا الزيتون والزعفران والخوخ المجفف، ومزامير القرب وقطع الجلود والتمور من حول مدينة فاس، واستوردت الأندلس كثيرا من الأقمشة الجميلة الأصناف من هذه البلاد (٢٠٠١). وطوال العصر الإسلامي عرف تصدير الجلود المعالجة وغير المعالجة التي تأتي من فاس للأندلس مكونة لأهالي المدينة ثروة عظيمة (٢٠٠١).

# العلاقات التجارية بين فاس والسودان (جنوب الصحراء):

نشطت الحركة التجارية بين فاس وجنوب الصحراء لإخضاع المرابطين ثم الموحدين لأقاليم المغرب الأقصى المختلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على استتاب الأمن والنظام مما ساعد على انتظام القوافل المتجهة إلى الجنوب والقادمة منه، كما صارت بلاد المغرب الأقصى ممرا آمنا لتجار الصحراء إلى الأندلس وأوروبا والمشرق (٢٠٠٠). ومن هنا اكتسبت التجارة بين فاس وجنوب الصحراء أهمية خاصة فتدفق تجار فاس إلى المدن السودانية مثل مدينة جنى (٢٠٠٠) التى وصفت بأنها سوق

عظيم من أسواق المسلمين، وكان يلتقى بها تجار الملح والذهب، ومدينة تنبكت (٢٠٧ التي كانت سوقا كبيرا للتجارة وورد عليها التجار من جميع الآفاق وخاصة تجار فاس (٢٠٨).

وتنوعت السلع المتبادلة بين فاس وبلاد السودان، وكان من أهمها وأشهرها على الإطلاق الذهب من مدينة غانة (٢٠٠١) إلى جانب تجارة الرقيق التى مثلت إحدى السلع التجارية الهامة، حيث كانت بلاد السودان مصدرا لرقيق المغرب (٢٠٠٠). ولعل من الظواهر التى تدل دلالة واضحة على تزايد أعداد الرقيق بمدينة فاس، وجود إشارات تدل على ذلك، فتروى المصادر أن على بن يوسف فرض على أهل مدينة فاس عام ٢٢٥هـ/ ١١٢٩م عند استعداده للجواز للأندلس، عددا من سودان أهل فاس يغزون مع الجيش فكان نيصب فاس ثلاثمائة رأس منهم (٢٠١٠). ويذكر مارمول كرفخال أن لهم سوقا في قصية المرابطين بفاس يساع فيه الزنوج من مارمول كرفخال أن لهم سوقا في قصية المرابطين بفاس يساع فيه الزنوج من الجنسين (٢٠١١). وكانت أسعار الرقيق في أسواق السودان زهيدة تمكن التجار من شراء الأعداد الكثيرة منهم، وشارك الرقيق في الحياة السياسية في المغرب، فكانوا حرسا لبعض الحكام، ولكن المجموعات الكبيرة منهم كانت تستخدم في الأعمال المنزلية وكان امتلاك الرقيق يمثل مظهرا من مظاهر الثراء في ذلك الوقت (٢١١٠).

وصدر التجار المغاربة الثياب الحريرية والكتانية الملونة من فاس والمغرب إلى السودان (٢١٦). حيث وجدت تجارة المنسوجات سوقا رائجا في كل أنصاء السودان نظرا لتقدم صناعة النسيج في المغرب عامة، وفاس بوجه خاص في ذلك الوقت (٢١٥). كما قام التجار بتصدير القمح إلى بلاد السودان ولكن كانت أسعاره غالية بسبب صعوبة نقله (٢١٥).

وقد عبرت الصحراء إلى السودان أيضا بعض أدوات الزينة مثل العطور والأصداف والخرز والودع والفخار والأدوات الخزفية والتحف المعدنية (٢١٦ كما كانت الكتب سلعة مهمة يحملها التجار إلى السودان ويبيعونها بأسعار غالية، وكانت مراكز العلم مثل تنيكتو وجنى تتلقف ما يأتى به التجار من مختلف أنواع الكتب (٢١٧). العلاقات التجارية بين فاس والمشرق:

عرفت مدينة فاس في عصرى المرابطين والموحدين بعلاقاتها التجارية مع بلاد المشرق، ومما سهل على تطور تلك العلاقات ارتباط المغرب الأقصى وبلاد المشرق بطريقين سهلا الاتصال المباشر فيما بينهما، الأول هو طريق الساحل المالات أما الثانى فهو ارتباط فاس بطريق سجلماسة مصر، الذي تحولت إليه القوافل بعد

هجرها لطريق غانة – مصر نظرا لما أصابه من عواصف رملية، وكثرة الفتن وهجمات اللصوص (٢١١).

ومما شجع التبادل التجارى بين فاس وبلاد المشرق عامـة، ومصر خاصة أن مصر كانت تقع في طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة الحج، وفي الغالب ما تكون هذه القوافل محملة بالبضائع المغربية، وقـد أشار ابن القاضي المكناسي، إلى إحدى قوافل الحج التي خرجت من وادى سبو متجهة إلى المشرق وذلك قبـل عام ٥٠٣هـ/ ١١٠٩م.

ويذكر لنا ابن عدارى أن أحد تجار الإسكندرية كانت له رحلاته التجارية إلى مدينة فاس، حيث سافر من تلمسان إلى فاس، وكان ذا رحل كبير ومال، فباع واشترى، ثم سافر من فاس إلى الإسكندرية وبلاد المشرق، راجعا مرة أخرى إلى فاس السرات.

وامتدت تجارة فاس المشرقية إلى بلاد الهند، فوجدت فى وثائق الجنيزا<sup>(۲۲۳)</sup> بعض الخطابات الشخصية الخاصة بتجار هنود، حيث كان عليهم أن يبعشوا إلى وطنهم بهدايا وسلع للاستخدام ولإعاشة أسرهم، وكان لتجار "قاليقوط" مستودعات لبضائعهم فى مدينة فاس<sup>(۲۲۳)</sup>. ولعل هذا يؤيد ما ذكره عبد الواحد المراكشى من أن مدينة فاس كان يجلب إليها العطر الهندى<sup>(۲۲۳)</sup>.

وقام التجار اليهود بدور كبير في هده التجارة، خصوصا وأن العلاقات العائلية قد ربطت بين تجار اليهود المشارقة والمغاربة، فبرع اليهود في التجارة عامة، وبوجه خاص مع المشرق، فكثر ثرائهم في فاس وشكلوا طبقة غنية ووصفهم صاحب الاستبصار بأنهم تجار أهل هذه البلاد وأغنياؤها وخاصة بمدينة فاس، حيث امتلكوا الأموال الكثيرة، ويرجع ذلك إلى عملهم في الصياغة والصيرفة، هذا إلى جانب اشتغالهم في بعض الحرف مثل صناعة القناديل وزخرفة المعادن وجلب البضائع والتجارة فيها(٢٠٠).

أما طبيعة العلاقات التجارية بين التجار المغاربة والمشارقة، فكان التجار المشارقة يتخدون من الوكالة نظاما لهم فالوكيل هو الذي يـوزع البضائع على الشركاء حال وصول التجار المشارقة، ويقوم ببيع بضائعهم، كما يقوم مقام المصرف حيث يودعون أموالهم عنده (٢٢٠). ونتيجة لهذا التعامل التجاري صار للتجار المصريين أصدقاء من التجار المغاربة، وصارت بينهم علاقات مودة ومراسلات، ومن ذلك أن أحد تجار الإسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة يخبره فيها أن صديقه

التاجر بمدينة فاس قد أرسل إليه قضيبا من الذهب بهدف بيعه وشراء حرير أندلسي لحسابه(٢٢٧).

وكان التجار المشارقة والمغاربة يؤدون الخدمات التجارية فيما بينهم، فهذا تاجر من فاس بالمغرب الأقصى يقدم معروفا لأحد التجار من مصر، كما أن صديق من فاس - لم يذكر اسمه - أرسل يطلب عملية تجارية لبيع بعض العطور الشرقية (٢٢٨).

هكذا يظهر لنا مدى انتعاش الحياة الاقتصادية بمدينة فاس خلال هذيين العصرين الذى أثر بدوره على حياة سكان المدينة، لذا وجدنا المصادر تصف أهلها بأنهم ميسورو الحال لهم من كل شئ حسن أكبر نصيب وأوفر حظ. مشتهرون بكثرة الأموال ورفاهية الحال، يجلب إليهم كل شئ حسن من المتاع والسلع الغالية الأثمان (٢١٩).

ولكن على الرغم من هذا إلا أن المدينة تعرضت في بعض سنوات حياتها خلال هذين العصرين لغلاء في الأسعار ولبعض المجاعات، وذلك إما نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة للتأثير بالأحداث السياسية المضطربة، والتي كانت تحدث بين أونة وأخرى، والتي كان لها أثرها في إعاقة النشاط التجارى في أسواق المدينة أو في الحياة الاقتصادية بصفة عامة. ففي عام ٤٢٥هـ/ ١١٣٠م تعرضت فاس لقحط ووباء شديدين (٢٠٠٠). كما تعرضت أسواق مدين فاس لحريق وقع عام ٣٣٥هـ/ ١١٣٨م أحرق أسوار الخرازيين وأسواق الثياب وأسواق القراقين والبقالين وغير ذلك من الأسواق (٢٣١). كما وقع حريق آخر بأسواق مدينة فاس عام ٤٦هـ/ ١٢٥١م حيث الحرقت أسواق باب السلسلة بأسرها، وتعرضت المدينة أيضا لمجاعة شديدة في عامي ١٧٥هـ/ ١١٧١م، وعام ٥٩٥هـ/ ١١٩٩م، ١١٩٩م،

وعرف أهل مدينة فاس الشكوى من سوء الحال فى أواخر هذه الفترة زهاء عشرين عاما، أفقدت البلاد بهجتها، وأدخلت الكآبة على نفوس أهلها، فمن عام ما ١٢٤٨ إلى عام ١٣٤٨ / ١٢٤١م توالى الخراب على عمران فاس فحدثت بالمدينة مجاعة بسبب الفتن التى كانت أبان العادل وأخيه المأمون، فشغلت الدولة وشغل معها الناس بصد العوادى عن البلاد، فقد خربت هذه الفترة مئات من الفنادق ودور الصباغة والكاغد والزجاج والمعاصر ودور الدباغة والدكاكين ومعامل الصابون ومعامل الجلد وطرازات الحياكة، هذا إلى جانب عدد من المساجد التى كانت تعد بالمئات. وفى خلال تلك السنين من الفتن كثر الجوع والغلاء لاسيما عام كانت تعد بالمئات. وفى خلال تلك السنين من الفتن كثر الجوع والغلاء لاسيما عام ١٣٤٨ محيث وصل ثمن وسق القمح إلى ثلاثين دينارا ١٣٠٠).

# الهوامش

- ١- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين
   والموحدين، ص١١ ١٢.
- ۲- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١١١ ١١١، ص١١٣، الجزنائي: جني زهرة
   الآس، ص٤١، السلاوي: الاستقصا، ج١، ٩٢.
- ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه عثر على دنانير مضروبة بمدينة فاس في عهد زيرى بن عطية المغراوى في عام ٨٩٨ه/ ١٩٩٨م كان وزن الدينار ٣,٧٢، كما كان وزن دينار آخر ضرب في نفس هذه السنة عبارة عن ٣,٢٢ جرام، وبمقارنة تلك وزن دينار آخر ضرب في نفس هذه السنة عبارة عن ٣,٢٢ جرام، وبمقارنة تلك الدنانير بالدنانير المرابطية التي وصل وزنها أكثر من أربعة جرام يتضح مدى التدهور الاقتصادي لفلس قبيل عصر المرابطين. انظر: Catallogue des monnailes Muslmanes dela bibliatheque notional de Espagne er Afrique, Paris, 1891, Vol. 3, p. 91.
- ٣- ابن حوقل النصيبى: صورة الأرض، بيروت، منشورات مكتبة الحياة، ١٩٧٩، ص٩٩، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٩٩، والمكوس: عبارة عن تلك الضرائب التى فرضها الزناتيون على التجار المجتازين من فاس إلى سلجمانه حيث كانوا يلزمونهم أموالا على ما معهم من التجارة، انظر: صورة الأرض، ص٩٩. ويعلق هو يكنز على هذا النوع من الضرائب بقوله: لم تكن هذه الضرائب تذهب إلى خزائن أية دولة، ويفهم ضمنا من وجود مثل هذه الضربة انعدام إحدى الصفات الأساسية لدولة جديرة بهذا الاسم، ألا وهي تأمين المسافرين، انظر: النظم الإسلامية في المغرب في العصور الوسطى، ص٩٦.
- ٤- ابن عذارى: البيان المغرب، جـ٤ ص١٢٥، ابن أبى زرع: المصدر السابق،
   ص١٤٤، حسن على حسن: المرجع السابق، ص١٨٢.
- ٥- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٦، ابن أبي زرع: المصدر السابق،
   ص١٨٧، مجهول: الحلل الموشية، ص١٩ ٢٠، عـز الدين موسي: النشاط
   الاقتصادي، ص١٦٠.
  - ٦- عبد الله علام: الدولة الموحدية، ص٢٥٢ ٢٥٣.
- ٧- الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٦ ٤٤، ابن القاضي المكناسي: جدوة
   الاقتباس، ج1 ص٥١، حسن على حسن: المرجع السابق، ص١٨٢.

- ۸- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ۸ ص٣٠٠، النويـرى: نهايـة الأرب، جـ٢٤ ص٢٩٦.
- ٩- انظر: ابن عـذارى: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص١٦، عبد الواحـد
   المراكشى: المصدر السابق، ص٢٧٦.
  - ١٠- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص١٣١.
- ١١ البكرى: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص١٦٥ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٢٦، ١٢٩، ١٣٣.
- 11- البكرى: المصدر السابق، ص١٦٦، ١٦٩، ابن عـذارى المصدر السابق، جـ٤ ص١٠، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٩٠، من المعروف أن ابن ياسين مالكى المذهب، وهذا ما خالف فيه السنة في بداية أمره، حيث لم يرد في أحاديث الجهاد التي وردت في موطأ الإمام مالك ما فعله ابن ياسين، انظر موطأ الإمام مالك، صححه وأخرج أحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥١، ج١ ص٤٥٠ ـ ٤٦٠.
- 11- التخميس: من المألوف في المغرب في العهود الأولى للإسلام أن يعامل القائد المنتصر المهزومين كغنيمة وأن يأخذوا خمسهم لاستعمال الدولة، وهي طريقة يشار إليها بالتخميس، ومن المشكوك فيه ما إذا كان هذا الخمس ينبغي اعتباره الخمس كما يفهم عادة، إذ لم يكن المنتصر ملزما بأن يكتفى بالخمس لأن المهزومين تحت تصرفه تماما، ولعل الخمس كان نسبة تمليها اعتبارات عملية محضة، ولكنها تكون بتأثير نظام الخمس، ومن ناحية أخرى لا تذكر المصادر أن الأربعة أخماس الأخرى الباقية كانت تقتسمها الجيوش .. ولا يمكن أن يقبل دون تمحيص القول بأن المرابطين قسموا الغنائم التي أخذوها من المسلمين بمقتضى قواعد الخمس فالمرابطون بذلك عاملوا إخوانهم في الدين وكأنهم من الكفار، ومن المحتمل أن رد عبد الله بن ياسين على ذلك هو أنهم كانوا مارقين خارج حظيرة الإسلام.
  - أنظر: هويكنز: النظم الإسلامية، ص٧١، ٧٣، ٧٤.
- 18- البكرى: المصدر السابق، ص150، ابن عذارى: المصدر السابق، جـ٤ ص11 120، ابن أبى زرع: المصدر السابق، صفحات 121 124، 124 127، هويكنز: المرجع السابق، ص25، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص25، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص127.

- 10- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٣٩، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٣١ ١٣٣، وبالنسبة لترك المرابطين لسياسة التخميس راجع فتحهم لمدن حديثة صفرو فاس مكناسة بنى مراسن طنجه تلمسان. فلم يرد عند فتح المرابطين تلك البلاد أنهم اتبعوا سياسة التخميس، انظر عن ذلك، ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٣٩ ١٤٢، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٢، مراسا ص١٨٥ ١٨٦.
- 11- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٦٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، صفحات ١٧٧ ١٣٨، ١٨٦، السلاوي: الاستقصا، جـ١، ص١٣٦ ١٣٧، عـز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٣٤ ١٣٥.
- ١٧- ابن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـ٢ ص٤٥٨ حيث بقيت أملاك عثمان ابن عبد الله السلالجي بحبل فاس يتردد إليها لزراعتها.
- ۱۸- ابن عـذارى: البيان، قسـم الموحديـن، ص٢٤، مجـهول: الحلــل الموشـية، ص١٠٥ ١٠٨.
  - ١٩ ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص ٣٩١ ٣٩٢.
    - ٢٠- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٥٥.
    - ٢١- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا، جه ص١٥٥.
- 27- ابن عبد الله المراكشي: الذيل والتكملة لكتـابي الموصـول والصلـة، السـفر الأول، القسم الأول، ص87 - 91.
- ٢٣- إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى، ص٩، ص٢٥، ص٣٥.
   وانظر أيضا عن امتلاك أهل فاس للأراضى، ابن القاضى المكناسى: جذوة
   الاقتباس، ج٢ ص٣٩١ ٣٩٢.
  - 24- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص23، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص25.
    - ٢٥- ابن عربي: الفتوحات المكية، بيروت، دار صادر، بدون تاريخ، ج٤ ص٧٦.
- ٢٦- ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس،
   ورقة ١٢.
- ۲۲- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ ا ص۲۲۱، عـ ز الديـ ن موسى: النشـاط
   الاقتصادى، ص١٥٣.

- ۲۸- ابن الزیات التادلی: التشوف إلی رجال التصوف، ص۳۳۲، اسماعیل بن
   الأحمر: المصدر السابق، ص٤٩، ابن القاضی المکناسی، المصدر السابق، جـ۲
   ص٣٩١ ٣٩٢ ٣٩١، عبد الهادی التازی: جامع القرویین، جـ١ ص١٣٤.
  - 29- الأنيس المطرب: ص٥٩.
  - ٣٠- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٥٩.
  - ٣١- ابن عداري المراكشي: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص١٥٨.
- ٣٢ الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٤، الشريف الإدريسي، المغرب وأرض السودان ومصر، ص٧٥، وصف أفريقيا الشمالية، ص٥١، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٣٣ ٣٤.
- ٣٣ مجهول: الاستبصار، ص١٨٠، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٣٥، الجزنائى: جنى زهرة الآس، ص٣٥، الحميرى: الروض المعطار، ص٤٣٤. ويذكر صاحب الاستبصار الذى يتحدث عن المدينة في عام ١٩٥٧هـ/ ١٩١ م أن عيون فاس لا تحصى عددا، انظر ص١٨٠، في حين يذكر صاحب كتاب الجغرافيا أن عيونها على عدد أيام السنة، انظر: ص١١٤.
  - ٣٤- عن ذلك انظر: ابن عذاري، البيان قسم الموحدين، ص١٦.
- ٣٥- عن ذلك انظر: ابن القطان، نظم الجمان، ص١٨٣، وحدث ذلك عام ١٢٥هـ/ ٥٢٩. وحدث المصدر السابق، ص٤٤ وفي عام ١٩٢٠هـ/ ١٢٩١م.
- ٣٦- الزهرى: المصدر السابق، ص١١٥ ، مجهول: الاستبصار، ص١٨٤ ، الحميرى: الروض المعطار، ص٤٣٤ ، ويسمى صاحب كتاب الجغرافيا هذه الجبال بجبال غياثه، في حين يذكر مارمول كرفخال أن نهر سبو ينبع من جبال غياثه. انظر أفريقيا، حـ ا ص٣٦.
- ٣٧- عارمول: المصدر السابق، جـا ص٣٦، عـز الديـن موسـي: المرجـع السابق، ص٥٥.
- ٣٨- عبد القادر زمامه: وثيقة حضارية عن شبكة توزيع المياه في فاس القديمة، مجلة البحث العلمي، عدد ٣١، أكتوبر عام ١٩٨٠، ص١٤١.
  - ٣٩- عز الدين موسى: المرجع السابق، ص٥٩.
- ٤٠- المخازن: تعرف طريقة حفظ المياه في المغرب الأقصى باسم الصهاريج أو البرك. انظر: العمرى، وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص١٤١، القلقشندي، صح الأعشى، ح٥، ص١٥٧.

- 21- العمري: المصدر السابق، ص121، القلقشندي: صبح الأعشى، جـه ص107.
- ٤٢- الشريف الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر ، ص٧٥، مجهول: الاستبصار ص١٨٠، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٥، ابين القياضي المكناسي: جـدوة الاقتباس، جـ١ ص٤٣.
  - ٤٣- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٥٩.
- 33- الإدريسي: المصدر السابق، ص١٥٠ مجهول: الاستبصار ص١٨٠ الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٤ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص٢٦، ويوضح عز الدين موسى أهم وسائل الرى بالمغرب في تلك الفترة من سواقي أو (سواني) ونواعير ودواليب وخطارات، فالساقية والناعورة والدولاب أسماء لشئ واحد، وأهم الأشياء في الساقية هي الدابة التي تحركها وعادة تكون ثورا والقواديس التي تحمل الماء من الجلية وهي مجتمع الماء، وقد يرد استعمال والقواديس التي تحمل الماء من الجلية وهي مجتمع الماء، وقد يرد استعمال كلمة الساقية أو السانية بمعنى النهر الصغير أو الجدول أو الحقل أما الخطارة فهي صنف من الدواليب الخفاف انظر: النشاط الاقتصادي، ص٢٢.
- 83- مجهول: الاستبصار، ص۱۳۷، ص۱۸۰، ابن أبني زرع: الأنيس المطرب، صفحات ۲۹، ۷۷، ۲۲۳، ۲۷۲، عز الدين موسى المرجع السابق، ص۱۸۱.
- ١٤- ابن حوقل: صورة الأرض، ص٨٩، الإدريسى: المغرب وأرض السودان، ص٧٦،
   ووصف أفريقيا الشمالية، ص٥١، عبيد الواحيد المراكشي المعجيب، ص٤٤٤،
   الاستبصار، ص١٨١، الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٤ ٤٣٥.
- 29- أبن أبي زرع: المصدر السابق، ص35، القلقشندي: المصدر السابق، جـه ص١٥٠، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـا ص٤٥.
- ٤٨- الزهـري: المصـدر السـابق، ص١١٤، الإدريسي: نفس المصدريــن السـابقين والصفحات، العمري: المصدر السابق، ص١٤١ - ١٤٢.
  - ٤٩- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص3٤.
  - ٥٠- مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص١٨٠ ١٨٢.
- ٥- أزغار: منطقة من إقليم فاس تنتهى في اتجاه الشمال على المحيط الأطلنطي
   وتنتهى غربا عند نهر سبو، وفي الشرق عند جبال غمارة، انظر: ليون الأفريقي:
   وصف أفريقيا، ص٣٠١.
- منطقة أيضا بإقليم فاس لا يفصلها عن مدينة فاس سوى النهر. انظر:
   مارمول، أفريقيا جـ٢ ص٢٥٦.

- ٥٣- ليـون الأفريقي: المصـدر السابق، ص٢٠١، مـارمول: المصـدر السابق، جـ٢، ص ٨١، ١٨٤، ١٨٤، ٢٥٦.
  - ٥٤- العمري: المصدر السابق، ص ١٣٠، القلقشندي: المصدر السابق، جـ٥ ص١٥٦.
- -00 الوسق: وحدة كيل في العصر الموحدي، ويسمى أيضا "الصحفة" وهـو ستون صاعا بالصاع النبوي، انظر العمري، المصدر السابق ص١٤٢، القلقشندي: المصدر السابق، جـه ص١٧٧.
  - ٥٦- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٧٠.
  - 07- ابن الزيات التادلي: التشوف، ص232، 223.
- ٥٨- الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر، ص٧٦، وصف أفريقيا الشمالية، ص٥١ ه، الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٥.
  - ٥٩- المقدسي: أحسن التقاسيم، ص٢٢٩، مجهول: الاستبصار ص١٨٥.
- ٦٠ محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب في عصر الموحدين، بـدون تاريخ
   ومكان، ص٢٤٠.
- ١١- البحيرة: تعنى في الاصطلاح المغربي البستان، انظر: مجهول، الاستبصار،
   ص١٨٧، ابن القطان: نظم الجمان، ص١١٩.
- ٦٢- ابن غازي العثماني: الروض والهتون في أخبار مكناسة الزيتون، الرباط المطبعة الملكية، ١٤٦٤، ص٢ ٧، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٢٤٣.
  - ٦٣- بني مزكلده: منطقة من أقليم فاس، انظر: مارمول: أفريقيا جـ٢ ص٢٥٦.
    - ٦٤- مارمول: المصدر السابق، حـ٢ ص ١٨١، ١٨٤، ٢٥٢، ٢٥٢.
- 10- ابن غازى العثماني: المصدر السابق، ص٧، مارمول: المصدر السابق، جـ١ ص١٦٢، عبد العزيز العلوى: صناعة النسيج في المغرب الوسيط، مجلة كلية الآداب بفاس، جامعة سيدى محمد بن عبد الله العدد رقم ٢ سنة ٨٥- ١٩٨٦، ص٠٥، ٥٢ ٥٣.
- ٦٦- الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٤، الشريف الإدريسي: المغرب وأرض السودان، ص٧٦- الزهري، وصف أفريقيا الشمالية، ص٥١.
- ۱۲- العمرى: وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني ص١٤١، القلقشندى:
   صبح الأعشى، جـ٥ ص١٥٦.
- ۱۸- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٤، ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس، ورقة 17.

- ٦٩- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٥٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٨١.
  - ٧٠- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٢ ٤٤.
- ٧١- المقدسي: المصدر السابق، ص٢٢٩، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٤.
  - ٧٢ الزهري: المصدر السابق، ص١١٥ -
  - 27- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص ١٨١، ١٨٤، ١٨٥ ١٨٦.
- ٧٤- المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة بريل، الطبعة الثانية، ١٩٠٦، ص٢٤، ابن أبي زرع: المصدر السابق ص٤٤.
  - ٧٥- مارمول: المصدر السابق، جـ1 ص٣٠.
- ۲۲- البكرى: المغرب ص١٦٦، ياقوت الحميوى، معجم البليدان جية ص٢٣٠،
   مجهول: الاستبصار، ص١٨١. ١/
  - ٧٧- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٥٩.
  - ٧٨- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جا ص٤٤.
  - 29- العمري: وصف المغرب، ص121، القلقشندي: صبح الأعشى، حـه ص107.
    - ٨٠- مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص١٨٤.
- ۱۱- ابن الزبير: صلة الصلة، ص٢١١، ٢١٢، ابن القاضى المكناسي، المصدر السابق، حدا ص٤٤.
- ٨٢- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٣٥ ٣٦، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٣٥- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ ص٤٤.
  - ٨٣- مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص٢٩، ١٥٤.
- ٨٤- ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٦٢، مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٥٢، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٥٢.
  - ٨٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٥، الجزنائي: جني زهرة الآس، ص٣٥.
- ٨٦- مجهول: الاستبصار، ص١٨٤ ١٨٥، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٥٣.
  - ٨٧- ابن خلدون: المقدمة، ص٣٠٢.
  - ٨٨- مجهول: قصة البلديين من أهل فاس، ورقة: ٤٦٧ ٤٦٩.
  - ٨٩- ابن عبدون: رسالة ابن عبدون في الحسبة، ص٣٩، ٥٣، ٥٧.

- ٩- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى، ص٢١٦، ونود أن ننوه هنا إلى أن عـز
  الدين موسى يشير إلى أنه استقى معلوماته من رسالة ابن عبدون والسقطى فى
  الحسبة، وبالبحث لم نجد فى تلك المصادر ما أشار إليه عز الدين موسى.
- ٩- ابن عبدون: رسالة ابن عبدون في الحسبة، ص٢٤، ٥٣، الجرسيفي: رسالة الجرسيفي في الحسبة، ص١٢٥.
  - 97- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص323.
- 97- ابن سعيد المغربي: الجغرافيا، ص١٤٠، بسط الأرض في الطبول والعرض، ص٧٤.
  - 95- عبد العزيز العلوى: صناعة النسيج في المغرب في العصر الوسيط، ص24.
    - ٩٥- مجهول: مخطوط، قصة البلديين من أهل فاس، ورقة ٢٦٨.
      - ٩٦- عبد العزيز العلوى: المرجع السابق، ص٥٣.
  - ٩٧- مارمول: أفريقيا، جـ١ ص١٦٢، عبد العزيز العلوى: المرجع السابق، ص٥٠، ٥٢.
- ٩٨- مجهول: مخطوط ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٩، مجهول رسالة في ذكر من أسس قاس، ورقة ٥٧، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص٤٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
  - ٩٩- ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها، ص٩١.
- 100- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص171، 182، مارمول: المصدر السابق، جـ2 ص100.
  - ١٠١- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٣.
- ۱۰۲- مارمول: المصدر السابق، جسة ص١٤٩ ١٥٠، عبد القادر زمامية: فياس وصناعتها التقليدية، مجلة كلية الآداب بفاس، جامعة محمد بن عبد الله، العدد الرابع، والخامس، ١٩٨٠ - ١٩٨١، ص٤٧١.
- 100- السيوطي: كتاب في نسب بعض الصحابة والإشراف الإدريسيين وغيرهم من ملوك لمتونة والموحدين، ورقة 30.
  - ١٠٤- السيوطي: المصدر السابق، ورقة ٣٠.
- 100- الإدريسي: وصف أفريقيا الشمالية، ص37، ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص171، عبد العزيز العلوى: المرجع السابق، ص٥٣.
- 107- أحمد مختار العبادي: الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية، عالم الفكر المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 1980 ص127.

- 1۰۷- أحمد عبد الرؤوف: رسالته في الحسبة والمحتسب، (ضمن الشلاث رسائل أندلسية التي نشرها ليفي بروفنسال) ص ۸۷، أحمد بن القاسم التادلي: المعزى في مناقب سيدي أبو يعزى، ورقة ۱۰۲، ابن عيشون الشراط، الروض العاطر الأنفاس، ورقة ۲۱۲، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص ۹۲.
- 10.4 ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، ص12. الجزنائي: المصدر السابق، ص13. ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص13. مارمول المصدر السابق، حـ٢ ص121، ١٧٥، عبد القادر زمامه، المرجع السابق، ص271.
- ۱۰۹ ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ٤ ص٢٣٠، عبد العزيز العلوى: المرجع السابق، ص٥٣.
  - ١١٠ مارمول: المصدر السابق، جُ ٢ ص١٥٤.
- 111- البقسم: كلمة معربة، وهي العندم، والبقم صبغ معروف، انظر، المعجم الوسيط: جدا ص٦٨.
- 117- ابن عبدون: رسالة ابن عبدون في الحسبة، ص٥٠، ابن عبد الرؤوف: رسالة ابن عبد الرؤوف في الحسبة، ص١٠٤.
  - ١١٣- عبد العزيز العلوى: المرجع السابق، ص٥٤.
  - ١١٤ عز الدين موسى: المرجع السابق، ص٢٢٣.
- 10- ابن خلدون: المقدمة، ص٣٣٥، أحمد مختار العبادى: المرجع السابق، ص١٥٨.
- 117 محمد المنوني: الوراقة المغربية، مجلة البحث العلمي، عدد 17 السنة السابعة، 1970، ص2.
- 117- الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ٣٠، ص٣٣٤ ٣٤٥ ٣٤٨، ابن القـاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ٢ ص ٤٠٨ - ٤٠٩.
  - 118 عبد القادر زمامة: معالم أعلام من فاس القديم، ص84.
    - 119 عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص224.
- 110- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورق 10، ابن أبى زرع، الأنيس المطرب، ص15، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص25، محمد المنوني: المرجع السابق، ص25 20.
- ۱۲۱- الجرسيفي: رسالة الجرسيفي في الحسبة (ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة التي نشرها ليفي بروفنسال) ص١٢٤.

- ١٢٢ الدمشقي: الإشارة إلى محاسن التجارة، بدون تاريخ ولا مكان. ص٢٤.
- ۱۲۳ عثمان الكعاك: الجامعات المغربية، مجلة البحث العلمي، الرباط، جامعة محمد الخامس، العدد السادس، السنة الثانية، ١٩٦٥ ص٢١٦ ٢١٧، عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جا ص١٤٥.
- 171- عباس إبراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الإعلام، جـ ١- ص ٣٤٣.
  - 120- عز الدين موسى: المرجع السابق، ص220.
- 171- مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص١٥٠، وعن احتراف أهل فاس لهذه المهنة أنظر: القاضى عياض: المعجم فى أصحاب القاضى عياض، ص٢٨٧، ٣٠٧، ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ١ ص٣٣٩، ابن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـ١ ص١٩٩، ٢٠٠، جـ٢، ص٤٦٦ ٤٦١، ٤٨٠ ٤٨١.
- ۱۲۷- ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جا ص١٦٩، وقد حقق الأستاذ عبد الله كنون هذا الكتاب في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد السابع والثامن، ١٩٥٩، ١٩٦٠.
- ۱۲۸- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص١٨٢، المقرى التلمساني: أزهار الرياض بأخبار القاضي عياض، جـ١، ص٣٧٩، ابن القاضي المكناسي: المصـدر السابق، جـ١ ص٢٨٣ ٢٨٤، جـ٢ ص٣٣٥ ٤٤٢.
- 179 المقرى: نفح الطيب، جـ٣ ص٥٣٣، ويقول أحد المهاجرين من الأندلس إلى مدينة فاس والذي كان يعيش على مهنة النسخ:

أمسيت بعد الملك في غرفة ضيقة السياحل والمدخييل تستوحش الأرزاق مين وجهها وميا أزال الدهير في معيزل النسيخ بالقوت لديسها ولا تقرعها كيف أخ مفضل انظر نفح الطيب، ج٣ ص٥٣٤.

- ۱۳۰ ابن الزيسات التسادلي: التشسوف، ص۳۹۹ ٤٠٠، ابسن أبسى زرع: الأنيسس المطرب، ص٢٢٢ ٢٢١، المصدر السابق، جـ! ص٢٢٠ ٢٢١، المطرب، ص٢٢٢ ٢٢١، محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب ص٢٧٣.
- 131- الشريف الإدريسي: وصف أفريقيا الشمالية، ص٥٠، عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٤٤.

- 1971- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٨، هذا وقد اختلفت آراء المؤرخين فى عدد رحى مدينة فاس فيذكر عبد الواحد المراكشى فى المعجب ص٤٤٤ أنها عدد رحى، فى حين يذكر ياقوت الحموى صاحب معجم البلدان أنها ٢٠٠ رحى داخل المدينة كلها، انظر جـ٣ ص٢٣٠، ويقول العمـرى أنها تقـارب أربعمائة رحى، انظر وصف المغرب أيام السلطان ابن الحسن المريني، ص١٣٩، ويذكر صاحب الروض المعطار أنها ٣٦٠ رحى وربمـا وصلـت إلى ٤٠٠ رحى، انظر الحميرى: الروض المعطار، ص٤٣٤.
- ١٣٣- لسان الدين بن الخطيب: مشاهدا تلسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس، ص١١١.
  - ١٣٤ ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٣٨، مارمول: أفريقيا، ج٢ ص١٤٨.
- ١٣٥ مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٥٨، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٤، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٤٤، السيوطي: كتاب في نسب بعض الصحابة، ورقة ٣٠ ويجعلها ١١٧٢ فرنا.
  - ١٣٦ لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق، ص١١١.
    - ١٣٧- التادلي: التشوف، ص١٨١.
- 130- العمري: وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، ص127 123، القلقشندي: صبح الأعشى، جـه ص140.
- 1٣٩ الأرقان: أو الهرجان أو الأرجان اسم بربرى لشجر في السوس وجبال درن يشبه الأجاص، وله ثمر أخضر يصفر إذا نضج، انظر الإدريسي:: نزهة المشتاق، طبعة ليدن، ص٦٥.
  - 11. حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٢٦٣.
- 121- الطغنري: مخطةط زهرة البستان، ورقة 27 88 نقلًا عن عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص239.
- 121 العمرى: المصدر السابق، ص121، 127، القلقشندى: المصدر السابق، جـه ص127. ص170، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص739.
  - ١٤٣ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
    - ١٤٤ مارمول: أفريقيا، ج١ ص١٥٢.
- 150- العمرى: المصدر السابق، ص139، ابن غازى المكناسي: الروض الهتون، ص٧، مارمول: المصدر السابق، ج٢، ص159.

- 187- الطغنرى: مخطوط زهرة البستان، ورقة ٦٩ وما بعدها، نقلا عن عز الدين موسى، المرجع السابق، ص٢٤٢.
  - ١٤٧- عبد الواحد: المعجب، ص٤٤٤.
- 128- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٠٠ ٢٠١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٠٠ ٢٠١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٠٠ ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جا ص٤٥.
  - ١٤٩- الجزنائي: المصدر السابق، ص٥٥، ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢١٦.
- 100- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٠١، عبد الهادى التازى التاريخ الدبلوماسي للمغرب في عهد الموحدين، ص٢٩.
- ۱۵۱- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٢٠، ٦١، ٦٢، ٦٥، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٥٥.
- 101- العمـرى: وصـف المغـرب أيـام السـلطان أبـي الحسـن المرينـي ص15، القلقشندي: صبح الأعشى، حِـه، ص101.
  - 107- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٥٣ ١٥٤.
    - 108- البيذق: أخبار المهدي، ص24.
- ١٥٥- ابن أبى زرع: المصدر المصدر السابق، ص٤١، الجزنائي: المصدر السابق، ص١٥٠.
- 107 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص٤٠٦، حسن على حسن الحضارة الإسلامية، ص٢٦٣.
- ۱۵۷- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص١٧١، مارمول: أفريقيا جـ٢ ص٢٩، ١٥٤،
  - ١٥٨- عبد القادر زمامة: فاس وصناعتها التقليدية، ص٤٦٨.
- ۱۵۹- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص23، مارمول: المصدر السابق، جـ2، ص104، يروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها، ص12.
- ١٦٠ مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ١٠، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٥٧، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٤ الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
  - ١٦١- عبد القادر زمامة: المرجع السابق، ص٢٦٨.
  - ١٦٢ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص٢٣١.

- 177- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ١٠، مجهول: رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة ٣٠، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
  - ١٦٤ مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص١٤٨، ١٥١، ١٥٣.
- ١٦٥ البيدق: أخبار المهدى، ص٢٣ ٢٤، عـز الديـن موسى: المرجع السـابق، ص٢٣١.
  - ١٦٦- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٦٢.
- ١٦٧- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٣٥، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٢٥، ا٦٧ ابن القاضي المكناسي: جـ ص٤٣، ٤٤.
- ١٦٨ الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٤، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٣٥. الجزنائي: المصدر السابق، ص٣٤.
- 179- مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، ص181، الحميري الروض المعطار، ص200.
  - ١٧٠ العمري: المصدر السابق، ص١٤١، القلقشندي: صبح الأعشى، جـ٥ ص١٥٧.
  - ١٧١ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
- ۱۷۲ ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص١٨٤ ، عبد القادر زمامة: فاس وصناعتها التقليدية، ص٤٧٠.
- 177 البيله عبارة عن صهريج من رخام مستطيل ملاصق للأرض والكلمة أسبانية، انظر عبد الوهاب بن منصور، في تحقيقه لجني زهرة الأس، ص٢٠، أما الخصة فهي عبارة عن الأنابيب التي يجتمع فيها الماء في بيت الوضوء، انظر الأنيس المطرب، ص٦٤.
- ١٧٤ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٥٨، ٦٤، ٧٠، الجزنائي: جنى زهرة الأس ٧٣.
- ١٧٥ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٦٤، ٦٦، الجزنائي: المصدر السابق، ص١٧٠ ١٧، ٧٣.
- ۱۷۱ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٦٦، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص٢٥٦ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٥٢.
- ۱۷۷ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، دار الثقافة، بدون تاريخ، ص١٧٠.

- ۱۷۸- ابن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، نشره حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد السادس، العدد ١ ٢ عام ١٩٥٨، ص ١١، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
- 179- Harry. W. Hazard: The numismataic History of Late Medieval north Africa, New York, 1952, p. 14.
  - ١٨٠ ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص١١١.
- 181- ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص١١٦، ١١٦، بن قربة صالح: المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي حتى سقوط دولة بني حماد، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦، ص ٣٠.
- ۱۸۲ ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص١١٣، بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٣٢.
- ۱۸۳- ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص١١٧، بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٣٣.
- ١٨٤- ابن يوسف الحكيم: نفس المصدر السابق، ص١١٥، بن قرية صالح: نفس المرجع، ص٣٤.
- 1۸0- ابن خلدون: المقدمة، ص٢١٧، بن قرية صالح، المرجع السابق، ص٣٩، ٤٠، ١٨٥
- ١٨٦- ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص٩٥، بن قرية صالح: المرجع السابق، ص١٨٦- ابن يوسف الحكيم:
- ۱۸۷ ابن يوسف الحكيم: المصدر السابق، ص۹۷، بن قرية صالح: المرجع السابق، ص83 - 24.
  - ١٨٨- بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٥٥.
  - 189- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية، ص99.
  - ١٩٠- عبد القادر زمامة: فاس وصناعتها التقليدية، ص٤٧٢.
- ۱۹۱- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورق ۱۰، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٩٠ الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص ٤٤، عز الديسن موسى، النشاط الاقتصادي، ص ٢٥٤، ٢٥٤.
  - 191- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية، ص170.

- 197- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٣، الجزنائي: المصدر السابق، ص٦٦ ٢٦.
- ١٩٤ مجهول: ذكر الملمِك الأدارسة، ورقة ١٠، ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٩٤ ص٨٤، الحزنائي: المصدر السابق، ص٤٤.
  - 190- السيوطي: كتاب في نسب بعض الصحابة، ورقة ٣٠.
    - ١٩٦ مارمول: أفريقيا، جـ٢ ص١٥٥.
    - ١٩٧ الجزنائي: المصدر السابق، ص١٨، ٧١.
- ١٩٨ الوظائف والوزائع: مفردها وظيفة ووزيعة، وهمـا من أنـواع الضرائب التي لم تبيحها الشرعية. انظر، هويكنز: النظم الإسلامية، ص١٠٢.
  - ١٩٩- ابن خلدون: المقدمة، ص٢٣٣.
- ٢٠٠ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٢٨، ١٣٩، الحسن السائح: الحضارة الإسلامية في المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة للطباعة، الطبعة الثانية، ١٩٨٦، ص١٩٦.
- 17- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٩٧، من المعروف أن مصادر الدخل للدولة الإسلامية وطريقة حرفة تحددهما الشريعة بكل دقة، وهذه المصادر يمكن تقسيمها إلى فئتين: المصدر الذى تحدده الشريعة ويؤديه المسلمون، والمصدر الدنيوى، ويجبى معظمه من غير المسلمين، أما الإيرادات الشرعية فتتكون من الزكاة وهى فى الواقع ضريبة دخل والجعل وهو جباية لمواصلة الجهاد. والزكاة نفسها يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع: زكاة السوائم وزكاة عروض التجارة والذهب والفضة، وزكاة المعدن، وزكاة الزروع والثمار وللأخيرة تسمية خاصة وهى العشر. وأما المورد الدنيوى فيشتمل على الخراج أو ضريبة الأرض والجزية أو ضريبة الرؤوس والضريبة الجمركية على التجار غير المسلمين، وغنائم الحرب وأموال من يتوفى دون أن يترك وارثا أو وصية. وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر أبو جعفر أحمد بن نصر الداودى: كتاب الأموال، تحقيق رضا محمد سالم، الرباط، مركز إحياء التراث المغربي ١٩٨٨، وانظر أيضا هويكنز: النظم الإسلامية، ص ١٦، أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية، ص ١٦، أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية، ص ١٦، أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية، ص ١٦، أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية في المدينة
  - ٢٠٢ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص١٦٧.

٢٠٣ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص ٢٤١. اختلفت الروايات حول موضوع فرض الخراج على الأراضى في إفريقية والمغرب، فقيل أن هذه البلاد فتحت صلحا، وقيل أنها عنوه وقيل أسلم عليها أهلها، وينقل صاحب كتاب الأموال عن سحنون قوله: "كشفت عن أمرها فما ثبت عندى أمر": ويذكر صاحب الأموال أن الذي يوجب النظر فيها: أن تجرى على ما تواطأت عليه القرون في أمرها، وتقر بأيدى مالكيها، إلا ما تواترت عليه الأخبار أنه اغتصب أو أجلى عنه أهله، أي أنها تخضع للتخميس. انظر: أبي جعفر أحمد بن نصر الداودى: كتاب الأموال، ص٧٠.

وجمع صاحب جنى زهرة الأس الثلاث وجهات النظر السابقة مستندا إلى رواية ابن القاسم عن الإمام مالك وهو أن المغرب أرض عنوه لأن المعادن، تخضع فيها للإمام، ولذلك فإن بيع مثل هذه الأراضى غير مشروع، أما القول بأنها أرض صولح عليها أهلها، فإن بيعها مشروع، أما وجهة النظر الثالثة فتعتبر الأراضى مختلطة فقد فر بعض السكان وجلوا عن أراضيهم، إلا أن من بقى منهم احتفظ بملكية أرضه، أى أنهم أسلموا عليها ويرى أبو الحسن القابسي (أحد أعلام مذهب الإمام مالك توفى بالقيروان عام ٤٠٣هـ) أن وجهة النظر الأخيرة هى الصحيحة، انظر الجزنائي: ص٧.

ويقسم هوبكنز الوضع الدقيق لأرض المغرب بمقتضى وجهة النظر المالكية إلى ثلاثة أقسام:

- أراضى العشر: أي الأراضي التي أسلم أصحابها عليها وأصبحوا مسلمين ظلوا
   مالكين لأراضيهم يدفعون العشر بوصفهم مسلمين.
- ب- أراضى الخراج المفتوحة عنوه: وهى تؤول إلى الدولة ويظل الخراج الذى يدفعه ساكنوها مسلمين كانوا أم غير مسلمين، وينظر إلى الخراج على أنه إيجار لا يحوز تخفيضه.
- ج- أراضى الخراج المفتوحة صلحا: وفي هذه الحالة ينظر إلى الخراج، على أنه ضريبة لا تدفع إلا إذا كان المالك كافرا. وتكون الأراضي في الفئتين (ب، ج) وقفا للدولة لا يجوز نقل ملكيتها، وفي الواقع لا يبدو أن الدولة بدأت أية محاولة لممارسة حقوقها بالنسبة لهاتين الفئتين، بل عاملت ساكني الأراضي على أنهم مالكوها، على أنه يبدو أن الدولة على سبيل التعويض جبت ضريبة أراضي تعرف بالخراج عن جميع الأراضي دون تمييز.

انظر: هوبكنز: النظم الإسلامية في المغرب، ص٧٥، ومع مرور الزمن أصبح معظم دافعي الخراج من المسلمين. وتستعمل الكلمة للدلالة على الضرائب التي هي ليست خراجا بمقتضى الشريعة انظر أيضا، ص٨٦.

- ٢٠٤- قيام دولة المرابطين: ص٤٠٤.
  - ٢٠٥- النشاط الاقتصادي: ص١٦٥.
- ٢٠١- ابن القطان: نظم الجمان، ص٣٣.
- 207- ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب، جع ص101.
- ٢٠٨ ابن القطان: المصدر السابق، ص١٠٩، عز الدين موسى: المرجع السابق،
   ص١٦٦٠.
- 10- المكوس والجباية: نوع من الضرائب على التجارة، ولكن كان له أثره على المزارعين حيث يبيعون سلعهم في الأسواق، وبذلك تكون المكوس والجباية ضرائب على التجار والفلاحين، حيث تكون نسبة الأرباح على رؤوس الأموال، فتأخذ من اكتساب الحيوان والنبات، وهو غلط عظيم، وإدخال للضرر على الرعايا من وجوه متعددة حيث فيه مضايقة للفلاحين الذين يبيعون سلعهم في الأسواق، حيث تحصل عوائد الفلاحة من أنواع الغلات، انظر ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٥.
- 11- القباله: هو أن يجعل الشخص قبيلا: أى كفيلا بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه، مقابل قدر معلوم يدفعه وهدو ما عرف فيما بعد باسم نظام الالتزام فيستفيد السلطان تعجيل المال، ويستفيد المتقبل الفرق بين ما دفعه وما حصله، انظر محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، القاهرة، دار الأنصار، الطبعة الرابعة، ١٩٧٧، ص٢٦١، وترد القباله أيضا بمعنى كراء الأرض، فقد وردت في نوازل الفترة الموحدية بهذا المعنى، وربما زاد الملاك كراء زراعيهم فأضر ذلك بالزراع، ضررا شديدا، انظر: عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٦٧ ١٦٨.
- 111- المغارم: وردت في المصادر دون تحديد كنهها، عدا القول بأنه لم تبيحها الشريعة، انظر مجموع رسائل موحديه، ص٢٨، الأنيس المطرب، ص١٢٨، وترد بمعنى آخر غير معنى الضرائب، انظر أيضا هويكنز: النظم الإسلامية في المغرب، ص١٠١- ١٠١.

11۲- المعونة أو الوظيفة: وردت أيضا في المصادر دون نحديد كنهها أنظر، الانيس المطرب، ص١٣٧ هويكنز: المرجع السابق، ص١٠١ - ١٠٢ في حين يعرفها عز الدين موسى بأنها ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام بواجب الجهاد إن كان بيت المال خال من الأموال، انظر النشاط الاقتصادي، ص١٦٨.

213- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، ص121.

112- مجهول: رسائل موحديه، ص ٢١ - ٢٢، ابن القطبان المصدر السابق، ص ١٥٦ - ١٥٢ مجهول: رسائل موسى: المرجع السابق، ص ١٧٣.

100 المهدية: مدينة محدثة البناء بساحل إفريقية بناها عبد الله الشيعي عام 200 محتف يحيط بها البحر من ثلاث جهات، يدخل إليها من الجانب الغربي، لها ربض يعرف بزويله وبين المهدية ومدينة القيروان ستون ميلا، وكانت المهدية قاعدة البلاد الإفريقية وقطب مملكتها، تغلب عليها صاحب صقلية عام 200هـ وكان صاحبها يومئذ الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجي الذي تركها، ثم عمل عبد المؤمن بن على الموحدي على إنقاذ المهدية من يد العدو فوصل إليها بمجموعة وحاصر العدو الذي صالحه عن الخروج عنها إلى صقلية، انظر: الحميدي: الروض المعطار، ص 20 م - 20.

٢١٦- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٩٩.

217- هويكنز: المرجع السابق، ص ٨١- ١٨٠.

٢١٨- هويكنز: المرجع السابق، ص٨٢.

٢١٩- النشاط الاقتصادي: ص١٧٦.

٢٢٠ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٢٨.

الدين موسى: النشاط الاقتصادى، ص١٧٣، كانت موقعة العقاب يوم الاثنين ١٥ الدين موسى: النشاط الاقتصادى، ص١٧٣، كانت موقعة العقاب يوم الاثنين ١٥ صفر سنة ١٠٩هـ حيث انتصرت الجيوش الأسبانية الأوروبية المتحالفة بقيادة ألفونسو الثامن على القوات الموحدية بقيادة محمد الناصر، وذلك في موقع يعرف بحصن العقاب بالأندلس، عن هذه الواقعة انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٠١ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٣٦ – ٢٤٠.

٢٢٢- ابن عدارى المراكشي: المصدر السابق، قسم الموحدين، ص١٥٨، ٢٤٩، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٧٧.

٢٢٣- عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٧٧.

- ٣٢٤- ابن خلدون: المقدمة، ص٢٠٤.
- الخرائط: يبدو أنها مجموعة الأوراق الخاصة بالمتحصلات الخراجية من الأراضى المزروعة التي كان يقيدها متولى بيوت الأموال في المدن المغربية في العصر الموحدي كل عام حيث كانت ترفع مجموعة هذه الأوراق المشهود عليها إلى الخليفة لمراجعتها.
- ٣٢٦- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٢٩، عز الدين موسى: المرجع السابق، ص١٢٩ ١٨٠.
  - 227- أحمد مختار العبادي: الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية، ص١٥٧.
    - 228- انظر ما أشرنا إليه من تعريف للقيسارية في الفصل الأول.
    - ٢٢٩ مجهول: قصة البلديين من أهل فاس، ورقة ٤٦٨ ٤٦٩.
- ٢٣٠- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٤١، الجزنائي: جنسي زهرة الأس، ص٢٢٠.
  - ٢٣١- ابن القطان: نظم الجمان، ص٢٤٦.
- 7٣٢- التربيعة: جمعها ترابيع، وهي سوق صغيرة مربع الشكل يعمل به بعض الصناع ولا تزال هذه الترابيع موجوده بفاس، ومسماه بهذا الاسم إلى اليوم، انظر تحقيق الأنيس المطرب، ص٤٤.
- ٣٣٣- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٣، ٤٨ ٤٩، ٧٠، الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٤٤ ٤٥.
- ٣٣٤ ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٤٥، ٢٤٦، أحمد الطوخي القيساريات الإسلامية، ص٧٨ ٧٩.
- ۲۳۰ مارمول كرفخال: أفريقيا، جـ٢ ص١٤٨ ١٤٩. وللمزيد من المعلومات عن أسواق فاس وحوانيتها ومعرفة مواقعها وأنواعها ومدى انتشارها في المدينة انظر ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، صفحات ٢٣٩ ٢٤٢، ٢٤٣ ٢٤٧، ومارمول كرفخال: أفريقيا، جـ٢، ص١٤٩ ١٥٠، ١٥٢.
  - ٢٣٦- البكرى: المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ص١١٦.
- ۲۳۷ لیون الأفریقی: وصف أفریقیا، ص۲٤۰، مارمول: أفریقیا، جـ۲ ص۱٤۸، تیتوس
   یورکهارت، فاس، ص۱۷۹.

١٣٨ فنادق: جمع فندق، وجاءت كلمة فندق من الكلمة الإغريقية Noyoopely التي كانت تطلق على بعض المنشآت التجارية انظر د. أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية، ص٦٧، وما أشار إليه من مصادر.

٢٣٩- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٤٨، الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٤٤، ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢٦٦ - ٢٣٨.

25- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية، ص٢٥٩ - ٢٦٠.

7٤١- خانات: جمع خان وهي كلمة فارسية الأصل تعنى الحانوت.أو.المكان الذي ينزل به التجار، انظر د. أحمد الطوخي: المرجع السابق، حاشية ص١٨، وما أشار إليه من مصادر.

٢٤٢- تيتوس يوركهارت: المرجع السابق، ص١٧٥.

٢٤٣- مارمول: المصدر السابق، جـ٢ ص١٤٩، ١٥٢.

٢٤٤ - الوتشريسي: المعيار، جـ٥ ص١٩٧ - ١٩٨.

7٤٥- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣٦٦، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص٢٩٥، ونود أن نشير هنا أنه يبدو أن أمناء الأسواق خضعوا لإشراف المحتسبين. ولكن عبد الرحمن الفاسي يعلق على منصب الحسبة في عهدى المرابطين والموحدين بقوله: أن الظاهرة الماثلة هي غياب منصب المحتسب في عهد المرابطين ويا المغرب وقيام القاضي عندهم مقام المحتسب .. ويستطرد قائلا، ونظرا لمبدأ الموحدين فلم يكن هناك تفكير عند ابن تومرت في إدخال نظام الحسبة الذي يقوم أساسا على الفروع الفقهية.. ويرى أن الموحدين اكتفوا بأمناء الأسواق. انظر، عبد الرحمن الفاسي: خطة الحسبة بين النظر والتطبيق، الدار البيضاء، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الحسبة بين النظر والتطبيق، الدار البيضاء، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، عهدى المرابطين والموحدين وجود منصب المحتسب في هذه الفترة.

وعلى الرغم من ذلك تعتقد أن نظام الإدارة في عهدى المرابطين والموحدين لم يكن يخلو من منصب الحسبة كما كان عليه الحال يومئد في الأندلس، إلا أن المصادر التاريخية لم تشر إلى وجود منصب متولى الحسبة في فاس ومراكش صواحة باستثناء ما ورد في ترجمة مرؤان بن عبد الملك اللمتونى الفاسى الذي بعث إليه قاضى مراكش ليقدمه على خطة الحسبة هناك. وذلك قبل عام ٢٢٥هـ/ ١١٧١ م، وفي ترجمة ميمون بن على بن خيازه الخطابى الذي تـولى حسبة

الطعام في مراكش، والذي عاش في الفترة من ٥٧٠ - ٦٣٧هـ مما يدفعنا إلى الاعتقاد بوحود منصب المحتسب.

انظر التادلى: التشوف ص٢٢٣، ابن القاضى المكناسى: جدوة الاقتباس، جـ١ ص٣٤٤، ٣٤٤. ويذكر الأستاذ ليفى بروفنسال أن هذا المنصب لا يقل أهمية عن عامل المدينة مع خضوعه خضوعا مباشرا لإشراف القاضى، فالمحتسب هـو المنظم الحقيقى للحياة الاقتصادية فى المدينة، ويقطع ليسفى بروفنسال بأن هذا النظام وجد فى المغرب دون انقطاع خلال العصر الوسيط. انظر، أدب الأندلس وتاريخها ص٨٤، وعن صفات المحتسب ومهامه الكثيرة انظر ثلاث رسائل أندلسية فى أدب الحسبة والمحتسب.

٢٤٦- ابن الزيات التادلي: التشوفُ، ص١٧٧، ٢٨١، ٢٣٤، ٣٣٢.

٢٤٧- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص١٧١، ١٨٤، مـارمول كرفخـال: المصدر السابق، جـ٢ ص١٤٨.

٢٤٨ بن قربة صالح: المسكوكات المغربية، ص٥٢٢.

249- Hary. W. Hazard: The numismatic History of Late Medieval notrh Africa, p. 60.

250- Zweiter Band: Katalog Der orientalis chen munzen, Berlin, 1902, p. 123.

٢٥١- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٣٧ - ١٣٨.

201- ابن يوسف الحكيم: الدوحة المشتيكة، ص111.

٢٥٣ - بن قرية صالح: المسكوكات المغربية، ص ٢٨٥ - ٥٢٩،

Harry: Op. Cit, p. 48.

٢٥٤ - بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٥٥٤.

255- Lavoix. M. Henri: Catalogue Des monnailes muslmanes de la bibliothequenationale de espagne et Afrique Paris, 1891, Vol. 3, pp. 222 – 227.

بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٦٦٥ - ٥٢٠.

٢٥٦- بن قرية صالح: المرجع السابق، انظر جدول رقم ٢ ص٥٨٧ - ٥٨٨.

۲۵۷- القراريط: جمع قيراط، وكل درهم يساوى قيراطين. انظر، التادلي: التشوق، ص٣٣٣.

٢٥٨- ابن الزيات التادلي: المصدر السابق، ص١٧٦، ١٧٧، ٤٠٠، بن قرية صالح: المرجع السابق، ص٩٩٥.

259- Harry: op. Cit, p. 48.

٢٦٠- بن قرية صالح: نفس المرجع السابق والصفحة.

261- Harry: op. Cit, p. 48.

262- Ibid: pp. 48 - 49.

٣٦٣- عبد الصمد كنون: جنى زهرة الآس في شرح نظم عمل فاس، مصر مطبعة الشروق، بدون تاريخ، ص٢٤.

٢٦٤- العمرى: وصف المغرب، ص١٤٢، القلقشندي: صبح الأعشى، جه ص١٧٨.

220- البكري: المغرب، ص114.

٢٦٦- العمرى: وصف المغرب، ص١٤٢، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٢٠، القلقشندي: صبح الأعشى، جـ٥ ص١٢٧.

٢٦٧- مجهول: الاستبصار، ص١٨٤، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٦، ٢٧.

228- العمري: نفس المصدر والصفحة.

٢٦٩- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٨، ص١٧١، الجزنائي جنى زهرة الأس، ص٤٤.

-۲۷۰ الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر، ص٧٩، انظر: الحميري: الـروض المعطار، ص٣٣٤، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٢٧١.

٢٧١ الجزنائي: المصدر السابق، ص٣٩، وانظر حسن على حسن المرجع السابق،
 ص٢٧١.

٢٧٢- الزهري: كتاب الجنرافيا، ص١١٥، ليون الأفريقي، وصف أفريقيا، ص٢٢٠.

٢٧٣ - ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٦٢،

L. Goluin: Le Magrib Central, p. 37.

٢٧٤ - الزهري: المصدر السابق، ص١١٦.

- ۲۷۰ مغيله: مدينة من أحواز فاس مسماه باسم القبيلة التي كانت تسكنها، تقع بين فاس ومكناس على يمين الذاهب من الأولى إلى الثانية، كان الطريق القديم يمر بها قبل تعبد الطريق الجديد في أول هذا القرن، فربها الجند الروم الذين كانوا في جيش الخليفة السعيد الموحدي فهبطت إلى مستوى قرية لا تزال قائمة

العين ينسب إليها جماعة من الأعلام، انظر دار المنصور في تحقيقها للأنيس المطرب، ص١٥٨.

٢٧٦- الزهرى: المصدر السابق، ص١١٥، مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، ص١٩٣.

٢٧٧- ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، ص١٤١.

٢٧٨- القراطوني: نوع جيد من جلود الماعز أو الضأن المدبوغ: انظر عبد الرحمن حميده في تحقيقه لوصف أفريقيا، ص١٢٨.

٢٧٩- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص١٢٧، ١٢٨، ١٧١.

- ۲۸۰ مدینة دای: مدینة بأرض المغرب، تقع فی سفح الجبل الخارج من جبل درن، بینها مدینة أغمات مسیرة أربعة أیام، کما أن بین دای وتادلة مرحلة، انظر الحمیری: الروض المعطار، ص ۲۳۱.

۲۸۱- البكرى: المغرب، ص١٥٤، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٧٢، عيسى الديب، التحارة في عصر المرابطين، ص٩٤.

281- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص185.

٢٨٢- ابن الزيات التادلي: التشوف، ص٢٣٤.

٢٨٤- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢٠١.

280- ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢١٤.

٢٨٦-الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر، ص٨١.

۲۸۷- الإدريسي: المصدر السابق، ص٧٦.

٢٨٨- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٢.

٢٨٩- الزهري: المصدر السابق، ص١١٤.

290- مجهول: الاستبصار، ص١٨١، وانظر، الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٥.

۲۹۱ – لسان الدين بن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس، ص١١١.

٢٩٢ - عيسى الذيب: التجارة في عصر المرابطين، ص١١٧ - ١١٨.

293- عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي، 212.

٢٩٤- البكري: المغرب ص١١٤ - ١١٥، عيسي الذيب: المرجع السابق، ص١١٨.

۲۹۵ – البكرى: المصدر السابق، ص۱۱،۱۰۹ وانظر وصف البكرى للطريـق بـين طنجة وفاس.

- ٢٩٦- مارمول كرفخال أفريقيا، حـ٢ ص٢٠٩ عيسى الديب المرحم الساس ص١٢٢.
- ۲۹۷ مدينة طليطلة: مركز لجميع بلاد الأندلس لان منها الى كل من قرطته وبلسيه والمريه تسع مراحل، وهي مدينة عظيمة القطر كانت دار الملك بالأندلس، حين دخلها طارق بين زياد، وتقع طليطلة على صفة النهر الكبير، حصيته لها أسوار حسنة وقصبة حصينة، انظر الحميرى: الروض المعطار، ص٣٩٣ ٣٩٥.
  - ٢٩٨- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص٢٠٩.
- 799- ابن عبد الله المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، القسم الأول من السفر الخامس، ص20 22.
- ٣٠- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ اص١١، ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، ص ٣١٩ ٣٢٣.
  - ٣٠١- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، ص٢٦ ٢٦.
    - ٣٠٢ ليون الأفريقي: المصدر السابق، ص٢١٣ ٢١٤.
- 303- L. Goluin: Le Magrib Central, p. 83.
  - ٣٠٤- عبد الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ص٢٦٠.
- ٣٠٥ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص٤٠٢ ٣٩٩، عيسى الذيب: المرجع السابق، ص١١٨.
- ٣٠٦ مديني جنى: تتاخم مملكة ولاته، بيد أن كل منهما تبعد عن الأخرى مسافة تقارب خمسمائة ميل في الصحراء، وتمتد جنى على نهر النيجر على امتداد مائتين وخمسين ميلا تقريبا. انظر ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٣٧٥.
- ۳۰۷- مدينة تنبكت: مدينة بصحراء السودان نشأت على أيدى توارق مفشرق في أواخر القرن الخامس الهجري، تمتد على مسافة اثنى عشر ميلا من فرع نهر النيجر، انظر: السعدي، تاريخ السودان، أنجى مطبعة بردين، ۱۸۹۸، ص ۲۰، ۲۱.
- ٣٠٨- السعدى: المصدر السابق، ص١١، ٢١، الأمين عبوض الله: العلاقسات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي، جده، المجمع العلمي بجده ١٩٧٩، ص١٣٦، زاهر رياض: الممالك الإسلامية في غرب أفريقية القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٦٨. ص١٢، باذل دافدس: أفريقيا تحت أضواء جديدة، ترجمة جمال محمد أحمد، بدون تاريخ ومكان، ص١٩.

- ٣٠٩ الإدريسي: وصف أفريقيا الشمالية، ص٧، ٩، ومدينة غانة من أكبر بلاد
   السودان قطرا وأكثرها خلقا، وأوسعها متجرا وأهلها مسلمون، انظر نفس المصدر،
   ص٧.
  - ٣١٠ الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٩.
  - ٣١١- ابن القطان: نظم الجمان، ص١٠٩، عيسي الذيب: المرجع السابق، ص١٣٨.
    - ٣١٢ مارمول كرفخال: أفريقيا، جـ٢ ص١٥٤.
- 313- Davidson, Basil. The Africans anentry to cultural History. London, 1969, p. 214.
- أحمد الياس: الطرق التجارية عبر الصحراء، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ١٩٧٧، ص١٥٣ ١٥٤.
- ٣١٤- الزهرى: المصدر السابق، ص١٢٤، عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى، ص٣١٤.
  - 170- أحمد الياس: المرجع السابق، ص171.
  - ٣١٦- البكري: المغرب، ص١٥٨، أحمد الياس: المرجع السابق، ص١٦٩.
- ٣١٧- أحمد الياس: المرجع السابق، ص١٦٩، الأمين عوض الله: المرجع السابق، ص١٥١.
- ٣١٨ انظر الطريق الذي ذكره عبد الواحد المراكشي بين فاس وبجاية على ساحل البحر المتوسط، ومنها إلى المشرق، والذي أشرنا إليه آنفا، ويبدو أن هذا الطريق كان معروفا، فعند عودة ابن تومرت من المشرق عن طريق البحر نزل في بجاية. ويشير أيضا ابن القاضي المكناسي في ترجمته لعثمان ابن عبد الله السلالجي أنه رحل من فاس إلى مدينة بجاية عازما على الرحلة منها إلى المشرق عن طريق البحر. انظر جذوة الاقتباس ج٢ ص٤٥٨.
- ٣١٩- ابن حوقل النصيبي: صورة الأرض، ص٦٥، عيسى الذيب: المرجع السابق، ص١٥٤.
- 920- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج1 ص920، عيسي الديب: المرجع السابق، ص101.
  - ٣٢١- ابن عذاري: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٨١.
- ٣٢٢ وثائق الجينزا مجموعة من الوثائق المهمة لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمنطقة الشرق الأدنى في العصور الوسطى، اكتشفت منذ

قرن تقريبا، وكلمة جينزا كلمة عبرية مفترضة من الفارسية وهي بمعنى "خزانة" وفي العصور الوسطى أطلقت كلمة جينزا على تلك الحجرة التي كان اليهود يخزنون فيها أوراقهم الخاصة من خطابات وعقود. انظر حسين محمد ربيع: وثائق الجينزا وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي، بحث منشور في موسوعة دراسات تاريخية للجزيرة العربية، الكتاب الأول، مصادر تاريخ الجزيرة العربية، حراطبعة الرياض، ١٩٧٩، ص١٣٢.

٣٢٣- شوقى عبد القوى عثمان: تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية، الكويت، عالم المعرفة، عدد ١٥١، سنة ١٩٩٠، ص٦٤.

324- عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص225.

970- مجهول: الاستبصار، ص707، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص771، محمد الحبيب بن الخوجه، اليهود في المغرب، ص70 - 71، عيسى الذيب، المرجع السابق، ص104.

-326- Goitein: Jews and Arbas: Their contacts through The ages, New York, 1955, pp. 118, 119.

327- Goitein: Studies in islamic History and insitions, Brill, Leiden, 1967, p. 268.

328- Goitein: Amediterranean society, London, 1971, Vol. II, p. 166.

٣٢٩- الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر، ٧٩، ٨٠، الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١١٤- الإدريسي: الروض المعطار، المصدر السابق، ص٤٣٤، ٤٣٥.

٣٣٠ - ابن القطان: نظم الجمان، ص١٨٣.

٣٣١- ابن القطان: المصدر السابق، ص٢٤٦.

327- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص277.

٣٣٣- ابن الزيات التادلي: التشوف، ص٢٣٢، ٢٣٣، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٠، ٢٧٠.

٣٣٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٩، ٢٧٠، عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جا ص١٠١، ١٠١.

# الفصل الخامس الحياة الفكرية والعلمية بمدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين

شهدت مدينة فاس منذ قيام دولة المرابطين وفي عصر الموحدين نهضة علمية، نظرًا لما تضمنته تلك الفترة من القيام بدعوتين دينيتين وما صحبهما من صراع فكرى واتجاهات دينية، ولم يتجه التعليم في هذين العصرين وجهة دينية فحسب، بل ازدهرت الحياة العلمية في شتى الميادين.

وقد ساعد على ثراء هذه النهضة اهتمام الأمراء المرابطين ومن بعدهم الخلفاء الموحدين بتدعيم الحركة الفكرية والعلمية بمدينة فاس وغيرها من مدن المغرب العربي، وقد تعرضت في الفصل الثالث لاهتمام حكام الدولتين بالعلم والعلماء. إلى جانب ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على نمو الحياة العلمية بالمدينة منها:

#### العامل السياسي:

عاشت مدينة فاس قرن ونصف من الاضطرابات السياسية والخمول قبل دخول المرابطين المدينة، حيث تناحر للسيطرة عليها الأمويون والفاطميون وقبائل زناته، وقد تخلصت المدينة من حالة الفوضى التي عاشتها بسيطرة المرابطين على مقاليد الأمور، وتوحيدهم للمدينة في ظل حكومة مركزية واحدة. ثم جاء الموحدون في أعقابهم وقد أحكموا سيطرتهم على المدينة أيضًا، وفي مناخ الاستقرار السياسي الذي شهدته فاس في هذين العصرين نمت الحركة العلمية وازدهرت.

### العامل الاقتصادى:

ونتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية ازدهرت الحياة الاقتصادية بفاس حيث حرص الأمراء المرابطين والخلفاء الموحدين على النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمدينة فاتجه الأهالي إلى توجيه أبنائهم للتعليم. كما كان لهذا الاستقرار الاقتصادي أثره في دفع الأهالي إلى وقف الأوقاف لتعليم الصبيان، فكان لهذا أثره في نهضة العلوم(۱).

#### الهجرة إلى فاس:

على الرغم من أن الصلات الثقافية لم تنقطع بين المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي للمنطقة، إلا أن هذه الصلات ازدادت رسوحًا وازدهارًا بعد أن أصبحت الأندلس إقليمًا تابعًا للمغرب الأقصى في عهدى المرابطين والموحدين، فكانت هناك هجرات كثيرة من علماء الأندلس خلال هذه الفترة فرارًا من المعارك الطاحنة التي شهدتها منطقة الأندلس ضد نصارى أسبانيا مما دفع العلماء إلى

الانتقال إلى مدن المغرب، ومنها فاس لينعموا بالاستقرار فضلا عن التكريم والترحيب من ولاة الأمر والشعب المغربي<sup>(٦)</sup>. وكان لهذا الاحتكاك أثره في توجيه أنظار أهل البلاد إلى الأخذ بأسباب العلوم .. يقتبسون من علماء الأندلس ويأخذون بأدواتهم، وما لبثوا أن شاركوهم في جميع العلوم، ونبغ من أهل المدينة أفراد كثيرون كان لهم قيام حسن على فنون من العلم<sup>(٦)</sup>.

كما شهدت مدينة فاس هجرات كثيرة من مختلف المدن المغربية وكان أغلب هذه الهجرات من أجل طلب العلم بالمدينة. حيث صارت فاس نجما يتألق بما فيها من تيارات ثقافية، وبما يموج بداخلها من حركة علمية، دفع عبد الواحد المراكشي أن يصفها "بأنها حاضرة المغرب وموضع العلم منه"(٤).

الرحلة العلمية لأبناء فاس إلى الأندلس والمشرق:

كانت الرحلة في طلب العلم أمرا شائعا بين طلاب العلم في العصر الإسلامي، حيث كانت فكرة ضرورة الأخذ عن الشيخ مباشرة والجلوس إليه لها أهمية كبرى في التعليم في تلك الفترة، فلم يكتف الطالب بقراءة مصنفات الأستاذ وحده وإنما حرص أن يقرأها عليه أو يسمعها منه حتى يكون قد تفقه في مادته وصحبه في علمه<sup>(٥)</sup>. وشملت الرحلة العلمية تدفق طلاب العلم من مدينة فاس على مراكش بالأندلس وأسهبت المصادر الإسلامية وكتب التراجم في الحديث عن طلاب العلم الذين وفدوا على الأندلس من مدينة فاس لينهلوا العلم من معاهدها حتى أن الكثيرين من علماء وقضاة فاس كانوا ممن تلقوا تعليمهم في مراكز العلم الأندلسية (١).

كما كان طلبة فاس يرحلون إلى المشرق في رحلات علمية حافلة يقضون فيها الأعوام الكثيرة من أجل نهل العلم ولقاء الشيوخ، فهذا محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي المتوفى عام ١٢٠٧هـ/ ١٢٠٧م قد رحل إلى المشرق، ولقي هناك أكثر من مائة شيخ أخذ عنهم، وجمع في ذلك فهرست سماه "النجوم المشرقة في ذكر من أخذ عنه من كل ثبت وثقة"(١).

ولا شك أنه كانت لهذه الهجرات العلمية أثرها في تنشيط الحركة العلمية بمدينة فاس، حيث كان هـؤلاء المهاجرون يعودون إلى المدينة بأنواع من العلوم المختلفة، ويقومون بتدريسها في مدينة فاس.

إنشاء المكتبات العامة والخاصة:

كان مما ساعد على النهضة الفكرية والعلمية أيضا إنشاء المكتبات العامة والخاصة التى كان أصحابها يفتحون أبوابها لطلبة العلم، فتجلت النهضة العلمية فى المكتبات العديدة، حيث عرف عن علماء فاس أنهم يتبارون فى اقتناء الكتب ونسخها .. فكانت المكتبة العلمية بجامع القرويين فى عهدى المرابطين والموحدين على غاية من الكمال، ويكفى أن نعرف أن كلا من الدولتين قام على مذهب، ومن شأن ذلك أن يجعل الدولة تفرض انتشار كتب معينة، بل أن تجمعها وتجعلها فى متناول العموم فى كل لحطة .. ومن المعروف أن فاسا بلغت فى عهدى المرابطين والموحدين مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب. لذا كان حظها من الخزانة العلمية للدولة حظا كبيرا .. وقد عرف أسماء الخزائن المنتشرة، وبعض أسماء المقيمين عليها، ودرجة الأهمية التى يولونها لمن تعهد إليهم إدارة تلك الخزائن، حيث كانوا يختارون من علية القوم ومن أكملهم علما وأكثرهم إطلاعا(١٠).

وهناك عدد من علماء فاس كانت لهم مكتبات عظيمة ورد ذكرها في المصادر، فهذا محمد بن أحمد البيراني التجيبي المتوفى بعد عام ١١٤٦م كان من المهتمين باقتناء الكتب، فكان صاحب دفاتر ودواوين كتب نفسيه اقتناها من الأندلس<sup>(۱)</sup> وهذه مكتبة ابن الغرديس التغلبي المتوفى بعد عام ١١٤٨م ١١٤٨ ما الذي كان قاضيا لفاس وناظرا لجامع القرويين وكان موضعها بزنقة حجامة حيث نزل القاضي عياض<sup>(۱۱)</sup>، ومكتبة القاضي أبي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم ٢٥٥ ما التادي عياض المادي ومكتبة والده عيسي الأزدى الزهراني ومكتبة أستاذه أبي عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي الجياني، ثم أضاف إلى هذه وتلك من النفائس والذخائر (۱۱).

ومن مكتبات فاس الخاصة مكتبة الأستاذ المؤلف أبى القاسم عبد الرحمن بن الملجوم ٥٣٠ – ١٠٥هـ/ ١١٣٥ – ١٢٠٨م الذى شيد غرفة ضخمة كان يقصدها كبار البلد وعيونها، جمع لها من الكتب والدواوين الشئ الكثير حتى صارت خزانة جليلة الشأن لم يكن لأحد من أهل العصر مثلها، تركها لأبنته التى باعت أوراق المكتبة الغير مجلده بعد وفاة أبيها بستة آلاف دينار(١٠١). كما كان أبو عبد الله محمد بن يحيى بن تاكوت المسوفى المتوفى عام ١٠٦هـ/ ١٢١٢م والذى ولى أعمال فاس معتنيا بالكتب جمع منها مالم يجمع غيره، وكانت مكتبة المونانى (محمد بن عيسى بن معنصر) المتوفى عام ١٣٤٩م عظيمة جدا(١٠٠). هذا وكان من أبناء

فاس من يبذل المال الكثير في سبيل افتناء الكتب، فالقاضي عيسي بن يوسف بن الملجوم، كان جامعا للدواوين العتيقة والدفاتر النفيسة، وقد ابتاع من أبي على الغساني نسخة من سنن أبي داود دفع فيها خمسة آلاف دينار(111).

وتدل المكتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة العلمية والفكرية بالمدينة .. وبذلك أسهمت المكتبات في دفع تيار الثقافة بغاس وتزويد الحياة الفكرية بما تحتاجه من مدد في مختلف فروع المعرفة.

#### المعلمون:

يذكر ابن خلدون "أن الحذق في العلم والتفنن فيه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم بكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلاً.. ولهذا كان السند في التعليم في كل علم إلى مشاهير المعلمين فيه معتبرا عند كل أهل أفق وحيل "(١٠). لذا اهتم العرب والمسلمون بالمعلمين لخطورة دورهم في المجتمع. فكان من هؤلاء العلماء من يصير من جلساء أصحاب الأمر(٢١). حيث كانوا يختارون أكفأهم لتربية أولادهم، فهذا أبو الحسن على بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله ابن حرزهم المتوفى عام ٥٩٥هه/ ١٢٠١م من أهل مدينة فاس كان فقيها حافظا للفقه استدعاه بعض أمراء المرابطين للقراءة عليه والأخذ عنه (١١). كما كان محمد بن حماد العجلاني المتوفى عام ١٩٥٩ه/ ١٢١١م من أهل فاس، هو المخصوص بقراءة كتب الحديث وروايته على الأمراء (١١).

ثانيا: طرق التعليم بمدينة فاس في عهدى المرابطين والموحدين:

لطرق التدريس أهمية خاصة في التعليم بوجه عام، إذ هي الوسائل التعليمية التي تنفذ بها أهداف التعليم وغاياته، وقد كان للتعليم الإسلامي "الطرق الخاصة" التي تميز بها وسار على نهجها وكانت حلقات الدرس التي يلتف فيها الطلاب حول أستاذهم هي الطريقة السائدة في التعليم الإسلامي (١١). وعرف الطلاب خلالها وسيلتين لتلقي التعليم:

- طريقة التلقين أو التحفيظ، والتى عادة ما كانت تتم فى الكتاتيب حيث "يجلس المعلم فى الكتاب لتحفيظ القرآن الكريم، وبعض المبادئ لرسم المصحف ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، ولا يخلطون ذلك بسواه فى مجالس تعليمهم مثل الحديث والفقه والشعر وكلام العرب(٢٠٠).

- طريقة السماع والقراءة، وفيها يقوم الأستاذ في مجلسه بإلقاء دروسه على طلبته (٢١). ووردت العديد من ترجمات الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بهذه الطريقة على أيدى الشيوخ، فهذا منصور بن مسلم الزرهوني المتوفى عام ٥٥٦هـ/ ١١٦١م من أهل مدينة فاس، سمع من عباد بن سرحان صحيح مسلم وجامع الترمذي (٢٢). وعلى بن أحمد بن أبي بكر المقرى المعروف بابن حنين المتوفى عام ٥٦٩هـ/ ١١٧٣م سمع من على بن القاسم خلف بن فرتون الموطأ والسير وعلم القرآن (٢١٠). كما كان لبعض العلماء عناية بسماع الحديث وروايته وذكر أسانيده من الطلمة (١١٠).

ثالثا: المؤسسات التعليمية بمدينة فاس:

المساحد

إن تاريخ التربية الإسلامية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد، فهو المركز الرئيسى لنشر الثقافة العربية الإسلامية، ولعل السبب في جعل المسجد مركزا ثقافيا هو أن الدراسات في سنى الإسلام الأولى كانت دراسات تهدف إلى شرح تعاليم الدين الجديد .. وهي تتصل بالمسجد، فاتخذوه مكانا للعباد، ومعهدا للتعليم (٢٠٠). ومركزا تدور حوله الحياة الدينية والعقلية والسياسية في المدينة (٢٠١).

ولما كانت الدولتان المرابطية والموحدية قد قامتا على أساس ديني فقد اهتم ولاة الأمر من المرابطين والموحدين ببناء المساجد في أماكن متفرقة، وقد شهدت مدينة فاس اهتماما بالغا بإنشاء المساجد فيها والعناية بها فأمير المسلمين يوسف بن تاشفين أمر سكان كل شارع بالمدينة ببناء مسجد وإلا تعرضوا للعقاب وذلك منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها المدينة (٢١٠). كذلك أصدر الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على أوامره ببناء المساجد في جميع أرجاء البلاد (٢٠٠١). وقد أحصيت مساجد مدينة فاس في العصر الموحدي فكانت سبعمائة واثنين وشجدا (١٩٠١).

ومن أشهر مساجد فاس التى قامت بدورها كمعهد للتعليم جامع القرويين السدى وضع حجر أساسه عام ٢٤٥هـ/ ١٥٩م ليكون دار فقه وعلم (١٠٠٠). وَآهَتُم المرابطون ومن بعدهم الموحدون بهذه المؤسسة الدينية العلمية، فعلى أثر مؤتمر ضم العلماء والفقهاء استقر الرأى في عام ١٣٥هـ/ ١٣٣ م أن يعهد للقاضى محمد بن داود (٢٠٠٠). بأمر إصلاح الجامع وتوسعته، فقام القاضى بشراء الأملاك المجاورة للجامع من أجل الزيادة في مساحته، فبنى فيه الباب الكبير الغربي، وهو باب الشماعين، وجعل للمسجد أبوابا عظيمة، كما تمت الزيادة في صحنه (٢٠٠١). وعندما توفي هذا

القاضى، وخلفه الفقيه عبد الحق بن معيشه، حدا واقتفى أثره فزاد فى الجامع ثلاث بلاطات ومحرابا وصنع له منبرا جديدا، وجعلت أبواب الجامع كلها مغشاه بالنحاس الأصفر، ونقش على القبة والمحراب بالذهب واللازود وأصناف الأصبغة، وكان الفراغ من هذه الزيادة عام ٥٣٨هـ/ ١٤٣ م ١٢٣٠.

وشهد هذا الجامع اهتماما آخر من خلفاء الدولة الموحدية، حيث صنعوا له الخصة والبيلة في عام ٥٩٩هـ/ ١٢٠٢م، كما صنعوا له المستودع والساقية الكبرى في أيام الفقيه أبي محمد يشكر، أما الثريا الكبرى لهذا الجامع فصنعت أيام الفقيه الصالح عبد الله بن موسى المعلم عام ٥٩٩هـ/ ١٢٠٢م (٢٠١).

هذا واستمرت الدراسة بجامع القروبين منذ إنشائه ولم تغلق أبوابه حتى في الفترات التي كانت تتم فيها أعمال الإصلاح والزيادة، وحتى عندما اتخذ المرابطون مراكش عاصمة لهم، وبني بها جامع على بن يوسف، ظلت القروبين مركزا للإشعاع العلمي (۱۱۰۰). وظل قضاة "مقر الخلافة بمراكش" من أمثال عيسى بن عمران المتوفى عام ۷۹۸ه/ ۱۱۸۲م يبعثون بأبنائهم للتزود من معين القروبين، وكان مثل هذا أيضا يحدث من الأصقاع الجنوبية ومدن الساحل الشمالي (۱۳۰).

أما عن بداية التعليم بجامع القروبين فأن أقدم رواية تذكر أن محمد بن جراح الأنصارى كان يعطى درسا له بالجهة الغربية من الجامع المذكور منذ عام ٥١٥هـ/ ١١٢١م (٢٦٠). كما تذكر النصوص أيضا أن أحمد بن أحمد بن عبيده الأنصارى القرطبى المتوفى عام ٥١٢هـ/ ١١٨٦م درس فيه وأخذ عنه جماعة به علم الحديث (٢٦٠). كما تصدر ابن نموى الفاسى المتوفى عام ١١٤هـ/ ١٢١٧م للأقراء فى شرق القروبين (٢١) وكانت العادة المتبعة أن لا ينتصب للتدريس بالقروبين إلا من انتهت إليه المهارة الكافية فى العلم والسلوك تلك الكفاية التى يذيع أمرها عن طريق التدريس فى تلك العلوم (٠٠).

مما تقدم يتضح أن جامع القرويين كان مركزا علميا ذا أهمية عظمى، وكعبة يحج إليها الطلبة من جميع أنحاء المغرب الإسلامي لتلقى العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم الأخرى (١٩).

وكان جامع الأندلس من المساجد المعروفة التي يلقي فيها الشيوخ دروسهم في هذين العهدين، فكثيرا ما عقدت به حلقات علمية، حيث كان جملة من العلماء يدرسون العلم في مواضع منه، وكانوا أهل شورى ممن يقتدى بهم، ويقصدهم الناس من أقطار البلاد، فمنهم المدرس، والمجود للقرآن، والطالب لما يشاء من

فنون العلم في مجالس شتى، ومن العلماء الذين ألقوا دروسهم بجامع الأندلس الشيخ الفقيه أبو الفضل يوسف بن محمد المتوفى عام ١١١٩هـ/ ١١١٩م (١٤٠)، هذا إلى جانب المساجد الأخرى في عهد المرابطين مثل المسجد المنسوب لابن حنين الذي كان يقرئ به أبو الحسن على بن أحمد بن أبى بكر الكتاني المعروف بابن حنين (٢٦٠). ومسجد زقاق الماء الذي كان يدرس فيه أبى بكر عثمان بن مالك من شيوخ أبى الحسن بن حرزهم (١٤٠) ومسجد الحوراء الذي قصد للأقراء به أبو بكر محمد بن عبد الله بن مغاور اللخمي الأشبيلي المتوفى ٥٥٣هـ/ ١١٥٨م (معمد عن عبد الله بن مغاور اللخمي الأشبيلي المتوفى ٥٥٣هـ/ ١١٥٨م (معمد عن عبد الله بن مغاور اللخمي الأشبيلي المتوفى و٥٥هـ/ ١١٥٨م (معمد عن عبد الله بن مغاور اللخمي الأشبيلي المتوفى و٥٥هـ/ ١١٥٨م المدينة في بداية دعوته (٢١٠). وجامع فاس الذي تلقي فيه الشيخ أبو مدين التعاليم الدينية في بداية دخوله المدينة (٢١).

واشتهرت كذلك في العصر الموحدي بعض المساجد التي جلس فيها العلماء لإلقاء دروسهم منها مسجد زقاق الرواح الذي جلس فيه للإقراء يوسف بن عبد الصمد بن نموي الفاسي المتوفى عام ١٢١٤هـ/ ١٢١٧م (١٤١ ومسجد على بن أحمد بن أبي بكر الكتاني (١٤٠ وجامع باب السلسلة الذي كان يلقى به علوم الحديث يوسف بن موسى بن أبي عيسى الفساني المتوفى بعد انتهاء الدولة الموحدية بقليل (١٠٠).

## المكتب أو الكتاب(١٥):

كان هذا النوع من الكتاتيب أسبق أنواع المعاهد التعليمية – بعد المسجد – وجودا في العالم الإسلامي، وقد اشتق اسم هذا المعهد (الكتاب) من التكتيب وتعليم الكتابة، وهذه المهمة التي كان يطلع بها، فهو في الغالب وجد متصلا بتعليم القراءة والكتابة (ما أنشئت الكتاتيب تولى حفظة القرآن العمل بها، وأصبح القرآن الكريم نقطة الارتكاز في هذه الدراسة الابتدائية (من المعروف أن حفظ القرآن الكريم وختم المصحف كان أول أهم خطوة في تعليم الصبيان والصغار بصورة خاصة، وكان يجب على والد الصبى أو ولى أمره أن يتفق مع المعلم على أجر معين مقابل قيامه بهذه المهمة، وتعهده بإتمامها على أكمل وجه (من وورد في كتاب التشوف ما يؤيد ذلك ويؤكده، حيث كان معلم القرآن للصبيان يأخذ الأجر من أبناء الأغنياء ويرده على أبناء الفقراء (من).

وانتشرت الكتاتيب في شوارع فاس وأزقتها في عصرى المرابطين والموحدين ووردت ترجمات عديدة نتعرف من خلالها على القائمين على تعليم الصغار. وتمدنا النصوص التي بين أيدينا بأخبار العديد منهم خاصة أولئك الذين بلغوا شأوا بعيدا وتألق نجمهم في سماء الشهرة، فهذا أبو عبد الله التاودي المعلم لكتاب الله، والمتوفى عام ٥٨٠هـ/ ١٨٤ م من أهل مدينة فاس، كان يقوم بتعليم الصبيان القرآن الكريم في المكتب(٥٠). كما قام بالدراسة في هذه المعاهد العلمية الفقيه موسى المعلم الذي كان يعلم الصبيان في معهد قنطرة أبي رؤوس بفاس، والذي ارتقى للقيام بالخطبة في جامع القروبين (٥٠) وكذلك إبراهيم العشاب الأنصاري المتوفى عام ٥٨٣هـ/ ١١٨٧ من أشونة (٥٠) كان يعلم القرآن بمدينة فاس ١١٨٥).

كما كان تاشفين بن محمد من أهل مدينة فاس يقوم على تعليم القرآن وتوفى هذا المحفظ عام ٦٠٩هـ/ ١٢١٢م (١٠٠٠). كذلك كان الفقيه أبو محمد القضاعي المتوفى عام ٦١٥هـ/ ١٢١٨م من أهل مدينة فاس يقوم بتعليم الصبيان لكتاب الله في المكتب (١٠١).

من هنا صار للكتاب أهمية خاصة باعتباره المرحلة الأولى من مراحل التعليم (٢٠) حيث يعكف الصغار أولا على استظهار كتاب الله حتى يتفوقوا في تجويده وتلاوته على الوجه الحسن، كما كانوا يأخذون بمبادئ الدين وقواعد اللغة العربية، وهذه المعرفة الأولية هي التي تمكنهم من الارتقاء إلى مستوى الطلاب الجديرين بهذا الوصف، ولهذا تتجلى أهمية انتشار الكتاتيب (المسايد) بأزقة فاس (١٠٠).

وكان إقبال أهل فاس على إرسال أبنائهم إلى هذه الكتاتيب في هذين العهدين إقبالا كبيرا، وليس أدل على ذلك من أن الفقيه موسى المعلم المتوفى عام ١٢٠٢م عندما جاءه الأمر بتولى الخطبة بجامع القروبين أطلق العديد من صبيانه من المكتب(١٤).

وكان هؤلاء الصبية بعد أن يتقدمون فى العلم، يكنون كل احترام وتقدير لمعلميهم، فعندما استدعى الخليفة محمد الناصر الموحيدى أثناء وجوده بقصره بمدينة فاس، عبد الله بن موسى المعلم، الذي كان آنذاك إماما بالقرويين وجاءت صلاة الظهر، قال له الخليفة محمد الناصر: من فى موضعك، قال: تركت فيه من هو خير منى، وهو معلمى الذي قرأت عليه كتاب الله (۱۵).

## المدارس:

بعد ثلاث سنوات من تأسيس المدرسة النظاميـة(٢١). عرفـت مدينـة فـاس مدارس احتضنت الطلبة الدين يردون لتلقى العلـم من سائر أطراف البلاد .. فنجد بعض أصحاب كتب التراجم عند حديثهم عن العلامة الهزميرى (۱۳) المتوفى عام ۱۳۰۱هـ/ ۱۳۰۱م بمدينة فاس يذكرون أنه دفن على مقربة من مسجد الصابرين، المعروف الآن بروضة سيدى أبى مدين، وقد كان فى القديم مدرسة، بل يضيفون إلى هذا أن مدرسة أبى مدين، هى التى كانت فى القديم تحمل اسم مدرسة الصابرين والمرابطين اللمتونية، لأن يوسف بن تاشفين هو الذى بناها بعد دخوله مدينة فاس حوالى عام ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م (۱۰۱۰م).

وقد ظلت المدرسة المذكورة تقوم بمهمتها في إيواء طلبة العلم وتثقيفهم طيلة أيام المرابطين .. كما أن الوصايا الوقفية القديمة تدل دلالة واضحة على أن هذه المدرسة كانت ملاذا للواردين عليها من سائر الجهات لتلقى العلم بها على نفقة الأحباس، ولا شك أنه كان للمدرسة المرابطية نظائرها هنا وهناك مما اختفى أثره وذهبت معالمه (١٩).

أما بالنسبة للمدارس في عهد الموحدين، الذين ازدهرت في عهدهم المعارف بما انشاوه من معاهد ومدارس في إفريقية والأندلس .. وكانت مدارس فاس في عهدهم تأوى الطلبة، ولكن يد الزمن عبثت بمعالمها كما كان الأمر بالنسبة لمدارس المرابطين (٢٠٠). ويذكر العمرى (٢١). وجود مدارس بفاس القديم (موضوع الدراسة).

# رابعا: ميادين الحركة الفكرية والعلمية بمدينة فاس:

تبلور الفكر العلمي بفاس فشمل كل مجالات المعرفة، ووازن بين نتاج التجربة العلمية من جهة، ونتاج الفكر النظرى بما ينطوى عليه من عقل ونفس (۱۷٪). ولعل العامل الجوهرى في تبلور المنهجية بفاس أن المدينة أصبحت آنداك مجمعا لعلم القيروان وقرطبة، حيث رحل علماء المدينتين متخذين من فاس مقرا لهم، تلك المدينة التي أصبحت تسمى "بغداد المغرب" (۱۷٪). مما دعى لسان الدين بن الخطيب (۱۷٪). أن يصفها بعد ذلك بأنها "مصلى القاصى والدانى .. بلد المدارك والمدارس والفهارس والمشايخ .. ألسنتها باللغات المختلفة لاحنه (۱۷٪) .. ومكاتبها مائجة (۱۷٪)". ومعنى ذلك أن معطيات الفكر العلمى التي كيفت مناهج الدراسة والبحث منذ القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى في إفريقية والأندلس قد تجمعت وتبلورت بفاس لتعطى أروع نتاجها (۱۷٪).

أما عن أهم العلوم التي ازدهرت في فاس في عصر المرابطين والموحدين فيمكن أن نقسمها إلى:

#### العلوم النقلية:

#### ١- علم القراءات والتجويد:

تداول القراء قراءات القرآن الكريم ورواياته السبع حتى صارت علما منفردا تناقله الناس بالمشرق والأندلس (٢٨). وكانت العناية به بالغة في كل عصر حيث تخصص فيه كثير من العلماء الذين كانوا يلقنون مبادئه في البداية للطلبة الدارسين في الكتاتيب القرآنية، التي كان لا يتولاها إلا كبار المحفظين المتحققين من تلك العلوم (٢٩). فبعد أن يقرأ الطالب القرآن الكريم يتعلم تجويده ثم روايته بالقراءات السبع، يقول عبد الواحد المراكشي (١٠٠٠: "فصلت عن مدينة مراكش وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس، فلم أزل فيها إلى أن قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هناك مبرزين في علم القرآن. "حيث كان بفاس بعض العلماء المختصين بالاعتناء بروايات القرآن الكريم (١٠٠٠).

ومن أشهر العلماء الذين تصدروا لتدريس هذا العلم بفاس المرابطية والموحدية محمد بن قرقاشش من أهل طليطة، نزل بمدينة فاس قبل عام ١٢هه/ ما ١١م كان مقرئا ماهرا له تأليف صغير في اختلاف القراء السبع، وأقرأ هذا العلم بفاس التي اتخدها وطنا له (١٨). ومحمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي من أهل اشبيليه، الذي استوطن مدينة فاس، وكان إماما في صناعة الإقراء على الرواية، وقد توفي عام ٥٣٣هه/ ١١٨٨م وعلى بن عبد العزيز بن مسعود من أهل بسطه المها استوطن أيضا مدينة فاس قبل عام ١٥٩٨هم/ ١٥٩٨م وتصدر لإقراء هذا العلم بها استوطن أيضا مدينة فاس قبل عام ١٥٩هه/ ١١٥٩م وتصدر لإقراء هذا العلم بها الهراه.

ومن أهل فاس النابغين في هذا العلم قاسم بن محمد الزقاق الأموى المتوفى عام ٥٩٥هـ/ ١٦٣ م والذي كان مقرئا فاضلا، تصدر لإقراء هذا العلم بفاس، وأخذ الناس عنه (٢٨). وأحمد بن الحطيئة اللخمي المتوفى عام ٥٦٠هـ/ ١٦٤ م والذي كان عالما في القراءات السبع (٨٧).

ومن كبار العلماء في هذا العلم في مدينة فاس نذكر كذلك فتح محمد بن فتح الأنصارى من أهل اشبيليه، سكن المدينة وتوفى بها عام ٤٧٥هـ/ ١١٧٨ م كان مقرئا ضابطا أحكامها ذاكرا أصولها، وتقدم بمدينة فاس لتعليم هذا العلم (٨٨). وأحمد بن موسى بن عبد الله بن أبى بكر بن مزاحم اللخمى من مدينة شلب (٨٩). الذي نزل مدينة فاس وتوفى بها عام ١٠٠هـ/ ١٢٠٣م وكان من المتقدمين في إتقان علم القراءات، وتصدر بفاس لإقراء هذا العلم (٩٠٠). ومحمد بن يوسف الأنصارى القرطبى

الأصل والذي نشأ بمدينـة فاس وبها توفي عام ٦١٠هـ/ ١٢١٣م وكان مجـودا للقراءات عارفا بوجوهها(١٩).

ومن الملاحظ أن معظم هؤلاء العلماء وفدوا من الأندلس إلى مدينة فاس لتأدية رسالتهم العلمية، حيث قاموا بدورهم الكبير في تعليم أبناء المدينة. وتذكر كتب التراجم والطبقات الكثيرين من أهل فاس ممن أخدوا هذا العلم على أيدى هؤلاء العلماء(٢٠). فكان لهذه المدرسة الأندلسية أثرها في تخريج علماء من أهل فاس صارت لبعضهم الشهرة في هذا العلم، حتى أصبح أبناء المدن الأخرى من المغرب والأندلس يشدون الرحال إليهم لأخذ هذا العلم عنهم، نذكر منهم عبد الله ابن الرمامة الذي شدت إليه الرجال، وأخذ عنه من أبناء جيان، على بن موسى الأنصارى السالمي(١٠٠).

أما أهم المؤلفات العلمية التي كان الطلبة يقومون بدراستها في هذا العلم، فمنها كتاب محمد بن عبد الله اللخمي المسمى "الإيماء إلى مذاهب السبعة القراء"(١٠) وكتاب "تبين المعانى المبهمات"(١٠) وكتاب "الإشارة في قراءة الأئمة السبعة المختارة"(١٠) وأيضا كتاب "الشمس المنيرة في القراءات السبع الشهيرة"(١٠).

ونتيجة لنبوغ العلماء في علم القراءات وجد من برع في التجويد فقاسم بن الحاج محمد بن مبارك الأموى المتوفى ٥٠٥هـ/ ١١١١م كان مقرئا مجودا في صنعة التجويد (٩٠٠ وعمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حجاج بن أسعد اللخمي المتوفى ٢٥هـ/ ١٦٨ م كان من أهل الإتقان في تجويد القرآن الكريم (١١٠ وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود القرشي كان من المجودين المشهورين (١٠٠٠). وأيضا على بن موسى بن خلف الأنصاري المتوفى عام ٥٩٥هـ/ ١١٩٨ م الذي كان مقرئا مجودا (١٠٠١).

#### ٢- علم التفسير:

احتاج الناس منذ العصور الأولى للإسلام إلى تفسير القرآن الكريم ويقسم ابن خلدون علم التفسير إلى صنفين: تفسير نقلى مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآيات وكل ذلك يعرف بالنقل عن الصحابة والتابعين، وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا. والصنف الثاني من التفسير، هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب (المناسلة ولو الأمر من الأمراء المرابطين

والخلفاء الموحدين بتفسير آيات القرآن الكريم اهتماما كبيرا. فأستدعوا المفسرين من الأندلس ليتعاونوا مع المفسرين المغاربة في هذا العلم(١٠٠١).

ومن العلماء الذين قاموا على ذلك العلم وتدريسه، أحمد بن عبد الصمد ابن عبيده الأنصارى الخزرجي أصله من الأندلس واستوطن مدينة فاس، وتوفى بها عام ١٨٦هــ/ ١١٨٦م له كتاب "نفس الصباح في غريب القرآن وناسخة ومنسوخة"(١٠٠٠). وأيضا محمد بن على بن العربي الحاتمي نزيل فاس، والذي أخذ بها عن على بن حرزهم، له في التفسير "الجمل والتفصيل في معانى التنزيل" توفى محمد بن على عام ١٣٦هـ/ ١٢٣٨م

ومن علماء فاس الذين نبغوا في علم التفسير أيضا، محمد بن يوسف بن عمران المزدغي المتوفي عام ١٢٥٧م له كتاب "تفسير القرآن" انتهى فيه إلى سورة الفتح (١٠١٠ وأبو العباس أحمد بن فرتون السلمى المتوفى عام ١٦٠هم ا٢٦١ ألف في الأعلام المبهمة في القرآن، ولمه كتاب آخر سماه "الاستدراك والإتمام" استدرك فيه على السهيلي في كتابه التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام (٢٠١٠ وكذلك نبغ في علم التفسير أبو عبد الله محمد بن علي العابد الأنصاري الفاسي المتوفى عام ١٦٦هه / ١٢٦٣م الذي قام باختصار كتاب "الكشاف" للزمخشري، وحذف منه مسائل الاعتزال (١٠٠١).

#### ٣- علم الحديث:

بدأ المرابطون عصرهم بالتعاون مع الفقهاء، وخاصة الفقهاء المالكية. (۱۰۱) "وبدأ الاعتماد على كتب فروع مذهب الإمام مالك، وزاد هذا الاعتماد في عصر على بن يوسف بن تاشفين الذين لم يكن يقرب إليه ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع، فنفقت في عهده كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها، وكثر ذلك حتى نسى النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد من مشاهير ذلك العصر يعتنى بهما كل الاعتناء "(۱۱۱).

وبالرغم من عدم اهتمام المرابطين بعلم الحديث، إلا أنه ظهر بمدينة فاس في ذلك العصر محدثون تصدروا لتدريس هذا العلم، ونشره بين أهل المدينة والمغرب الإسلامي، منهم محمد بن على بن الصقيل الأنصاري من أهل مدينة شاطبة، قام بتعليم علم الحديث بفاس، وكان من أهل صناعته، وقد توفى بفاس عام شاطبة، قام بتعليم علم الحديث بفاس، وكان من أهل صناعته، وقد توفى بفاس عام ١٠٠هه/ ١٠١ م (١١١). ويوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عديس الأنصاري الأندلسي الذي سكن مدينة فاس، وكان من أهل العلم، له معانى على علم

الحديث، وقد توفى يوسف بن عبد العزيز بفاس عام ٥٠٥هـ/ ١١١١م (١١٠٠). وكذلك أحمد بن محمد بن على بن سعده العامرى الغرناطي نزيل فاس والمتوفى بها عام ٥٣هه/ ١١٤٤م كان له رواية في علم الحديث (١١٠٠). وأيضا محمد بن مسعود الخصال الغافقي الذي سكن مدينة فاس وبها توفى عام ٥٤٠هـ/ ١١٤٥م كان من أهل المعارف الجمة والإتقان للحديث والمعرفة برجاله (١١٤٠). ومن العلماء الأندلسيين الذي قاموا أيضا بتدريس هذا العلم بفاس عياض بن موسى اليحصبي المتوفى عام ١١٤٥هـ/ ١١٤٩م الذي كان يجمعه عن الحديث كثيرا، وله عناية به، حيث كان يجمعه ويقيده، وكان من أهل التفنن فيه، وقد أخذ عنه بفاس جماعة كثيرة (١١٥٠).

لكن العصر الموحدى شهد ازدهارا كبيرا لعلم الحديث لم يكن له من قبل، وقد استمد نهضته من اهتمام الخلفاء الموحدين به اهتماما كبيرا، وتجلي ذلك في المكانة التي أولوها بالرجوع لكتاب الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحراق كتب الفروع، وأيضا في المكانة التي كانت لطلاب علىم الحديث في دولتهم، وبخاصة أيام يعقوب المنصور (١١١)

وكان من أثر اهتمام الموحدين بعلم الحديث، أن ظهر بمدينة فاس في هذا العصر محدثون كبار، كان من أبرزهم محمد بن عمر الكاتب المالقي الذي استوطن مدينة فاس، وتوفي بها عام ٢٥هه/ ١١٢٧م، وكان بصيرا بعلم الحديث مقيدا ضابطا(١١٠٠). ومحمد بن عبد الله بن طاهر الحسني الشريف من أهل مدينة فاس والمتوفي عام ١٢١٨م كان معتنيا بعلم الحديث وأسماعه، ذاكرا لأسانيده ومتونه(١١١). وكذلك كان من أبرز علماء الحديث في العصر الموحدي محمد بن حماد العجلاني من أهل فاس، وتوفي عام ١٠٦هه/ ١٢١٢م، كان من أهل العناية بسماع الحديث وروايته مخصوصا بقراءته على الأمراء(١٠١٠). وعبد الرحمن بن يوسف ابن زانيف من أهل فاس، والمتوفي عام ١١٦هه/ ١٢١٥م والذي كان له حظ كبير من علم الحديث (١١٠٠، وعلى بن أحمد بن القطان الكتاني الفاسي المتوفي عام ١٢٨هه/ ١٢١٥م والذي كان له حظ كبير من علم الحديث، وأحفظهم لأسماء من علم الدي كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية مع التفنن في المعرفة والدراية، جمع برنامجا قيد فيه أسماء شيوخه، كما أنه رأس طلبة العلم بمراكش (١٢١١).

ومن علماء الحديث بفاس إبراهيم بن الكماد المرادى الفاسى المتوفى عام ٦٦٣هـ/ ١٢٦٤م والذى كان أحفظ أهل زمانه لحديث رسول الله على وكان

يقوم على كتب الحديث قياما حسنا ويتكلم على أسانيده ومتونه، ويستوفى خلاف الفقهاء ويوعظ الناس كل جمعة، ويتكلم عن الحديث وفهمه كل يوم(١٢٢).

أما عن أهم الكتب التى ألفت فى هذين العصرين وكانت متداولة بين أيدى العلماء والدارسين، فمنها كتاب "آفاق الشموس وأعلاق النفوس" وكتاب "مقاطع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان" وهما من تأليف أحمد بن عبد الصمد بن عبيده الخزرجي المتوفى عام ٥٨١هه/ ١٨٦ م (١٣٢١). وكتاب "المطالع على الصحيح" الذي كان عظيم الفوائد، تصدر العلامة أبو إسحاق بن قرقول المتوفى عام ٥٦٥هه/ ١١٧٣ للإفادة به بفاس (١٣٤). وكتاب "المفهم" على كتاب صحيح مسلم لأحمد بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المتوفى قبل عام ٢٦٦هه/ ١٢٢٨ م (١٣٠٠). وأيضا كتاب "الأجوبة والطرر على المدونة" لراشد بن راشد الوليدي المتوفى عام ٥٢هم/ ١٢٧٦م (١٣٠٠).

## ٤- علم الفقه وأصوله:

علم الفقه وأصوله من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهيو معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة وهي أحكام مستقاه من الكتاب والسنة، وما نصبه الشرع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت تلك الأحكام قيل لها فقه. وعندما عظمت أمصار الإسلام، وذهبت الأمية من العرب بدراسة الكتاب، واستنباط الأحكام، كمل الفقه وأصبح علما لذلك انقسم العلماء إلى طريقتين: طريقة أهل الرأى والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز، .. ثم أنكر طائفة من العلماء القياس وأبطلوا العمل به، وهم الظاهرية (١٢١٠)، وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس والعلة إلى النص، لأن النص على العلة نص على الحكم (١٢١٠).

أما أهل المغرب فقد اختصوا بمذهب الإمام مالك، ولم يتخلوا غيره مذهبا إلا في القليل، لأن رحلاتهم كانت غالبا إلى الحجاز، لذا اقتصروا على الأخد عن علماء المدينة، وشيخهم يومئذ الإمام مالك وشيوخه من قبله، وتلاميده من بعده. لذا كان المذهب المالكي غضا عندهم (١٢١). وقد اتجهت المادة الفقهية، نتيجة لتأثر أهل فاس بالمذهب المالكي اتجاها خاصا، وأصبحت المؤلفات التي دونها رفاق الإمام مالك هي التي تحتل المكانة الأولى في الدراسة بالقرويين، ومساجد فاس الأخرى، واستمر الفقه المالكي في أزدهار طيلة أيام المرابطين (١٢٠). لذلك انتشرت كتب الأصول الفقهية من العلوم الفرعية، وكان النفوذ كله لعلماء الفروع، فلم يكن يقرب

من أمير المسلمين على بن يوسف ويحظى عنه إلا من عليم عليم الفروع — أى فروع مدهب الإمام مالك (١٣١) – ويقول والونشريسي (١٣١) عن ذلك العهد: "أن مدينة فاس احتوت من الكتب الغريبة شئ لا يشاركها من بلاد المغرب فيه غيرها، وخاصة ما أختص به مذهب الإمام مالك من التشعب والتفرق، واختصاص كل أفق بما ينقلون عنه دون غيره .. ولا يبعد أن يكون بفاس الكتب التي أمر بعض أمراء الأندلس بجمع ما وقع لمالك من الأقوال". بذلك قام الفاسيون — في هذا العهد — على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف رضى الله عنهم في اليمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل (١٣١) ولعل هذا يفسر لنا انتشار دراسة مدونة سحنون وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن زيد وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب وغيرها بفاس في العصر الأمرابطي (١٣١).

وقد رحل من علماء الأندلس لمدينة فاس للقيام بدراسة هذا العلم، محمد ابن أحمد بن إبراهيم بن لواء الأنصارى الذى توفى بفاس عام ٥٤٦هـ/ ١٥١م كان فقيها حافظا عارفا بأصول الفقه، وصنف مسائل فى الخلاف فى سبعة أسفار، وذكر أنه حين قدم فاس بعث بشئ منها إلى أبى موسى عيسى بن الملجوم، وقام محمد بن أحمد بفاس يدرس الفقه وأصل مسائل الخلاف(١٥٠٠).

لكن عندما أخذ الموحدون بزمام الأمر، غيروا من المنهج المرابطى الذى كان فى نظرهم إجهازا على الفكر والاجتهاد (١٣١١). فكان المذهب الظاهرى محببا عند خلفاء الدولة الموحدية، حيث كان المهدى بن تومرت داعية الموحدين له عند خلفاء الدولة الموحدية، حيث كان المهدى بن تومرت داعية الموحدين له رحلة فى طلب العلم إلى مدينة بغداد، فأخذ بها شيئا من علوم أصول الفقه والدين (١٣٦١)، ونبخ فى علم الاعتقاد على مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى (١٣٦١). ذلك المذهب الذى يجزم بعقيدة السلف مع تأويل المتشابه من الكتاب والسنة، وبعد عودة ابن تومرت للمغرب أخذ يدعو إلى اتباع هذا المذهب، بعد أن مزجه بشي من مذاهب الخوارج والشيعة، وهذا ما كان أهل المغرب ينفرون منه، ويعادون من ظهر عليه، لكن حمل ابن تومرت خلال دعوته أهل المغرب على إتباع ذلك المذهب، ورمى من خالفه بالتضليل والكفر (١٣١١) وتبعه فى ذلك خليفته عبد المؤمن بن على الذى قام بحرق بعض كتب الفروع المالكية .. ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث، حيث كتب بذلك إلى طلبة المغرب والأندلس (١٤٠١). ودخل المنهج الدراسي لعلم الفقه مرحلة ثالثة بفاس، فظهر المذهب الظاهرى بصفة أخص عندما أعلن الخليفة أبو يعقوب المنصور عام ١٩٨٣هه / ١٨٨ م الحرب على علم الفروع ومحو أعلن الخلوا الخلوم على علم الفروع ومحو

مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث، فأظهر ما قصده أبيه وجده من قبل (١٤١). ففي أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، حيث أمر هذا الخليفة بإحراق كتب المذهب المالكي في سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس نوادر ابن زيد وما جانس هذه الكتب ونحوها بعد أن جرد ما فيها من حديث رسول الله على وآيات القرآن الكريم، وشاهد عبد الواحد المراكشي وهو يومئذ بمدينة فاس، ما يؤتي من هذه الكتب بالأحمال فتوضع وتطلق فيها النار، وأمر الناس بترك الاشتغال بعلم الرأى، والخوض في شي منه، متوعدا من يعمل به بالعقوبة الشديدة، كما أنه أمر جماعة من علماء الحديث بجمع أحاديث من المصنفات العشرة (٢٤١). في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها ابن تومرت في الطهارة، فجمعوا ما أمرهم بجمعه .. وانتشرت هذه الأحاديث في جميع أنحاء المغرب وحفظها الناس من العامة والخاصة (٢٤١).

هكذا وجد في العصر الموحدي برنامج منهجي جديد يدعو إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ولقد عاد اسم الإمام الغزالي إلى الظهور مرة ثانية (أعداً). بعد أن كان المرابطون قد قاموا بإحراق كتبه التي وصلت إلى المغرب والأندلس وكان لهذا الأمر أثره على الحركة الفكرية والعلمية بمدينة فاس، حيث نبخ العلماء الذين يستنبطون الفقه من الكتاب والسنة، ويفتون ويحكمون بها، وقد انتحل العديد من أهل فاس هذا المذهب، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هارون المرادي الفاسي المتوفى عام ١٦٣ه/ ١٢٧٤م (١٤٠١). وكذلك ظهرت تآليف مهمة في أحاديث الأحكام استدراكا ونقدا وشرحا، فألف ابن القطان كتابا في الوهم والإبهام الواقعين في كتاب الأحكام سماه "شرح الأحكام "(١٤٠١).

ولكن بقدر ما كان المذهب الظاهرى محببا للخلفاء الموحدين، كان أكثر فقهاء عصرهم من المغاربة وغيرهم ساخطين على هذا المذهب متعصبين للمذهب المالكي، مناصرين له، وللتدليل على ذلك نورد جملة من علماء فاس كانوا مالكي المذهب في العصر الموحدي، منهم محمد يشكر بن موسى الغفجومي المتوفى عام المذهب في العصر الموحدي، منهم على المدونة (١٤٠١، وعبد الرحمن بن يوسف الفاسي الشهير بابن زانيف المتوفى عام ١٦١هـ/ ١٢١٥م والذي شدت إليه الرحال لأخذ مذهب الإمام مالك عنه، حيث كان يقوم على المدونة قياما تاما(١٤٠١) ومن فقهاء المالكية أيضا اسحق بن إبراهيم بن يعمر الفاسي الذي درس بالمغرب والأندلس، وتولى قضاء فاس وسبته، كان متبحرا في الفقه المالكي حتى قيل أنه كان يحفظ

المدونة، توفى عام ١٠٩٩هـ/ ١٢١٢م(١٥٠٠). وكذلك على بن أحمد بن محمد الخزرجى الفاسى المتوفى عام ١٢١٠هـ/ ١٢١٣م الذي علم أصول الفقه، وله تآليف فيه، مثل كتاب "البيان في تنقيح البرهنان" وكتاب "المدارك" وصل به مقطوع حديث مالك في الموطأ كما أن له عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار (١٥٠١). فهذه جماعة كريمة من الفقهاء الفاسيين الذين كانوا يعتنقون المذهب المالكي ويتعصبون له في عصر الدولة الموحدية (١٥٠١).

#### ٥- علوم اللغة

"يقصد بها علوم اللسان العربي، وتتكون من أربعة أركان هي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية لأهل الشريعة، إذ أن مأخذ الأحكام الشرعية كلها هن الكتاب والسنة وهي بلغة العرب فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة، وهي تتفاوت أهميتها في التوفيه بمقصود الكلام "(١٥٠١).

#### أ-علم اللغة العربية:

يقوم هذا العلم ببيان الموضوعات اللغوية، واستعمال الألفاظ في مواضعها<sup>(١٥)</sup>. وكانت مدينة فاس رافعة لراية اللغة العربية منذ انبثاق فجر النهضة العلمية في المغرب على عهد المرابطين، ولقد درس في جامع القروبين ومساجد فاس الأخرى ومدارسها العديد من علماء اللغة العربية الذين أثروا نهضة هذا العلم. فمن الوافديين على فاس للقيام بتعليم اللغة العربية، محمد بن أغلب بن موسى المرسى المتوفى عام ١١٥ه/ ١١١٩م والذي كان عالما باللغة العربية (١٥٥٠) ومحمد بن أحمد بن باق السرقسطى المتوفى عام ١١٥هـ/ ١١٢م كان إماما في علم اللغة استوطن فاس، وأخذ الناس بها عنه الكثير من فنون اللغة حيث قام بتدريسها بالمدينة (١٥٠٠).

أما في العصر الموحدي فقد اشتهر العديد من علماء اللغة العربية بمدينة فاس، وكان من أبرز هؤلاء، أحمد بن عبد الجليل التدميري من الوافدين على المدينة، كان عالما باللغة العربية، وله حظ في قرض الشعر، كما أن له كتاب في اللغة العربية أسماه "التوطئة في اللغة العربية" وله شرح على كتاب "الفصيح" وله كتاب في شرح أبيات الجمل سماه "شفاء الصدور" وتوفي أحمد بن عبد الجليل عام ههه هي مدارها، ومصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الخشني الجياني المتوفى عام عم علم اللغة العربية من أبي الحسن بن حنين، وأبي عبد الله بن الرمامة بفاس، وأصبح رئيسا في صناعته، عالما به، قام بن حنين، وأبي عبد الله بن الرمامة بفاس، وأصبح رئيسا في صناعته، عالما به، قام

بتدريسه طيلة حياته كلها، فوفد إلى فاس العديد من طلبة المدن الأخرى للأخذ عنه، له تأليف صغير في العروض، وقام الخشي يدرس اللغة العربية بفاس، حتى أنه بعد صيته فيها(١٥٨).

ومن النابغين في هذا الميدان كذلك يحيى بن أبى الحجاج، الذي أخذ علم العربية بمدينة فاس عن الأستاذ أبى بكر بن طاهر ومن غيره، فأصبح له شهرة فيه لدرجة جعلت الخليفة المنصور الموحدي يعتنى به، فأمر بأن يحضر مجلسه ويدخل ضمن جملة طلبته المناء وأحمد بن محمد بن سعيد بن معاذ اللخمى أحد قضاة فاس كان عالما باللغة العربية، ألف فيها تآليف مفيده، كما كان له اعتناء وآراء فيها، ومذاهب مخالفة لأهلها، وقد توفى اللخمى عام ١٩٥هه/ ١١٩٥ ام (١٦٠) ومحمد بن يحيى العبدرى الفاسى المتوفى عام ١٥٦هـ/ ١٢٥٣م الذي كان إماما في اللغة العربية، عالما حسن الإقراء، جيد العبارة، قام بتعليمها في فاس (١٠١).

#### ب- علم النحو:

شاعت دراسة علم النحو بفاس في عصرى المرابطين والموحدين وبلغت غاية كبرى (۱۲۱). وكان من أشهر الشخصيات التي تصدرت لتدريس هذا العلم، أبو جعفر بن باق الذي كان "لا يشق غباره ولا يخاض تياره (۱۲۱۱). كما كان خلف بن يوسف بن قروم ون النحوى من أهل شنترين (۱۲۱۱)، من أئمة النحاة الأدباء الثقات بالأخيار علم الناس الأدب، والنحو بالأندلس والمغرب، وانتقل إلى فاس وأقام بها مدة يدرس علم النحو، فأخذ بها عنه كثير من الناس (۱۲۱۰) وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسى المتوفى عام ۱۹هه/ ۱۱۲۵ ما الذي كان بارزا في علم النحو حافظا للغات (۱۲۱۱). وعلى بن محمد بن خروف الحضرمي النحوى من أهل إشبيليه المتوفى عام ۱۹هه/ کتاب سيبويه سماه "تنقيح الألباب في شرح على كتاب سيبويه سماه "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب" وله شرح على كتاب الجمل، كما أن له رد في العربية على أبي زيد أوامض الكتاب" وله شرح على كتاب الجمل، كما أن له رد في العربية على أبي زيد السهلي وأبن مضي، وأخذ ابن خروف يعلم العربية والنحو بفياس مدة كبيرة (۱۲۲۱) اللذي كان من أعيان هذا الشأن (۱۲۱۸).

هذا وكان من أهم المؤلفات العلمية النحوية التى تدرس فى مؤسسات فاس التعليمية فى هذين العصرين، كتاب سيبويه، ذلك الكتاب الذى أصبح إماما لكل ما كتب فى هذا العلم من بعده، وكتاب "الإيضاح" وقام أبو القاسم بن الرماك ومحمد بن طاهر الخدب الذى كان رئيسا للنحويين بالمغرب بتدريس الكتابين

السابقين (١٦٠). وكتاب "الطرر" وهو تعاليق على كتاب سيبويه لم يسبق إلى مثله ألفه محمد بن أحمد الخدب الأنصارى (١٧٠). وكذلك تأليف العلامة اللغوى النحوى أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى مثل مصنفة الكبير "شرح كتاب سيبويه" وكتاب "شرح الإيضاح" وكتاب "شرح الجمل "(١٧١). وكتاب "الرد على النحاه" و"المشرق في النحو" لابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حارث اللخمي المولود عام ١١١ه هم ١١١٨ - ١١١٩م (١٧١).

ج- الأدب:

ويقصد به الإجادة في فني المنظوم والمنثور، على الأساليب والمناحي العربية، جامعا من خلاله مسائل فبي اللغة والنحو، تستقرى منها بعض قوانين اللغة العربية، كذلك ذكر بعض أيام العرب، والمهم من أنسابهم الشهيرة وأخبارهم العامة (۱۷۳). ووصف بعض المؤرخين أهل فاس بأنهم أدباء أذكياء، وأن مدينتهم قلعة لرجال الأدب والمثقفين أكثر من أي مدينة أخرى، حيث أنها مركز عظيم يجتمع فيه عدد كبير من الحكماء والعاملين بالأدب والشعر (۱۷۶).

وتهيأت للمغرب الأقصى، وفاس على الخصوص بعض العوامل التى كان من شأنها أن تعمل على تنشيط الحركة الأدبية بها، من هذه العوامل: هجرة أهل القيروان وإفريقية على أثر عيث الأعراب الذين سلطهم الفاطميون على تلك البلاد، فعاشوا فيها وخربوا معاهدها وشردوا رجال العلم والأدب منها، فهاجروا إلى المغرب، وكان حظ فاس منهم عظيما. كما كان لفتنة قرطبة أثر كبير في هجرة الأندلسيين ونزول كثير منهم بمدينة فاس (١٧٠١). وكان للرقى السياسي والتفوق الاجتماعي والنهوض الثقافي في هدين العصرين أثره في نهضة الأدب، وأن كان يغلب عليه في عهد المرابطين الطابع الأندلسي بحكم الوحدة القوية التي أظلت المغرب والأندلس إلا أنه في العهد الموحدي تحول مجرى السفينة الأدبية إلى أدباء والمغرب فسيطروا عليه مضمونا وعبارة وخيالا(١٧٠١). والفضل الأول في هذه النهضة يعود لخلفاء الموحدين الذين شجعوا هذه الحركة الأدبية (١٧٠١). فوجد شعراء عباقرة يعود لخلفاء الموحدين الذين شجعوا هذه الحركة الأدبية الأدبية الهمدة واوين ضمت تناولوا كثيرا من فنون الشعر العربي، ونبغ من بينهم أفراد جمعت لهم دواوين ضمت تناولوا كثيرا من فنون الشعر العربي، ونبغ من بينهم أفراد جمعت لهم دواوين ضمت آثارهم، كما ظهرت مؤلفاتهم الأدبية القيمة (١٧٠١).

ومن الفنون الأدبية النثر، ومن فنونه التي ظهرت في هذين العهدين فن الكتابة الإخوانية، ومن تلك الرسائل الرسالة التي كتبها الفقيه القاضي عيسي بن عمران قاضي الجماعة بمراكش إلى ولده بمدينة فاس قبل عام ٧٠هه/ ١١٢٤م(١٧٩).

كما اشتهر بهذا الفن أيضا عبد الرحمين بين أحميد بين محميد الأزدى المتوفى عام ٢٧٥هـ/ ١٨٠ من أهل غرناطة، ممين وفد على فاس واستقر بها، حيث كان صاحب خطب وتواليف ورسائل ومقامات، جامعا لمناقب من أدركه من أهل عصره (١٨٠).

وظهر فن المقالة على نطاق واسع بمدينة فاس في العصر الموحدي على يد محمد بن أحمد بن جبير الذي استوطن فاس، وكانت له أسفار كثيرة في فضل مناسك الحج منها مقالة سماها "رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك" كتب بها إلى وليه أبى الحسن بن مقصر من فاس بعد عودته للمشرق في عام ٥٩٣هـ/ ١١٩٦ - ١١٩٧م.

وممن برزوا في هذا المضمار، أبو عبد الله محمد بن محرز الوهراني الذي ولد بوهران أوائل القرن السادس الهجرى، الثاني عشر الميلادي وتجول في بلاد المغرب، وأكثر من مناهل العلم والأدب، وبرع في فن الترسل والإنشاء، وأقيام الوهراني بفاس مدة، واتخذها كما يقول وطنا والدولة الموحدية في أوج عزتها وعظمتها، ومدينة فاس تقبع بالعلماء والأدباء ورجال الفكر، وفي رحابها الفسيحة وبين بساتينها الفيحاء، أنشأ الوهراني مقامته التي ارتسمت في مخيلته مشاهدها الهداد.

ولقد قصد الوهراني من مقامته نقد المجتمع المغربي، في شخص طائفة العلماء والأدباء ورجال الحكم، ونلمس في مقامه الوهراني تحولا ظاهرا في سياق المقامات المعتادة وأهدافها، فهي درس اجتماعي وبعبارة أدق تمثل اتجاها نقديا .. كما أن بها قيمة تاريخية كبرى في تصوير الحياة الفكرية والاجتماعية بمدينة فاس في العصر الموحدي (۱۸۳).

#### الشعير:

ظهر اسم فاس في الأعمال والمختارات الأدبية وراج بها سوق الشعر في العصرين المرابطي والموحدي — أكثر من العصور السابقة — وإن كان عدد الشعراء محدودا لسوء الحظ مقارنة بما شهدته المدينة من تقدم وازدهار (۱۸۴).

ومن الشعراء الذين برزوا بفاس في العصر المرابطي، الشاعر محمد أبو بكر بن الصائغ المتوفى عام ٥٣٣هـ/ ١١٢٨م (١٨٥٠). ومحمد بن مسعود بن أبي الخصال الغافقي المتوفى عام ٥٤٠هـ/ ١١٤٥م أصله من شقوره إحدى كور جيان، سكن فاس وكان من أهل المعارف الجمه، وإماما في الكتابة والنظم وله تآليف مشهورة (١٨١٠).

أما شاعر فاس متحمد بين حبوس — الذي أطلق عليه شاعر العصريين المرابطي، الموحدي — فقد كان من الشعراء المتقدمين في العصر المرابطي، ولكن نقلت إليهم عنه حماقات، فهرب إلى الأندلس، ولم يزل بها مستخفيا ينتقل من بلد إلى بلد، حتى زالت الدولة المرابطية (١٨١).

ولكن الذى يؤسف له أن كتب التراجم والطبقات وحتى الكتب التي المتمت بالشعر والشعراء لم تحفظ لنا شيئا من أشعار هؤلاء.

أما العصر الموحدى فقد ازدهر فيه الشعر بفاس، ووجد شعراء مجيدون أثروا الحياة الأدبية بالمدينة إثراءا لم يكن لن مثيل من قبل، ومن هؤلاء: الشاعر يحيى ابن عبد الجليل بن سهيل اللخمي اليكى الذى كان من فحول الشعراء المجيدين، أصله من يكه وهي حصن في شمال مرسية بالأندلس، استوطن مدينة فاس، روى الناس شعره واعتنوا به (۱۸۸۱). وكان اليكى شاعرا له إجاده، ولكن معظم شعره في الهجاء وأفرط اليكي في هجاء أهل فاس والمرابطين (۱۸۸۱). ويبدو أن هجاء اليكي لأهل فاس قد كثر، مما دعى الشيخ الصالح على بن حرزهم أن يعاتبه على ما خلده من القبائح في أهلها (۱۹۹۱).

ولا نؤيد ما ذهب إليه هنرى بيرس فى إدعائه أن بلاد المغرب كانت فى ذلك الوقت أكثر فقرا من أسبانيا لا ترحب بالضيوف (۱۱۱). مستندا على أبيات اليكى التى هجا بها أهل فاس. فليس من المعقول أن يدلل هذا الكاتب على رخاء أو قحط عصرين من الزمان بأبيات شعرية هجا فيها شاعر أهل مدينة. ونرد عليه بأن الأسباب الحقيقة وراء هجاء اليكى لأهل فاس غير معروفة لنا إلى الآن، وربما تكون كما يقول صاحب جذوة الاقتباس حسدا منه (۱۹۲۱). هذا إلى جانب أن هذه الدراسة وغيرها من الدراسات المغربية توضح فى بعض أجزائها ما كانت عليه بلاد المغرب ومدينة فاس على الخصوص من الرخاء الاقتصادى والأمن السياسى.

ولا شك أن الوافدين على فاس أثروا الحياة الشعرية بالمدينة في هذا العصر، ومن هؤلاء محمد بن غالب الرصافي من رصافة بلنسية والمتوفي عام ٥٧٢هـ/ العصر، ومن هؤلاء محمد بن غالب الرصافي من رصافة بلنسية والمتوفي عام ١١٧٦ ١ م رحل إلى المغرب، فدخل مدينة فاس وكان شاعر وقته، شهد له بالإجادة (١٩٢١). والشاعر أبو بكر بن عبد الله الفهري المعروف بابن الجنان من أهل مدينة جيان الذي وفد على مدينة فاس وجعلها موطنا له ولقى بها الشاعر محمد الرصافي السالف الدكر (١٩٤١)

أما مفخرة فاس الشعرية فتتمثل في الشاعر أبي عبد الله محمد بن حبوس الفاسي المولود عام ٥٠٠هـ/ ١١٠٢ — ١١٠٧م والمتوفى عام ٥٧٠هـ/ ١١٠٥ — ١١٧٥ من الفاسي المولود عام ١١٥٠ هـ/ ١١٠٥ من ومفخرة في صناعة الشعر (١٠٠٠). واسع القول فخم الكلام متين الأسلوب غزير المعانى بارع الصناعة متنوع الأغراض (١٠٠١). وتكسب ابن حبوس بالشعر فمدح الأمراء والخلفاء الموحدين الذين كثر اتصاله بهم حيث حظى حظوة كبيرة لدى الخليفة عبد المؤمن بن على وابنه يعقوب، وأصبح ابن حبوس يمثل الشاعر الرسمى للأسرة الجديدة وأطلق عليه لقب "شاعر الخلافة المهدية (١١٠١). وبعد ذلك اتصل بالخليفة يعقوب المنصور حيث لقيه ابن دحية بمراكش عام وبعد ذلك اتصل بالخليفة يعقوب المنصور حيث لقيه الموحدي (١١٠٨).

ومن شعراء هذا العصر أيضا الشاعر أبو الحسن على بن موسى بن محمد بن خلف الأنصارى الجيانى الأندلسى، الذى جعل من مدينة فاس سكنا له، وتولى الخطابة فى جامعها، وكانت وفاته عام ١٩٥٣هـ/ ١١٩٦ — ١١٩٧م، وكان أبو الحسن أدبيا شاعرا حتى سموه: "شاعر الحكماء وحكيم الشعراء" له شعر فى الكيمياء، قيل فيه إن لم يعلمك صناعة الذهب علمك صناعة الأدب، وينسب إليه كتاب "شذرو الذهب" وهو ديوان شعر فى الكلام على الكيمياء مرتب على الحروف (١٩٩١)

ومن شعراء فاس في هذا العصر أيضا محمد بن عبد الكريم الفندلاوى الكتاني المتوفى عام ٥٩٥هـ/ ١١٩٨م كان له قريض جيد في الشعر<sup>(٢٠٠)</sup>. كذلك الشاعر قاسم بن محمد بن قاسم القيسى الفاسى المتوفى عام ٥٩٨هـ/ ١٢٠١ -- ١٢٠٢ ما الذي كان يصنع الشعر ويجيده (٢٠١).

ومن شعراء فاس النابغين في العصر الموحدى الشاعر الشهير "ابن الياسمين" أبو محمد بن عبد الله بن حجاج، أصله من بني حجاج من قلعة فندلاوة، سكن مدينة فاس، بزغ نجمه في عدة علوم كالمنطق والهندسة والحساب والعدد، وقد خدم ابن الياسمين الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ثم ولده الناصر من بعده، وبلغ من خلال اتصاله بهم منزلة عزيمة، وعلى الرغم من ذلك توفي ذبيحا بمراكش عام ١٠١هـ/ ١٢٠٤م، وقد بلغ ولعة بالجبر أن فرغه في قالب أرجوزته التي قرئت عليه وسمعت منه باشبيليه عام ١٨٥هـ/ ١٨٨٦م فكان هو الذي نشر ذلك العلم بها، ونجد في هذه الأرجوزة قوانين الجبر وقواعده، وقد صيغت شعرا، وصنعت في شكل ينم عن أدب رائع وسيطرة عجيبة على فنون الكلام، فهي تدل على أن ثروة ابن الياسمين الأدبية لا يستهان بها(١٠٠٠).

وهنا شعر كثير له. حوى مسائل حسابية وهندسية ومعضلات رياضيـة مـن الصعب فهمها. (٢٠٣٠)

وكان للشاعر ابن الياسمين قصائد مدح في الخليفتين المنصبور والنياصر الموحديين، وأمثل ما وقع له ذلك قصدية منصورية، ذكر فيها قطع المنصور الاشتغال بكتب الفروع، والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث النبوية (٢٠٤).

أما الشاعر الأديب: أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى (الكروائي) نسبة إلى جراوة (كراوه) قبيلة من زناتة، فيبدو أنه درس ببلدة تادلا<sup>(٢٠٥)</sup> وبمراكش وفاس والأندلس وربما جرت عليه شده أو وقعت له إهانة أيام مقامه بفاس، فكانت سبب هجائه لها ولأهلها خصوصا ذوى العلم منهم<sup>(٢٠١)</sup>.

وكان الجراوى صاحب المكانة الأديبة الرفيعة في عهد الموحدين ولد في العقد الثالث من القرن السادس، وتوفي عام ١٠٦هـ/ ١٢١٢م، واتصل بالخليفة عبد المؤمن بن على، فأعجب به الخليفة وقال له: "يا أبا العباس إنا نباهي بك أهل الأندلس". هكذا قال عبد المؤمن للجراوى وقد كان على أبوابه من شعراء المغرب والأندلس آنذاك مئات منهم، وقد أموه بقصائد أمداحهم، وهذه العبارة من عبد المؤمن لها مغزاها وتقديرها(٢٠٠٠). فالجراوى شاعر مشهور ولكن شعره الذي وصل إلينا لا يبرر شهرته، فكان كثير التكبر معتدا بنفسه شديد الحسد للشعراء لا يقر لأحد منهم بالتقدم عليه، وشعره مشرقى الديباجه، سهل التراكيب يدور في معظمه على المدح والهجاء، والحكمة والغزل والوصف، وله هجاء للمدن وللناس، وكان حافظا لكثير من شعر القدماء والمحدثين، جمع منه كتابا عنوانه: "صفوة الأدب وتحية كلام العرب" يعرف باسم "الحماسة المغربية" صنعة على مثال حماسة أبي تمام (٢٠٠٠).

ومن فنون شعره في المدح، عدة قصائد مدح بها خلفاء الدولة الموحدية (٢٠٩). وكان الشاعر أبو العباس الجراوى صاحب نوادر فمن نوادره مع الخليفة أبو يعقوب المنصور يوسف بن عبد المؤمن أنه حضر يوما بباب الخليفة المدكور، وحضر معه الطيب سعيد الغماروى، فقال الخليفة لبعض خدمته انظر من بالباب من الأصحاب، فخرج الخادم ثم عاد إليه، فقال: يا سيدى به أحمد الجراوى، وسعيد الغماروى، فقال الخليفة: من عجائب الدنيا شاعر من كروان، وطبيب من غمارة، فلما سمع الجراوى ذلك قال: وضرب لنا مثلا وسنى خلقه، أعجب منهما والله خليفة من كومية (٢١٠).

ومن الشعراء الذين أثروا الحياة الأدبية بمدينة فاس، الشاعر الأديب أبو حفص عمر بن عبد الله السلمى المتوفى عام ١٢٠٣هـ/ ١٢٠٦م، الذى غلب عليه الأدب وفنونه حتى عرف به واشتهر، وولى قضاء تلمسان ثم فاس، ونال دنيا عريضه، وكان أبو حفص عمر بارعا فى النظم والنثر كما أن له فى الغزل مقطوعات رائعة، وتذكر المصادر "أنه كان على غاية من الظرف إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على بعد، وكان منزله كأنه جنة "(٢١١).

وبرزت شخصية ابى حفص فى المجتمع بحيث عظم بين قومه بمدينة فاس مقداره إلى أن كان من أهل الفتيا، ثم صار من جلساء أصحاب الأمر، ثم ترقى للخطابة والقضاء، وإذا علمنا أن ذلك كان فى صدر عصر الموحدين، والدولة فى منتهى القوة والعظمة، والمغرب وفاس فى أوج الرقى والحضارة، زادت قيمة الرجل فى نظرنا، وعرفنا أنه كان على جانب عظيم من العلم والفضل (٢١٣). ولهذا الشاعر إنتاج أدبى كثير متنوع بين الشعر والنثر والموشحات (٢١٣).

ومن شعراء فاس الذين بلغوا شأوا عظيما، الشاعر أبو عمر ميمون بن على بن على الخالق الخطابي المعروف بابن خبازه، يرجع أصله إلى قبيلة صنهاجة من أهل مدينة فاس، وكان هذا الشاعر سريع البديهة نظما ونثرا مع الإجادة والتفنن في أساليب الكلام، كان مولده بفاس عام ٥٧٠هـ/ ١١٧٤م وكانت وفاته عام ١٣٣هـ/ ١٢٣٩م وكانت وفاته عام ١٣٣هـ/ ١٢٣٩ المولدة، أبرز فنونه المدائح النبوية، فقصيدته "حقيق علينا أن نجيب المعاليا" مائة وثمانية وأربعين بيتا، كما كان له شئ من فن الرثاء، والتصوف وله ترسل أيضا(١٢٠٠).

فمن قصيدته التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم:

رسـول يـرأه الله مـن صفـو نـوره وألبسـه بـردا مـن النـور صافيـا وما زال ذاك النور مـن عهـد آدم ينير بـه الله العصـور الخواليـا(٢١٠)

وكانت هذه القصيدة من أهم قصائده التي احتفظيت بها الدواوين وهي من أولى القصائد المغربية التي قيلت في المديح النبوى .. وشعر الخطابي كما يبدو من هذا النموذج شديد الانسجام، حسن التركيب، وهو في صوفيته يصدر عن إيمان حي وعاطفة صادقة مع الإجادة (٢١٧).

وممن أثروا الحياة الأدبية بفاس الأديب مالك بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن فرج المالقي، أصله من موالى بنى مخزوم .. كان أديب صقعة وحامل الراية، وقد استوطن مدينة فاس، وجمع بين سهولة اللفظ وسلامة المعنى

والنفذذ في الأغراض، واستعان في ذلك بالعلم حيث كانت له مشاركة في الفقه واللغة وتولى القضاء وكتب للأمراء ومدح .. وقد دون شعره أنواعا مختاره سماها "بالجويدات والصدور المطالع" وأخرى سماها "الوسيلة الكبرى" وله قصيدة طويلة سماها "التدين والتبصرة في نظم التيسير" وله قصيدة في الفرائسض سماها "الواضحة" وله أرجوزه "اللؤلؤ والمرجان" وكان مستغرق الفكر في نظم الشعر ليلا ونهارا(١٥٠٠).

وقد توفى هذا الشاعر عام ٦٦٩هـ/ ١٢٧٠م ولكن قبل وفاته أمر أن يكتب على قبره بمدينة فاس:

هذا وقد توافد على مدينة فاس في العصرين المرابطي والموحدي عدد من الوشاحين الأندلسيين، حيث اتصلوا بأهل المغرب، وأقام غير واحد منهم بمدينة فاس وقد ظهر لنا من فن الموشحات الفاسية موشحات الشاعر أبو حفص عمر التي منها:

حســـانة رخيمـــة عــانقت فيــها البانـــه والتقـــي الرجــاج وأشــواقـي لحسـانـه (٢٢٠)

هكذا ازدهرت الحياة الأدبية بمدينة فاس في هذين العصريان، وظهر أكثر من شاعر مجيد في فني الشعر والنثر، ولعل هذا العرض لبعض شعراء فاس وغيرهم من شعراء الأندلس الذين جعلوا من مدينة فاس مواطنا لهم، وأثروا بدورهم الحياة الأدبية فيها، يكون ردا لما أورده هنرى بيرس في مقاله الذي عقده للشعر في مدينة فاس في عصره المرابطين والموحديان، والذي لم يظهر خلاله سوى شاعرين للمدينة طيلة هذين العصرين، ولعله يكون ردا أيضا لما ذكره المستشرقون في كتبهم ابناء على فكرة هنرى بيرس – بأن الحياة الأدبية بفاس في عصرى المرابطين والموحدين لم يكن لها شأن كبير.

#### ٦- علم الكلام:

هو علم يتضمن الحجج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعين المنحرفين في الاعتقادات .. وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد<sup>(٢٢١)</sup>.

وكان موقف الدولة المرابطية من علم الكلام في غاية التشدد "فكفروا كل من ظهر منه الخوض في شئ من علوم الكلام، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين على ابن يوسف بن تاشفين تقبيح هذا العلم، وكراهية السلف له، وأنه بدعه في الدين، ربما يؤدي أكثره إلى اختلال في العقائد، فاستحكم هذا الرأى في نفس أمير المسلمين، فبغض هذا العلم وأهله، وكتب إلى البلاد بالتشديد في نبذه متوعدا من وجد عنده شئ من كتبه. ولما دخلت كتب الإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله - إلى المغرب أمر على بن يوسف بإحراقها متوعدا بسفك دم واستئصال مال من وجد عنده شئ منها، واشتد الأمر في ذلك"(١٣١٣). لدرجة أدت به إلى أن يكتب إلى مدينة فاس بالتحرج على الناس في كتاب الإحياء وأن يحلف الناس بالإيمان المغلظة بأن فلا الكتاب ليس عندهم (٢٣١).

ولكن عندما جاء الموحدون أذاعوا مذهب الأشعرى لأن ابن تومرت كان يقترف من معينة. وقد ألف ابن تومرت في هذا العلم عقيدة باللسان البربرى هي "المرشدة" كما صنف في هذا العلم أيضا كتاب سماه "أعز ما يطلب" وعقائد في أصول الدين، كان فيها على مذهب أبى الحسن الأشعرى في أكثر المسائل (٢٢٠). فأصبح لعلم الكلام منزلة في هذه الدولة نتيجة اهتمام ولاة الأمر بذلك (٢٢٠).

وكان من أعلام هذا العلم في دولة الموحدين، أبو الحسن على ابن محمد ابن خليد الأندلسي الأشبيلي المتوفى عام ١٥٥هـ/ ١١٦١ – ١١٦١م، الذي تصدى لشرح عقيدة ابن تومرت بجامع القرويين بفاس معلما لعلم الأصول والكلام (٢٣١). وقد تبعه كثير من العلماء، منهم تلميذه أبو عمر عثمان بن عبد الله القيسي المعروف بالسلالجي، الذي يرجع إليه الفضل الأكبر في إقناع المغاربة بصحة العقيدة التومرتية، وقد ألف في هذا كتابه "العقيدة البرهانية" فإلى السلالجي كان مرجع الفاسيين في هذا العلم، حتى أنه لقب بأنه منقذ أهل فاس من التجسيم، وقد تتلمذ على يد السلالجي الكثير من الطلاب في هذا العلم، وقد توفي هذا العالم عالم على على ١١٧٨م (٢٣٧).

ومن نبغاء فاس في هذا العلم أيضا محمد بن عبد الكريم الفندلاوى الفاسى المعروف بالكتاني المتوفى عام ١٩٥٨ / ١١٩٩ – ١٢٠٠م كان إماما في علم الكلام، حيث عكف على تدريسه طول حياته، فرحل إليه الكثير من طلبة الأمصار ليأخدوا عنه هذا العلم وغيره من العلوم (٢١٨). كما تبحر في هذا العلم على بن محمد الخزرجي الفاسى المعروف بابن الحصار المتوفى عام ١٢١١هـ/ ١٢١٤م مؤلف "البيان

فى تنقيح البرهان"(٢١٩). وإبراهيم بن دهاق المعروف بابن المرأة الأوسى المتوفى عام ٢١١ه/ ١٢١٤م كان من الوافدين على فاس، وغلب عليه علم الكلام حتى رأس فيه واشتهر به، وقام بشرح كتاب "الإرشادات" لأبى المعالى وكتاب فى مسائل الإجماع. ودرس فى غير بلد(٢٠٠٠). ويوسف بن عبد الصمد الفاسى المتوفى عام ١٢١٤ه/ ١٢١٩م الذى قام بتدريس هذا العلم بمسجد زقاق الرواح بفاس فبلغ صبته فى هذا العلم بالمغرب والأندلس(٢٠١١). كما كان من المتقدمين فى هذا العلم، أبو الفرج بن المهاجر، من أهل مدينة فاس، والمتوفى سنة ٦٣هـ/ ١٢٣٢م، بلغت به الدرجة أن قام بتدريس هذا العلم بأشبيليه وتفقه على يده جماعة هناك(٢٢٢).

وتابع علماء فاس دراسة التوحيد والعقائد على المذهب الأشعرى فنظموا وشرحوا كثيرا في هذا الميدان (٢٣٣). فنبغ أيضا محمد بن حسين بن محمد بن يوسف الفاسى المولود عام ٥٨٠هـ/ ١٨٤ م الذي ارتحل إلى مصر، وقد عرض هناك كتاب "حرز الأماني" كما عرض "الرائية على الجمال" على ابن أبى بكر الشاطبي، ثم رجع إلى الإسكندرية، وكان مقدم في علم الكلام، وحفظ أكثر صحيح مسلم فكان إماما متقنا واسع العلم .. أخذ عنه خلق كثير، وقام بشرح "الشاطبية" في غاية الحسن، وقد توفى بحلب عام ١٥٦ هـ/ ١٢٥٨م(١٢٢١).

## ٧- علم التاريخ والتراجم:

نتيجة لتقدم الحركة العلمية بمدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين ظهر الكثير من المؤرخين، والمؤلفات التاريخية التي للأسف الشديد ضاع أكثرها، أو هي في عداد المفقوده إلى الآن، مثل كتاب القاسم بن جنون في تاريخ فاس. وكتاب عبد الملك بن محمود بن الوراق "المقباس في أخبار المغرب وتاريخ فاس" الذي يؤرخ للمدينة في أيام المرابطين والموحدين (٢٠٠٠).

ومن المؤلفات التاريخية في السيرة النبوية كتاب "اللمعة في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده السبعة" من تصنيف أبي عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الرحمن التميمي الفاسي المتوفى عام ١٠٦هـ/ ١٢٠٦م(٢٣٦).

وممن اعتنى بالتاريخ والقيام عليه بمدينة فاس، عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصارى الذى سكن المدينة، وكان من مصنفاته التاريخية "مختصر السير والمغازى" من يسر ابن إسحاق "ومختصر تاريخ أبو جعفر الطبرى" فى سفر متوسط و"منتخب سير المصطفى" لأبى سعيد بن عبد الملك الخرسانى، وقد توفى عبد الرحمن بن الصقر عام ٥٢٣هـ/ ١٢٩م، وكذلك محمد بن عبد الرحيم التجيبى

المتوفى عام ١١٩٧هـ/ ١٢١٣م، والذى روى عنه حين فدومه إلى فاس عام ١٥٩هـ/ ١١٩٦ - ١١٩٧م خلق كثير، وقد ألف هذا المؤرخ معجم فى تلاميذه الذين تلقوا عنه، وكذلك معجم شيوخ شيخه الحافظ السلفى (٢٣٨). كما كان يوسف بن عبد الصمد بن نموى الفاسى المتوفى عام ١١٤هـ/ ١٢١٧م ذاكرا لعلم التاريخ (٢٣٩). وكذلك كان عبد العزيز بن على بن عبد العزيز القرطبى المتوفى عام ١٢٢٤م من أهل التاريخ والأخبار وأسماء الرجال. وقد نزل عبد العزيز هذا مدينة فاس مستوطئا بها الله بها المتوفى عام ١٢٤٤م. المتوفى عام ١٢٢٤م من أهل التاريخ والأخبار وأسماء الرجال. وقد نزل عبد العزيز هذا مدينة فاس مستوطئا

أما كتب التراجم فقد نفق سوقها بفاس خلال هذين العصرين ومن هذه الكتب "ذيل الصلة البشكوالية" لأبي العباس أحمد بن يوسف ابن فرتون السلمي الفاسي المتوفى عام ٦٠٠هـ/ ١٢٦١ – ١٢٦٢م، ولقد وقف على هذا الكتاب ابن الزبير صاحب الصلة البشكوالية، ونقل منه الكثير في كتابه هذا (١٤١٠). وكتاب "المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد" وهو كتاب يقع في سفرين من تصنيف أبى عبد الله بن عبد الكريم الفندلاوي الكتاني السالف الذكر (١٤٢١).

أما كتب البرامج والفهارس، وهي في عداد كتب التراجم، فقد ظهرت منها التآليف الكثيرة بفاس في هذين العصرين، منها برنامج عبد الرحمن بن الملجوم ١٢٥ – ١١٢٩ مـ ١٢٠٠ وبرنامج ابن القطان الفاسي المتوفي عام ١٢٨هـ/ ١٢٣٠ – ١٢٣١م وكذلك برنامج القاضي أبو القاسم بن بقي (منا)، وكذلك برنامج القاضي أبو القاسم بن بقي زيد عبد وبرنامج أحمد بن فرتون السلمي (٢٤١). ومن فن التراجم كذلك "تقييد" أبي زيد عبد الرحمن بن الملجوم الفاسي، الذي كان من أهل المعرفة بالشعر والأنساب والحفظ التواريخ، وقد وقع النقل من هذا التقييد في زوائد التكملة (٢٤١).

#### ٨- علم التصوف:

وهو من العلوم الشرعية المحدثة، أصله العكوف على العبادة والانقطاع لله تعالى، والأعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة (١٤٠١). وعاش في مجتمع مدينة فاس خلال عصرى المرابطين والموحدين الكثير من الصالحين الذين اتخذوا التصوف منهاجا لحياتهم وتجمع حول هؤلاء الأتباع والمريدون ينهلون من علمهم ومعرفتهم، وكانت الملامح البارزة لهذا التصوف هي الزهد ومجاهدة النفس والإكثار من العبادة والأذكار، ولم يكن تصوفا فلسفيا، وامتازت هذه الفترة بوجود بعض

أقطاب الصوفية، حيث صارت لها فيما بعد تأثيرا في الحياة السياسية بالمغرب، فضلا عن الحياة الروحية (٢٤٩). ولم يأخذ التصوف صيغته المتميزة في العهد المرابطي، حيث لم تتكون الطرق والجماعات إلا مع بداية العصر الموحدي، فكان أقطاب التصوف الذين ظهروا في العصر المرابطي قد عاشوا قسطا كبيرا أو قليلا من حياتهم في عهد الموحدين، وتركت أصابعهم بصماتها على صفحة الحياة في مدينة فاس، حيث التفت الكثير من أبناء المدينة حولهم يعظمونهم وينزلونهم منزلة التقديس (٢٥٠).

ونلمس من خلال العرض لحياة بعض المتصوفة في العصرين المرابطي والموحدي أثرهم في أهل مدينة فاس من الوجهة الدينية، وفي حياة الدولتين من الوجهة السياسية.

فالمتصوف أبو يعزى يلنور "أل النور بن عبد الرحمن بن أبي بكر الإيلاني المغربي" ولد عام ١٠٩٥ م، وساح في مختلف أنحاء المغرب، وقضى الجزء المغرب من حياته بمدينة فاس، حيث تلقى العلم عن أبي بكر بن العربي المذى استوطن فاس، وكان أبو يعزى ملطعا على مبادئ التصوف، وكان أستاذ لأبي مدين الفوث، وانتهت إليه تربية الصادقين والناسكين بالمغرب، وتخرج بصحبته جماعة من الفوث، وانتهت إليه تربية الصادقين والناسكين بالمغرب، وفاس يستسقون به فيسقون (١٥٠١). أكابر مشايخها وأعلام زهادها، وكان أهل المغرب، وفاس يستسقون به فيسقون (١٥٠١). فعظمة أمراء المغرب وخلفاءه، كما كان الناس يفدون إليه من جميع أنحاء المغرب، يأخذون عنه ويستمعون إليه، ويلتمسون عنده البركات، وقد توفي هذا الشيخ عام يأخذون عنه ويستمعون إليه، ويلتمسون عنده البركات، وقد توفي هذا الشيخ عام ١١٧٦هم عمره يقارب مائة وثلاثون سنة (١٥٠٠).

والشيخ أبو محمد صالح بن حرازم، الذي كان خيرا فاضلا مستجاب الدعوة، وقد رحل إلى المشرق فحج وانقطع بالشام أعواما يؤم الناس بأحد مساجد الشام، كما اجتمع بالإمام أبى حامد الغزالي، فأخذ عنه طريقة التصوف وزارييت المقدس، وبعد ذلك عاد أبو صالح إلى فاس فجلس بها واعظا مدة، فنفع الله به خلقا كثيرا(٢٥٣).

أما الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل بن حرزهم (ابن أخ أبى محمد صالح) فقد كان من كبار الصوفية في عهد المرابطين خيرا صالحا ورعا متفقها. وكان الشيخ أبو الحسن متواضعا للفقراء، ذو علم بالفقه والحديث ومعرفة التفسير والتصوف لا يأخذ من الدنيا إلا المهم الضروري (٢٥٠). واجتمعت القلوب على محبته، فكان يقصده الناس من البلدان للقراءة عليه (٢٥٥).

وتأثر الشيخ أبو الحسن بن حرزهم بكتب الإمام الغزالي، وخاصة كتاب الإحياء الذي عكف على قراءته في بيته مدة عام، وكان ممن وافق في البداية الأمير على بن يوسف على مصادرته، ولكنه عدل عن ذلك.فحث على العمل به هذا وقد درس على الشيخ أبي الحسن كبار أصحاب الطرق الصوفية فيما بعد كعبد السلام بن مشيش وأبي مدين وأبي محمد يشكر وأبي عبد الله التاودي وغيرهم، وكان تأثيره عظيما في أمير المسلمين على بن يوسف الذي كان يتردد بين فتاوى الفقهاء وإغرائهم، وبين وعظ الصوفية واعتبار موقف العامة منهم، وكانت وفاة ابن حرزهم بفاس عام ١٩٥٩ه/ ١١٦٣ – ١١٦٤م.

واتخذ التصوف في العصر الموحدي صيغته المتميزة، حيث يمكن القول أن أقطاب الصوفية في هذا العصر كانوا نواه طيبة لبداية تكوين الطرق الصوفية المعروفة فيما بعد.

فالشيخ أبومدين هو شعيب بن الحسن الأندلسى، شيخ المشايخ وسيد العارفين، ولد عام ٢٠هه/ ١١٢١م بالأندلس قرب اشبيليه، وكان قد توفى والده وهو حديث السن فانتقل إلى طنجة، ثم إلى سبتة وتوجه بعد ذلك إلى مراكش، ثم رحل إلى فاس من أجل طلب العلم، حيث درس بها على يد الشيخ أبى الحسن بن حرزهم، والعلامة أبا الحسن بن غالب، وبذلك يكون قد تلقى علوم الإمام الغزالى عن طريق ابن حرزهم، وأصبح أبو مدين صدرا من صدور الأولياء، جمع الله له علم الشريعة وعلم الحقيقة، وأصبح له مجلس وعظ يتكلم فيه فاجتمع عليه الناس من كل جهة، وتخرج عليه جماعة تثيرة من العلماء والمحدثين (٢٥٧).

ولجأ فقهاء فاس وأهلها إلى الشيخ أبى مدين فى حل المشكلات الفقهية، حيث كان مشغولا بالتربية والإفادة والتعليم والعبادة والإقبال على الله تعالى، وكان الشيخ أبو مدين قد توجه للشرق، فأخذ عن العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء، وتعرف هناك بالشيخ عبد القادر الكيلاني (٢٥٨). فقرأ عليه فى الحِرم الشريف كثيرا من كتب الحديث، والبسه خرقة التصوف، فكان أبو مدين يفتخر به وبصحبته، ويعده من مشايخه الكبار وقد توفى الشيخ أبو مدين عام ١٩٥٤هـ/ ١١٩٧ - ١١٩٨ م (٢٥٩).

ومن كبار المتصوفة الذين ترددوا على مدينة فاس وألقوا بها علوم التصوف، الشيخ محيى الدين بن عربى (أبو بكر محمد على بن عربى) ٥٦٠ – ٦٣٨هـ/ ١١٦٤ - الشيخ محيى الدين ولد في مرسية في بيت حسب وتقوى وكانت أسرته على ثراء فدرس علوم الدين والأدب دراسة شاملة، وبعد أن قام ابن عربى بسياحات متعددة

فى نواحى المغرب والأندلس، استقر فى فاس عام ١٩٥هـ/ ١٩٤م حيث انصر ف إلى الدراسة والرياضة الصوفية، وذلك فى جامع عين الخليل بفاس وكذلك فى جنان ابن حيون (٢٠٠٠). ولكن ليس لدينا عن مقام ابن عربى بفاس غير أخبار قليلة جدا، ولعله بدأ يعقد الصلات مع الشيوخ والأخوة فى طريق الله، الذين سوف يتردد عليهم فى السنوات التالية .. فترك ابن عربى فاسا حوالى عاما كاملا، ليعود إليها مرة أخرى فى عام ٩٥هه/ ١٩٦٦م ليعكف على الدراسات والمجاهدة فيها، حيث كان يفضل حضور درس الشيخ محمد بن عبد الكريم الفندلاوى الذى كان يشرح له كتابا عن الصائحين من أهل فاس .. وكان بستان ابن حيون هو المكان المختار لتجمع تلاميذ ابن عربى يلقيها الذين بدأوا يتكاثرون حول سماع المحاضرات الصوفية التى كان ابن عربى يلقيها التي يلقيها النه النه علي يلقيها النهم يلقيها النهاء النه عربى يلقيها النهاء النهاء النه عربى يلقيها النهاء النهاء

ومن أقطاب الصوفية أيضا الشيخ أبو الحسن الشاذلي المولود عام ١٩٥هـ/ ومن أقطاب الصوفية على يد شيخة شاذلة من قرى غمارة بالقرب من سبتة، والذى تلقى الطريقة الصوفية على يد شيخة أبى عبد الله محمد بن حرزهم، وقد ساح أبو الحسن فى بلاد المغرب وتونس والإسكندرية، ثم رحل إلى المشرق، وعاد أبو الحسن الشاذلى مرة ثانية للمغرب الأقصى حيث وإلى الرحلة والبحث، إلى أن التقى بشيخة وأستاذه الكبير الذى أخد عنه الطريق وليس على يده خرقة التصوف وهو الشيخ عبد السلام بن مشيش، فلما أصبح أهلا للولاية بعد أن جمع العلم وورث روحانية أشاعها فى جنبات المغرب شيوخ كبار مثل أبو مدين، وأبو يعزى وعبد الله بن حرزهم وعبد السلام بن مشيش، أمره أستاذه أن يرحل عن فاس إلى تونس ثم إلى المشرق،حيث تنبأ له بما سيحدث في مستقبل أيامه (٢١٧).

كما كان أبو الحسن على بن محمد المعروف بالعطار المتوفى عام ١٠٤هـ/ ١٢٠٧م من كبار الصوفية عارفا بعلوم الاعتقادات، له منظوم محفوظ فى معانى التصوف (٢٠١٠). وأيضا الشيخ أبو إسحاق الأندلسي من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، الذي استوطن مدينة فاس، وكان من كبار الصوفية، وقد بني رابطة خارج باب الجيسه من أبواب مدينة فاس، وانقطع فيها، حيث كان يأوى إليه المريدون (٢٠٤٠).

وكان مشايخ الصوفية في هذين العصرين هم الملجأ والملاذ حين ينزل بالناس أزمة أو شدة، حيث صاروا رمزا للعدالة يلوذ بهم الناس من ظلم حكامهم (٢١٥). إلا أن المكانة التي تمتع بها المتصوفة والتفاف الناس حولهم، أثارت حفيظة بعض

الفقهاء، ومن ثم حاولوا النيل منهم والإيقاع بهم عند ولاة الأمر، حيث سعى بعض الناقمين بالمتصوف أبو يعزى عند الخليفة عبد المؤمن بن على الذى تواترت عليه الأخبار أن هذا الشيخ تكثر حوله الجموع فأستدعاه الخليفة وحبسه في صومعة جامع مراكش، ثم خلى سبيله حين تأكد من براءته (٢٦١).

كذلك حين سعى بعض العلماء الحاسدين بالشيخ أبى مدين لدى الخليفة المنصور الموحدى الـدى أمر بإحضاره إلى العاصمة إلا أن المنية عاجلتـه (٢٦٧). وكذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتصوفين بمـداواة المرضى من النساء، وعدوا ذلك خروجا على أحكام الدين، فنكروا ما يفعله الشيخ أبو يعزى بالنسبة للمرضى من النساء، وبذلك أصبح كبار المتصوفين هدفا لحملات بعـض الفقهاء والعلماء محاولين التشكيك في أخلاقهم وادعاءاتهم بأنهم يشكلون خطرا على اللاد (٢٦٨).

ولعل هذا ما يفسر لنا محاولة الدولة الموحدية القبض على العبيدى الذى قام فى جبل ورغة من أحواز مدينة فاس، حيث تبعه كثير من أهالى وقبائل المغرب، وذلك عام ٦٠٠هـ/ ١٢٠٣م، فبذلت الدولة الموحدية جهودها فى القبض عليه، حيث أحرق على باب المحرق بفاس فى نفس العام المذكور، وكان العبيدى هذا رجلا متشيعا كثير الورع والعبادة (٢٠١٠).

#### العلوم العقلية:

إذا كانت بعض العلوم النقلية تختص بشعب أو دين معين، فأن العلوم العقلية تعتبر طبيعية للإنسان من حيث أنه ذو فكر، فهي غير مختصة بدين، بل يوجه النظر فيها لأهل الأديان كلها، ويؤلفون في مداركها ومباحثها(٢٢٠). ومن هذه العلوم: علم الفلك والهيئة:

وهو علم يبحث في تعين أشكال الأفلاك، وحصر أنواعها وتعددها لكل كوكب من السيارة، والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية الموجودة لكل واحد منها، ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وأدبارها(٢٧١)

ولم تشر المصادر التي أطلعت عليها إلى اهتمام أهل مدينة فاس في عصر المرابطين بعلم الفلك، لكن اهتم أهل فاس في دولة الموحدين بعلم الفلك وأحكام النجوم، وذلك لأن حياتهم الدينية تتوقف إلى حد بعيد إلى النظر في النجوم، وحساب أوقات الصلاة، وإهلال الأهلة، كما تتوقف الفرائض على معرفة الحساب وإتقانه (۲۷۳). وكان علم النجوم والفلك من العلوم المحببة لدى المغاربة،

فكانوا يشجعون على دراسته أما الخلفاء الموحدون فكان تشجيعهم له بالغا، فالخليفة أبو يعقوب المنصور نقل من الأندلس الكتب الكثيرة التي كانت تختص بعلم أحكام النجوم، وولى بعض أصحابها ولاية ضخمة لم يحدثوا بها أنفسهم من قبل (۲۲۳). كما اهتم الخليفة أبو يوسف يعقوب بن يوسف بعلوم النجوم لما يؤدى معرفتها من أوقات الليل والنهار، وأخذ جهة القبلة، فعمل على نشر كتب النجوم في سائر بلاده، والعمل بمقتضاها(۲۷۰).

ومن أهل هذا العلم. محمد أبو بكر بن الصائغ المتوفى بمدينة فاس عام ٥٣٥هـ/ ١١٣٨ م الذى كان له نظر فى تلك العلوم، ففكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم (٢٢٠). وعلى بن محمد بن القطان الكتامى الفاسى المتوفى عام ٦٢٨هـ/ ١٢٣٠ – ١٢٣١ م الذى ألف فى هذا العلم كتاب "النظر فى أحكام النظر"(٢٢١). وأيضا الفقيه محمد بن عبد الرحمن الشلبى المتوفى عام ٦٢٩هـ/ ١٣٣١م خطيب جامع القرويين كان له معرفة بالأوقات والنجوم (٢٧٠).

## ٢- علم الحساب والهندسة:

لم تشر المصادر إلى اهتمام أهل مدينة فاس فى عصر المرابطين بعلمى الحساب والهندسة، لكن شهد هذان العلمان نهضة كبيرة بمدينة فاس فى عصر الموحدين وقد ساعد على هذه النهضة تشجيع الخلفاء الموحدين لهذا العلم (٢٧٨). الذى ازدهرت فيه ما يمكن أن نطلق عليه الهندسة الميكانيكية الهوائية والمائية، وقد كانت آثارها راقية بالنسبة لوقتها. ومن مظاهر هذه النهضة ما جاء فى المصادر التاريخية من أن فاس فى داخلها رحى وطواحين تقوم بعملها عن طريق الماء والهواء (٢٧١).

أما عن الهندسة المعمارية فكان من أهلها أبو عمران موسى بن حسن بن أبى شامية، الذي استعمل الهندسة المعمارية في البناء، وذلك عندما وضع "البيلة والخصة" بصحن جامع القرويين، وما أضاف من هندسة في البناء لهذا الجامع (٢٨٠).

أما بالنسبة لعلم الحساب فقد دعت الحاجة طلاب العلم لدراسته وذلك لمباشرة المهام الحسابية (۱۸۱ و كان من أعلام الحساب بمدينة فاس أبو الحسن بن فرحون الذي كان يقوم بتعليم هذا العلم بها، وألف فيه كتابه "اللباب في مسائل الحساب" وقد توفي أبو الحسن عام ٢٠١هـ/ ١٢٠٤م (۱۸۰۳).

وكذلك العالم الرياضي الكبير، ابن الياسمين المتوفى عام ١٠١هـ/ ١٢٠٤م صاحب أرجوزه الحساب، وهي أنظومته في الجبر والمقابلة التي ألفها عام ٥٨٧هـ/ 1191م وقد قامت على شهرته البارعة في علم الحساب والحبر، وهو لذلك يعد من علماء العرب في هذا العلم، وقد تقدمت الإشارة إلى أرجوزته هذه، التي قرأت عليه بأشبيليه وهي تبدأ بمقدمة في العدد وأبواب في الجمع والطرح والقسمة، وحل العدد إلى أصوله، ثم مقدمة في الكسور وأبواب في مسائل الجبر، وأخيرا ينتقل إلى علم الجبر والمقابلة، وهو أهم أبواب الأرجوزه، وقد قام بشرحها كثير من علماء هذا الفن كالمارديني (١٨٠١). وابن الهائم (١٨٠١) وغيرهم، وفي هذه الأرجوزة توجد كثير من القوانين والمعادلات الجبرية التي تتضمنها كتب الجبر الحديثة، وهي تدل على تضلع الناظم وبعد غوره (١٨٠٥).

وتجاوزت شهرة أرجوزة ابن الياسمين المغرب، وهي ما زالت مخطوطة إلى الآن، منها نخسة محفوظة بمكتبة جامع القروبين بفاس، وأخرى محفوظة بالخزانة العامة للرباط، كما أن أرجوزته في الجدور توجد منها نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال بأسبانيا، ولابن الياسمين كذلك كتاب "جامع المبادئ والغايات في الحساب" به مسائل في الجبر والمقابلة المالية.

وكما اشتغل رجال هذا العصر بالجبر والمقابلة، كذلك اشتغلوا بفن المعاملات، وممن ألف في هذا العلم أبو بكر بن خلف الأنصاري المتوفى عام ١٩٥هـ/ ١٩٩٣م من أهل قرطبة، والذي سكن مدينة فاس وكان له مقالات مفيدة في المكاييل والأوزان (٢٨١٠. كذلك ألف في هذا العلم أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتاني الفاسي المعروف بابن القطان المتوفى عام ٦٦٨هـ/ ١٢٣٠ – ١٢٣١م، والذي كانت له مقاله في الأوزان (٢٨٨).

## ٣- علم الطب:

إن عصرى الازدهار المرابطى والموحدى يقترن بالخصوص بتقدم علم الطب بالمغرب والأندلس ويتجلى من كتاب الطب والأطباء بالمغرب الأمراء المرابطين والخلفاء الموحدين للدراسات الطبية مع تشجيع القائسين عليها وتأسيس البيمارستانات وتنظيم مهنة الطب والحث على وضع المؤلفات فيه، واتخاذ التدابير الوقائية أيام الأوبئة إلى غير ذلك من النواحى. فلم يسبق للفكر العلمى أن تحرر من المغرب، كما حدث خلال هدين العصرين، وخاصة في عصر الموحدين، وذلك بفضل العناية التي أولاها الخلفاء للبحث العلمي ولتحارب العلماء التعارب التعارب العلماء التعارب العلم التعارب التعارب

واهتم الموحدون بعلم الطب اهتماما فائقا، وخاصة الخليفة يوسف بسن يعقوب المنصور كذلك اعتنوا بشؤون الرعية الصحية، فنظموا مهنة الطب(٢٦١). ومن رجالات الطب والصيدلة في هذين العصرين إبراهيم ابن أبي الفضل بن صواب الحجري من أهل مدينة شاطبة(٢٠١٦). الذي تعلم الطب وقعد للعلاج بطنجه، ولكنه رحل إلى مدينة فاس، فأستقر بها يمارس مهنته حتى آخر عمره حيث توفي عام ٥٠٦هـ/ ١١١٢م (٢٩٣). وكذلك أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف بابن باجه (وهو شيخ ابن رشد) وقد استوزره الأمير أبو بكر يحيى بن تاشفين مدة عشرين عاما، وكان يشارك الأطباء في علومهم، فحسدوه على ذلك فقتل مسموما بفياس عيام ٥٣٣هـ/ ١١٣٨م (٢٦٤). ومن الأطباع الذين عاشوا بمدينة فاس الطبيب أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي الأشبيلي الّذي توفي بها عام ٥٧١هـ/ ١١٧٥م(١٩٩٠). والطبيب على بن عتيق الخزرجي نزيل فاس أيضا، والذي كان ماهرا في الطب موفيق العلاج وله تأليف فيه، وقد توفي ابن عتيق عام ٥٩٨هـ/ ١٢٠١م(٢٩١٠). وأحمد بن الحسن القضاعي المرسى الأصل الذي ارتحل إلى مدينة فاس فأستوطنها، وكان ماهرا في الصناعة الطبية، وصنف في علم الطب مختصرا سماه "الجمل والتفصيل في تدبير الصحة"، وقد توفي هذا الطبيب عام ٥٩٩هـ/ ١٢٠٢ - ١٢٠٣م(٢٩٢١). وكذلك الطبيب الشاعر محمد بن قاسم الأنصاري الجياني الذي سكن مدينة فاس وأخد من علمائها(٢٩٨) وأبو الحجاج يوسف بن يحيى بـن إسحاق الإسرائيلي الفاسي المتوفي علم ٦٢٣هـ/ ١٢٢٥م الذي كان فاضلا في صناعة الطب(٢٦١). ومن العائلات التي توارثت مهنة الطب بفاس بنو أفلاطون أطباء فاس المشهورين (٢٠٠٠).

ولا شك أن المغرب ومدينة فاس على الخصوص استفادت في هذيبن العهدين من أطباء الأندلس، حيث كانت بلاد الأندلس خاضعة لسلطات مراكش، وتكونت جماعة من الأطباء، التفت حول الأمراء المرابطين والخلفاء الموحدين، وسار معظمهم في ركاب هؤلاء، حيث قضوا بقية حياتهم في صنع العلاج وتدريس الطب(٢٠١).

## ٤- علم الكيمياء:

لم تخل مدينة فاس من الاشتغال بهذا العلم في العصر الموحدي، ولاسيما إذا فرضنا إنها كانت تحتوى على دار لسك العملية وميا تحتاجيه هيذه البدار مين العارفين بتحليل المعادن.

وكان من شيوخ هذا العلم أبو الحسن بن على بن موسى الأنصاء الجيانى المعروف بابن الثقرات المتوفى عام ٥٩٣هـ/ ١١٩٦ – ١١٩٧م، والذى ذ عنه أنه نزل مدينة فاس، وتصدر للإقراء بها، وولى خطابة جامع القرويين، وه صاحب كتاب "شدور الذهب" في صناعة الكيمياء، ولم ينظم أحد في هذا العمثله نظمه بلاغه ومعانى وفصاحة ألفاظ وعذوبة تراكيب، حتى قيل في هذا الكتا "إن لم يعلمك صناعة الذهب علمك صناعة الأدب" وقيل "هو شاعر الحكم وحكيم الشعراء" ولقد أبرز ابن الثقرات من خلال قصيدته تراكيب علم الكيمياء"" هكذا كانت الحياة الفكرية والعلمية قد بلغت أوجها بمدينة فاس في هذه

التهدين، حتى أصبحت فاس قبلة العلماء والمتعلمين، ولعل دراسة الحياة الفكر والعلمية بمدينة فاس على هذه الصورة توضح لنا صورة مخالفة لما ذكره ابد والعلمية بمدينة فاس على هذه الصورة توضح لنا صورة مخالفة لما ذكره ابد خلدون (۲۰۳). "من أن فاس خلت من حسن التعلم من لدن انقراض تعليم قرطب والقيروان، ولم يتصل سند التعليم فيها فعسر عليها - أى على طلابها - حصول الملك والحذق في العلوم، وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها، فنجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون، وعنايته بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم، بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه أر فاضر أو علم".

## خامسا: دور مدينة فاس في نشر الثقافة الإسلامية في المغرب:

كانت مدينة فاس في إشعاعها الحضارى وأثرها الثقافي في عصر المرابطير والموحدين تمثل حقيقة "المدينة الأم" حيث كان لها أثرها الثقافي في المنطق المحيطة بها، وكذلك المناطق الأفريقية والأندلسية والمشرقية التي تتصل بها بصلة م من الصلات عبر تاريخها في هدين العهدين (٢٠٠١). فكما كان قيام القيروان هو الخطو الأولى في قيام أفريقية الإسلامية، كذلك كان الأولى في قيام المغرب الأقصى، فقد أصبحت فاس مركزا رئيسي قيام فاس الخطوة الحاسمة في قيام المغرب الأقصى، فقد أصبحت فاس مركزا رئيسي للثقافة العربية الإسلامية، وأخذت تثبت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلاميا الأخرى (٢٠٠١). فتناوبت مع عواصم الشرق الإسلامي حمل راية الحضارة الإسلامية في العالم أيام كان الجهل مخيما على أوروبا، كانت فاس مركز للإشعاع الفكرى الروحي (٢٠٠١). "فقصدها الناس من جميع أقطار البلاد "(٢٠٠١) حتى أن أهل مراكش الروحي (٢٠٠١). "فقصدها الناس من جميع أقطار البلاد "(٢٠٠١) حتى أن أهل مراكش

عاصمة المرابطين والموحدين - نصحوا بعض الناس بالتوجه إلى مدينة فاس إذا أرادوا أن يتفرغوا لعلوم الدين (١٠٠٠). وإن هذا ليقوم خير دليل على أن مدينة فاس قد بلغت مكانة سامية تهيؤها لنشر الثقافة العلمية.

وتصور لنا كتب التراجم والطبقات هذه العلاقة الوثيقة التي ربطت بين فاس والأندلس والمشرق الإسلامي في عهدي المرابطين والموحدين فتحدثت عن أهل فاس الذين وفدوا على الأندلس وألموا بمدارسه وجلسوا إلى فقهائه وعلمائه، كما تتحدث عن أولئك الذين رحلوا من فاس إلى الأندلس وقاموا يعلمون في معاهدها، كما تتحدث عن أعلام الفكر الأندلسيين الذين رحلوا إلى فاس وقاموا فيها يعلمون ويفقهون، وتتحدث أيضا عن أولئك الذين رحلوا إلى فاس لينهلوا من معين علمها على يد شيوخها. فبالرغم من أن جهود علماء الأندلس لا يمكن أن تنكر في نهضة العلوم بمدينة فاس خلال هذين العصريان، إلا أن الرحلة العلمية لأبناء الأندلس من مختلف مدنها وثغورها إلى مدينة فاس من أجل نهل العلم من علماء أفاضل لم تنقطع خلال هذين العصرين، مما يمكن القول أن علماء فياس قياموا بإسداء دور كبير وخدمة جليلة في نشر العلوم. وللتدليل على ذلك سوف نـورد حملة من تراجم هؤلاء، أو العلماء سواء الوافدين من الأندلس لفاس طالبين العلم بها، أو لعلماء فاس الذين رحلوا إلى الأندلس ونشروا علومهم هناك. فمن مدينة غرناطة، رحل محمد بن سعيد الطراز الأنصاري المتوفى عام ١٤٤هـ/ ١٢٤٧م إلى مدينة فاس وأخذ بها عن أبي بكر بن زيدان، وأبي البقاء بن يعيش وغيرهم، وحضر مجلس أبي العباس البقال والمصالي وتفقه عندهما في علمي الكلام والأصول، وانتفع بهما(۲۰۹).

وكذلك رحل من غرناطه محمد بن يوسف بن مهدى المهلبى المتوفى بعد عام ١٥٦هـ/ ١٢٦٠م والذى روى بفاس عن أبى محمد بن زيدان، وأبى البقاء ابن يعيش، وأخذ أيضا عن بن الياس، والقاسم بن بقى وغيرهم (٢١٠).

ومن مدينة لبله (٢١١). رحل عبد الحق بن خليل بن إسماعيل السكوني إلى فاس حيث قرأ علم الكلام وأصول الفقه على أبى عمرو السلالجي وأحكم عنه العلمين، كما أخذ بفاس علم اللغة العربية عن أبى بكر بن طاهر الخدب، وقد توفى عبد الحق بن خليل عام ٥٨٠هه ١١٨٤م (٢١٢). ويحيى بن القاسم بن ثابت الذي رحل إلى فاس بعد عام ٥٨٠هه/ ١١٨٤م وقرأ بها على الأصولي عبد الله الكتاني، كما أخذ عن غيره (٢١٣). كما رحل من لبله أيضا يحيى بن يحيى أبى الحجاج المتوفى عام

٥٩٠هـ/ ١١٩٣م إلى فاس، وأخذ علم اللغة العربية عن الأستاذ أبي بكر بن طاهر، كما أخذ عن غيره (٢١٤).

ورحل من مدينة شقر إلى مدينة فاس عبد الله بن باديس اليحصبي الذي أخذ علم الكلام وأصول الفقه عن ابي الحاج بن نموى (٢١٥).

ومن مدينة مالقه (٢١٦ رحل إبراهيم بن دهاق المعروف بابن المرأة المتوفى عام ٢٦٦هـ/ ١٢٦٢ – ١٢٦٣م الذي دخل فاس وروى عن أبي الحسن بن حنين وعلى بن إسماعيل بن حرزهم، وحدث بالموطأ عنهما (٢١٧).

ورحل من أشبيليه إلى فاس فتح بن محمد الأنصارى فأخذ عن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن الملجوم وعبد الجليل بن موسى، وعمرو بن أحمد بن محمد بن سعيد اللخمى المتوفى عام ١٦٥هـ/ ١١٨ م (١٦٨) وأحمد بن مقدام الرعينى المتوفى عام ١٢٠٤م أخذ بفاس عن أبى عمر صالح وابن الرماك وأبى الحسن بن مسلم (١٢٠١). وكذلك محمد بن عبد الله الأنصارى المتوفى عام ١٣٠٠م المتلام الذي رحل إلى مدينة فاس فى طلب العلم فأخذ بها عن أبى عبد الله ابن زرقون (٢٠٠٠). وعبد الرحمن بن عبد الله بن غفير الأموى المتوفى قبل عام ١٨٠هه المدى سمع بفاس عن أبى الحسن بن حبيش وأخذ عنه كتاب الشهاب (٢٠١٠). ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى المتوفى عام ١٨٥هه الذي سكن فاس وروى بها عن أبى القاسم بن الرماك، وأخذ عنه كتاب سيبويه (٢٠١٠).

ومن مدينة طلين على بن أحمد الأنصارى الذى سكن فاس، المتوفى بعد عام ١٨٦هه/ ١٨٦م، يزى عن جماعة منهم أبى بكر ابن طاهر القيسى، كما أخذ علم القراءات عن شريح بن محمد(٢١٣).

ومن مدينة شريش (۲۲۰). رحل إلى فاس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسى المتوفى عام ۱۹هـ/ ۱۱۲۹ - ۱۱۲۹م الذي روى بفاس عن أبي الحسن بن عتيق (۲۲۰) وأبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى القيس المتوفى ۱۱هـ/ ۱۲۱۸م الذي أخذ بفاس بعض العلوم عن أبي الحسن بن الثقرات (۲۲۱).

ومن مدينة بلنسيه على بن محمد بن خيار البلنسى المتوفى بعد سنة الدى سكن فاس وسمع من أبى عبد الله بن الرمامة وأخذ عنه ولازمه سنين وتفقه عليه وسمع أيضا من أبى الحسن بن حنين (٢٢٧).

ومن مدينة أشونه (٢٢٨). إبراهيم بن العشاب الأنصاري المتوفى عام ٥٨٣هـ/ ١١٨٧ م الذي نزل فاس وأخذ بها علم القراءات عن أبي القاسم بن رضي، وسمع من ابن مكي وغيره (٢٢٠). ومن مدينة شلب (٢٠٠) يعيش بن على بن يعيش بن مسعود الأنصارى الذي استوطن فاس ولقى بها القاضى أبي عبد الله بن الرمامة، وأخذ عن أبي الحسن اللواتي وابن خليل القيسي، وجماعة غير هـؤلاء، وقد توفى يعيش هذا عام ١٢٦هـ/ ١١٢٨ – ١٢٢٩م (٢٣١).

ورحل من مدينة جيان (٢٣٠٠) إلى فاس على بن موسى بن خلف الأنصارى المتوفى عام ٩٥هـ/ ١١٩٨ م الـذى روى عن أبى عبد الله بن الرمامة وابسن عيسى (٢٣٠٠). ومن مدينة ألمرية (٢٣٠٠). محمد بن أحمد بن عبد الله المتوفى عام ١٦٢هـ/ ١٢٢٣ م الذى رحل إلى فاس ولقى بها أبى الحسن بن حنين، وسمع منه الموطأ، وأجاز له (٢٣٠٠).

ومن مدينة مرسية (٢٣٦). رحل إلى فاس يوسف بن على بن يوسف الأنصارى المتوفى عام ٢٣٢هـ/ ١٢٢٤م الذي أخذ بها الكثير من العلوم (٢٣٧) كما رحل من حصن لبسه (٢٣٨) إلى فاس عبد الصمد بن عبد الرحمن بن رجاء البلوى المتوفى عام ٦٢٢هـ/ ١٢٢٥م الذي أخذ بها عن أبى عبد الله بن الرمامة وغيره (٢٣٩).

ومن علماء مدينة فاس الذين قاموا بدورهم التعليمي في مدن الأندلس أبو الفرج بن المهاجر الفاسي المتوفى عام ١٣٦٠هـ/ ١٢٣١م، الذي كان متقدما في علوم الأصول والكلام والفقه والنحو، فقام بتدريس هذه العلوم بمدينة أشبيليه، حيث تفقه عليه جماعة هناك (١٤٠٠ وعبد الله بن الياسمين الذي قام بتعليم علم الجبر والرياضيات بأشبيليه بعد عام ١٨٧ههـ/ ١٨٢ م (١٤٠١ وبدر بن إبراهيم المتوفى قبل عام ١٠٠هـ/ ١٢٠٠ م دخل الأندلس فسمح الناس منه بأشبيليه (١٤٠٠ وعلى بن حسن الصينى الفاسى المتوفى عام ١٠٠هه/ ١٢٠١ م الذي ولى قضاء غرناطة، وقام بتدريس اللغة العربية وعلم الأصول، وغير ذلك من العلوم بتلك المدينة، وكان عليا بارعا في علومه (١٤٠٠ وكذلك يوسف بن عبد الصمد بن نموى الفاسى المتوفى عام ١١٦هـ/ علومه (١٢١٦ م الذي درس بأشبيليه بعض العلوم وذلك قبل عام ١٦٦هـ/ ١٢١٦ م الدى درس بأشبيليه بعض العلوم وذلك قبل عام ١٦٦هـ/ ١٢١٦ م الدى درس بأشبيليه بعن محمد المغيلي الفاسى المتوفى عام ١٩٦هـ/ الرحمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي الفاسى المتوفى عام ١٩٦هـ/ ١٢٢١ م والذى قام بتدريس علوم اللغة العربية بسبته ثم بعد ذلك بغرناطة (١٤٠٠).

كذلك استقبلت مدينة فاس أبناء مختلف المدن المغربية خلال هذين العصرين جاءوا إلى هذه المدينة لينهلوا من علومها، وسوف نورد بعضا من تراجم

هـؤلاء الوافدين على فاس، ليتضح من خلال ذلك الدور الذي قامت بـه تلـك المدينة في نشر الثقافة الإسلامية بمدن المغرب الأقصى.

فخلال هذين العصرين وفد العديد من أبناء مدينة سبتة إلى فاس نذكر منهم أيوب (أبو الصبر) بن عبد الله الفهرى المتوفى عام ١٩٦٩هـ/ ١٢١٢م، الذي أخذ بفاس عن عبد الله بن الرمامة وعن الحاج أبى الحسن بن حسن الموطأ(١٤٢٦. وعياض ابن محمد بن موسى اليحصبي الذي توفى عام ١٢٢هـ/ ١٢٢٢ – ١٢٢٣م والذي أخذ بفاس عن أبى العباس بن فرتون السلمى(١٤٢٠. وعلى بن محمد بن على الذي لازم بفاس الأصولي الجليل عبد الله بن على بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بالكتاني، تفقه عنده في علم الكلام، وأصول الفقه، وغير ذلك وقرأ على جماعة من جلة علماء فاس وتفقه عليهم وروى عن القاسم بن عبد الرحيم الملجوم وعن عمه أبى القاسم عبد الرحيم بن رقيه، وأخد عن النحوي الحسن بن خروف، وقد توفى على بن محمد عام ١٤٦هـ/ ١٢٥١م أخذ بفاس عن ابى ذر الخشنى وعلى بن خروف علوم اللغة عام ١٤٦هـ/ ١٢٥١م أخذ بفاس عن ابى ذر الخشنى وعلى بن خروف علوم اللغة العربية، ولقى بفاس جماعة منهم أبى عبد الله الفندلاوي وأبى الحجاج بن نموي، وأبى القاسم بن الملجوم فأخذ منهم وسمع عنهم(١٤٦٠).

كما وفد من أبناء مدينة مراكش العديد من الطلبة الذين أخذوا كثيرا من العلوم بمدينة فاس، نذكر منهم عبد المنعم بن أحمد المراكشي المتوفي بعد عام ١٩٥ه/ ١٠٢١م روى بفاس عن بكر بن ميمون بن قاسم الزقاق (٢٠٠٠). وإبراهيم بن جابر بن عمر المخزومة المتوفي عام ١٤١هـ/ ١٢٤٣ والذي أخذ بفاس عن أبي الحسن بن حرزهم وغيره (٢٠٠١). وأيضا عبد الواحد المراكشي المتوفي عام ١٤٢هـ/ ١٢٤٩ موالذي ظل طوال حياته مترددا بين بلده مراكش وبين مدينة فاس ينهل من علومها (٢٠٠١).

ومن مدينة سجلماسة أبو عبد الله الدقاق المتوفى قبل عام ١٩٥ه/ ١١٦٩ م والذى كان يتردد على مدينة فاس، وكان من أصحاب عبد الله بن الأصم، وأبى عمر التلمسانى (٢٥٠١). ومن مدينة طنجة وفد عبد الله بن محمد الصنهاجى قبل عام ١٤٤ه/ ١٢٤٤م فسمع بفاس عن أبى عبد الله الفندلاوى، وعبد العال بن زيدان (٢٥٠١). ومن مدينة تلمسان وفد حسن بن إبراهيم بن سهل المعروف بابن زكون المتوفى عام ٥٥٥هه/ ١١٥٨م الذى نزل بمدينة فاس، وكتب بها عن عيسى بن الملجوم (٥٠٠٠). ٥٩٨هـ/ ١٢٠١م والذي حصر مجلس أبي الربيع التلمساني، وصحب على بـن حرزهم (٢٥٦).

ومن مدينة بجايه وفد مروان بن عمار بن يحيى المتوفى عام ٢٠١هـ ١٢٠٤م والذى أخذ بفاس عن أبى ذر الحشنى كثيرا من علم اللغة العربية وغيرها، كما أخذ بعض من كتاب سيبويه عن أبى عبد الله بن حميد(٢٥٧).

ومن قلعة بن حماد<sup>(٢٥٨)</sup>. وفد أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوى المتوفى عام ١٣٥هـ/ ١١٩م صحب بفاس أبا الحسن اللخمى، وأخذ عن أبي الفضل المعروف بابن الرمامة<sup>(٢٥٩)</sup>.

وتخطى دور مدينة فاس الثقافي المغرب الأقصى والأندلس إلى المشرق الإسلامي فرحل علماءفاس إلى مصر وحلب وغيرهما من مدن المشرق فهذا أحمد ابن الحطيئة اللخمى الفاسي المتوفى عام ٥٠٥ه/ ١١٦٤ – ١١٥م والذي كان من مشاهير الصلحاء وأعيانهم، انتقل إلى مصر وكان لأهلها فيه اعتقاد كبير لما رأوه من صلاحه وعلمه (٢٠٠٠). فتصدر بمصر لإقراء العربية والآداب فقرأ عليه جماعة (٢٠٠٠). ومحمد بن عمر القرطبي المقرئ المولود بفاس عام ٥٥٨ه/ ١١٦٢م قدم مصر فأخذ بها عن الشيخ الإمام أبي القاسم الشاطبي وجلس بعد موته للتدريس، وكان أستاذا في القراءات والتفسير والنحو، حتى صار له القبول التام عند الخاصة والعامة (٢٠١٠). ومحمد التراءات والتفسير والنحو، حتى صار له القبول التام عند الخاصة والعامة (٢٠١٠). ومحمد بن عمران بن موسى بن عبد العزيز المعروف بابن الدلالات المولود بفاس عام بن عمران بن موسى بن عبد القاهرة، ودرس بمدارسها، كان إماما علامة صاحب فنون، وله معارف جمة بالنحو واللغة (٢٠٠٠).

كذلك رحل من مدينة فاس محمد بن عمر بن مالك المولود عام 2014م/ 100 م إلى مدينة الإسكندرية حيث ألقى بها دروسه (٢٦٠) وأيضا محمد بن عمر المعافرى الفاسى المولود بفاس عام 250هـ/ 1102م والمتوفى عام 275هـ/ 1771م قدم الإسكندرية وأقرأ القرآن الكريم بالروايات وكتب الناس عنه (٢٦٠).

كما استقر الشيخ أبو الحسن الشاذلى – أحد تلاميذ مدرسة فاس – بمدينة الإسكندرية حيث بدأ يلقى دروسه، ويعقد الحلقات ويعظ الناس، ويدعو إلى طريقته ومبادئه فجذب إليه جملة علماء الإسكندرية وفقهائها فلازموه ملازمة تامة، وكان له تلاميذه الذين كانوا لهم فيما بعد دور كبير في قيادة الحركة الفكرية والروحية بالمدينة .. ففي الإسكندرية نشر الشيخ أبو الحسن الشاذلي العلم، وتخرج عليه يديه طبقات من العلماء والزاهدين، وتكونت في المدينة مدرسة دينية صوفية تمتاز

كذلك رحل إلى مدينة حلب، محمد بن حسن بن محمد بن يوسف الفاسى المولود في عام ٥٨٠هـ/ ١١٤٤م، والذي كان أستاذا كبيرا وعلامة قدم مصر أولا فقرأ على أبى القاسم بن عبد الرحمن بن سعد الشافعي، وأبى موسى عيسى بن يوسف المقدسي، ثم رحل إلى حلب، حيث كان متقدما في علم الكلام فانتهت إليه بحلب رئاسة الإقراء فأخذ عنه خلق كثير(٢٦٨).

## الهوامش

- ۱- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الأول، القسم الأول، ص٢٣٩ ٢٤٠.
- ٢- حسن على حسن: التعليم بالمغرب في عهد دولتي المرابطين والموحدين،
   ص١٤ ٦٥.
  - ٣- عبد الله كنون: التعاشيب، بدون مكان وتاريخ، ص٩٦.
- ٤- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٤٣، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٤٤٨.
- ٥- ابن الزبير: صلة الصلة، ج٧، ص١٤٨، ابن الآبار: المعجم في أصحاب القاضي، ص١٩٥، التكملة لكتاب الصلة، جـ١ ص١٧٥ جـ٢، ص١٧٦، ابن الجزرى: غاية النهاية في طبقات القراء، نشر برجشتراسر، مصر، مطبعة السعادة، ١٩٢٣، جـ٢ ص١٩٢٨، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ٢ ص٣٩٧، ص٤٧٠، محمد عادل عبد العزيز: أثر الأندلس الحضاري على المغرب، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٨٦، ص١٢٠.
- ١- ابن الآبار: المعجم الآبار: المعجم في أصحاب القاضي، ص٢٨٧، الحسن النباهي: تاريخ قضاة الأندلس، المسمى بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق الفتيا، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة: دار الكتاب المصرى، ١٩٤٨، ص١٠٠، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج١، ص١٤٥ ٤٢١ ٤٢١، ص٥٣٧.
- ٧- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، ج٢ ص٢٨٢، وعن رحلات طلبة فاس للمشرق انظر التادلي: التشوف، ص١٩، ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول ص١٥٠ ١٥٣، ابن قنفذ: أنس الفقير وعز الحقير، نشرة محمد الفاسي وأودلف فور، الرباط، المركز الجامعي، مطبعة أكران، ١٩٦٥، ص١٠٠ ابن الجزري: المصدر السابق، ج٢ ص١٢٢ ١٢٣، ٢١٨، المقرى: نفح الطيب، ج٧ ص١٣٨، ابن القاضي المكناسي، المصدر السابق، ج١ ص٢٦٩، ج٢ ص٢٦١.
  - ٨- عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ ا ص١٢٣ ١٢٤.
    - ٩- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص١٥٨.

- ۱۰ المقرى: أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض، جا ص٢٣ ٢٤، عبد الهادى التازى: المرجع السابق، جا ص١٢٤.
- 11- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤١٥ ٤١٦، المنوني العلوم والفنون والآداب، ص٢٨٣، عبد الهادي التازي: المرجع السابق، جـ١ ص١٢٤.
- 11- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جسة ص٣٩٦، عباس إبراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل مراكش، وأغمات من الإعلام، جـ١ ص٣٤٣، عبد الهادي التازي: المرجع السابق، جـ١ ص١٢٤٠.
- 17- أبن عسكر: فقهاء مالقة وأدبائها، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، المجموعة المصورة من الاسكوريال، رقم 218 آدب، ورقة 21، محمد المنوني: المرجع السابق، ص228.
- 18- ابن القياضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٠٠ ٥٠١، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٢٥٨.
  - ١٥- ابن خلدون: المقدمة، ص٢٥٩.
- ۱۱- ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة في شعرا المائة السابقة، تحقيق إبراهيم الإبياري، مصر، دار المعارف، بدون تاريخ، جا ص٩١.
- ١٢- التادلي: التشوف، ص١٤٧ ١٤٨.، ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس،
   ح٢ ص٤٦٤.
  - ١٨- ابن الآبار: التكملة للصلة، جـ٢ ص١٨٤.
- 19- محمد عبد الرحيم غنيمه: تاريخ الجامعات الإسلامية، تطوان، دار الطباعة المغربية، ١٩٥٣، ص١٧٧.
- ٢٠- ابن خلدون: المقدمة، ص٤٧٣ وقد انتقد ابن خلدون على أهل المغرب هذه
   الطريقة.
- ٢١- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص٢٦٩ ١٤٠، ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، جـ ١ ص ٢١٥ ٢١٦ .
- ٢٢ ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص١١٣، المعجم في أصحاب القاضي أبي
   على الصدفي، ص١٩٥.
  - ٢٣- ابن الزبير: صلة الصلة، ج٧ ص١٠٢ ١٠٣٠
  - 25- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ2 ص283 285.

- ۲۵- محمد بن تاویت، محمد الصادق، الأدب المغربی، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ۱۹۲۰، ص۲۰.
  - 27- ليفي بروفنسال: آداب الأندلس وتاريخها، ص٩٧.
- ۲۷- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٤١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ٦ ص١٨٥.
- ۲۸-ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٩٥، حسن على حسن: التعليم بالمغرب،
   ص.٦٩.
- ٢٩- مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ٨، ابن أبي زرع المصدر السابق، ص٤٧، الجزنائي: جنى زهرة الأس√ص٤٤، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، حـا ص٥٢ ٥٣.
- ٣٠ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٤٩، ص٤٥، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٦، ص٤٥، محمد جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس، جـ١ ص٣، عبد الهادي التازي: أحد عشر قرنا في جامع القروبين، ص١٤، جامع القرويين، جـا ص١١، وقد وضعت حجر أساس هذا الجامع إمرأة مباركة تكني أم البنين (فاطمة) بنت محمد الفهري، وهي من وفد القيروان الذي وفد علي الإمام إدريس الثاني، وكان هذا الجامع في البداية صغير الحجم ضئيل البناء، ولكن تمت فيه عدة زيادات في نهاية عهد الأدارسة، وانتقلت الخطبية من جامع الشرفاء إليه في عام ٣٠٥هـ/ ٩١٧م، وفي الفترة التي والت فيها مدينـة فـاس للأمويين بالأندلس بعث الناصر لدين الله إلى عامل فاس أحمد بن أبي بكر الزناتي بأموال لإصلاح هذا الجامع وتوسعته، فزيد فيه كما بني صومعة له في عام ٢٤٤هـ/ ٩٥٥م، وظل هذا الجامع على ما هو عليه من هذه الزيادات إلى أن استولى المرابطون على المدينة فزادوا فيه، وهو ما سوف نشير إليه في الصفحـات القادمة. عن تلك الزيادات انظر، مجهول: ذكر الملوك الأدارسة، ورقة ١٥ - ١٦، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٥٦ - ٥٧، الجزنائي: المصدر السابق، ص٤٦ -Terrasse: La mosquee al Qaraauiyin a fes, paris, 1968. I1, ¿ Y 12, Georges Marcais: Maunel d'art Muslman, Pris, 1960, tom I, p. 309.
  - ۳۱ هو محمد بن داود بن عطية الجراوى، أصله من إفريقية، استوطن أبوه القلعة (قلعة بنى حماد) تولى القضاء بتلمسان واشيبله ثم أخيرا بفاس، وكان من أهل

- العلم والمعرفة، توفى العاشر من ذى القعدة عام ٥٢٥هـ ١١٣٠م. انظر ابن بشكوال: كتاب الصلة، جـ٢ ص٥٢٣، ابن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـ١ ص٢٥٥.
- ٣٢- ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٥٩ ٦٠، ٢١، الجزنائي المصدر السابق، ص٦٥ ٢١، الجزنائي المصدر السابق، ص ٦٥ ٦٦، انظر كذلك:
- Terrasse: Op. Cit, pp 17, 20, Geogres Marcais: L'architecture Muslman, p. 199.
  - ٣٣- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦١، الجزنائي: المصدر السابق، ص٦٧.
- ٣٤- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٦٦، ٦٨، الجزنائي: المصدر السابق، ص٧٠، وانظر كذلك:

Terrasse: Op. Cit., p.p 56 - 57.

- ٣٥- عبد الهادي التازي: المرجع السابق، جـ١ ص١١٣.
- ٣٦- ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، جـ٢ ص٥٠٣ ٥٠٤، عبـد الهـادي التازي: المرجع السابق، جـ١ ص١١٣.
- ٣٧- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الثاني، ص ٥٨٢ ٥٨٤، عبد الهادي التازي: المرجع السابق، جـ١ ص ١١٤.
- ٣٨- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص٢٦٩ ٢٤٠، ابن فرحون المالكي: الديباج المدهب، جدا ص٢١٦ عبد الهادي التازي: المرجع السابق، حدا ص١١٣.
- ٣٩- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٥٠، عبد الهادى التـازى: المرجع السابق، جـ١ ص١١٣.
  - ٤٠- عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ ١ ص١٢٣.
- ا ٤- عبد الله العمراني: فاس وجامعتها، مجلة البحث العلمي، العدد ١١ ١٢، سنة ١٩٦٢، ص ١٩٦٢، ص
- ٤٢- الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٩٤ وعن العلماء الذين قاموا بالتدريس في هذا الجامع انظر نفس المصدر ص٩٥ ٩٧.
- ٤٣- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص١٠٢ ١٠٣، الحسن السائح: الحضارة الإسلامية، ص١٨٧.

- ٤٤- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٥٧، الحسن السائح المرجع السابق، ص١٨٨.
- 83- ابن الآبار: التكملة للكتاب الصلة، جـ٢ ص٤٨٨، الحسن السائح: نفس المرجع السابق والصفحة.
- 23- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص١٧٣، عباس إبراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام، جـ٢ ص٣٥٣، الحسن السائح: المرجع السابق، ص١٨٨.
- 29- التادلي: التشوف، ص٣١٧، ابن قنفذ: أنس الفقير، ص١٢، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج٢ ص٥٣١، محمد جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس، ج٣ ص١٦٤.
  - ٤٨- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج٢ ص٤٦٨، ج٢ ص٥٥٥.
- 29- ابن الزبير: المصدر السابق، جـ7 ص107 103، ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص100 - 103.
  - ٥٠- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٥٥.
- ١٥- يطلق أهل المغرب على هذا النوع من المكاتب اسم المسيد، انظر الأنيس المطرب، ص٧٣، حاشية. ويذكر محمد توفيق بلبع في مقاله الذي عقده "للمسجد والحياة الدينية في المدنية" أنه لا يوجد في المعاجم العربية مصدر اشتقاق هذه الكلمة، ولذلك لم يستبعد أن يكون أصلها كلمة "المسجد" ثم استبدلت الجيم ياء كما هو معروف وشائع في بعض اللهجات العربية بين سكان شبه الجزيرة العربية، ويعلق على ذلك أيضا بقوله أن علماء اللغة الباحثون يفسرون هذه الظاهرة من ناحيتين:
- ١- الناحية الصوتية: بأن مخرج الجيم والياء واحد، وهو وسط اللسان فهما قريبان
   من بعضهما ولا فارق بينهما إلا في النطق فقط.
- ٢- الناحية التاريخية والعرقية: فإن لغة أهل تميم وبطونها تقلب حرف الجيم إلى ياء .. ومن المعروف أن بطون تميم دخل من أهلها أعداد كثيرة ضمن جيوش الفتح، وبعد ذلك كان إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة عام ١٨٤هـ/ ١٨٥م في إفريقية نسب من تميم وقد امتد نفوذ هذه القبيلة وبطونها الوافدين، لذلك لا يستبعد أن تكون كلمة المسيد التي يطلقها أهل المغرب على الكتاب كانت في الأصل المسجد.

- انظر التحليل الذي أورده هذا الكتاب لهده الكلمة، محلة عالم الفكر، المحلد الحادي عشر، العدد الاول. ١٩٨٠. ص٢٢٠ ٢٢٥
- 07- أحمد شلبي. ساريخ التربية الإسلامية، القاهرة، دار الكشاف. ١٩٥٤ ص٢٥٠. حسن على حس: التعليم بالمغرب، ص٦٦
  - ٥٣- أحمد شلبي: المرجع السابق، ص٣٣.
  - ٥٤- محمد توفيق بلبع: المرجع السابق، ص٢١٢.
    - ٥٥- .لتادلي: التشوف، ص٢٦٣ ٢٦٤.
- ٥٦- التادلي: نفس المصدر السابق والصفحة، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢٦٩، ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، ج٢ ص٢١٩.
  - ٥٧- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٢.
- ٥٨- أشونة: من كوراستجه بالأندلس بينهما نصف يوم، وهي حصن ممدن كثير السكان. انظر الحميري: الروض المعطار، ص٦٠.
- ٥٩- ابن الآبار المصدر السابق، جـ ا ص١٥٨، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، حـ ا ص١٩٨، ابن القاضي المكناسي: المصدر
  - ١٠- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج! ص١٧٢.
    - 11- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٤.
    - ٦٢- حسن على حسن: المرجع السابق، ص٦٦.
    - ٦٣ عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ ا ص١٢٦.
      - ٦٤ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٢.
      - ٦٥- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٧٢ ٧٣.
- ٦٦- المدرسة النظامية: نسبة إلى الوزير السلجوقى نظام الملك الطوسى، وهى أول مدرسة تبنى في الإسلام، وقد بدأت العمارة بها عام ٤٥٧هـ/ ١١٦١م بمدينة بغداد، وفرغ من بنائها عام ٤٥٩هـ/ ١١٦٣ ١١٦٤م. انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٨، ص١٠٣، محمد محمود إدريس: تاريخ العراق والمشرق الإسلامى خلال العصر السلجوقى، القاهرة: مكتبة نهضة الشروق، ١٩٨٥، ص٢٥١ ٢٥٢.
- ۱۲- الهزميرى: هو عبد الرحمن الهزميرى من أهل مدينة أغمات كان ولى صالح ذو
   كرامات ظاهرة، كما كان عالما بالحساب وبعض العلوم الأخرى، توفى بمدينة
   فاس عام ٢٠١هـ/ ١٣٠٦م ودفن بقرب مسجد الصابرين. انظر: ابن القاضى

المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤١٥، محمـد جعفر الكتاني: سـلوه الأنفاس، حـ٢ ص٥٢.

۱۸- محمد جعفر الكتاني: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٢، عبد الهادى التازى: جامع القرويين، جـ١ ص١٢١ - ١٢٢، عبد القادر زمامه: معالم وأعلام من فاس القديم، العدد ٧٤ سنة ١٩٧٥، ص١٠٥، وقارن ما ذكره عبـد الله كنـون فـي التعاشيب، ص٨٩، وماضى القرويين وحاضرها، مجلة المنهل، عدد ٤٦٧، عام ١٨٨، ص١٨٩،

٦٩- عبد الهادى التازى: المرجع السابق، جـ ا ص١٢٢، عبد القادر زمامه المرجع السابق، ص١٠٤، ويذكر عبد القادر زمامه أن أطلال هذه المدرسة ماثلة إلى الآن قريبا من المنطقة المعروفة في القديم باسم حومة الكغاطين.

٧٠- عبد الهادي التازي: نفس المرجع السابق والصفحة.

٧١- وصف المغرب: ص١٣٩.

٢٢ عبد العزيز عبد الله: الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب مجلة
 الدارة، السنة الخامسة، العدد الثالث، ١٩٨٠، ص١٦.

٧٣- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٤٤٣.

٧٤- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس، ص١١١.

٥٧- لاحنة: يأتى اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب، كما يأتى بمعنى الطرب والتغريد
 في القراءة، فهو الحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء، كما يأتى اللحن
 بفتح بمعنى الفطنة، وهو ما يقصده المؤلف في هذه العبارة. انظر الفيروز أبادى،
 القاموس المحيط مادة لحن، ص١٥٨٧.

٧٦- مائجة: كريمة، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة المأج، ص٢٦١.

٧٧ - عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص٦٣.

24- ابن خلدون: المقدمة، ص220.

٧٩ عبد الله كنون: التعاشيب، ص٩٣ - ٩٤.

٨٠- المعجب: ص٢٤٦.

٨١- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص١٥٣.

٨٢- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جا ص٤١٤، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جا ص٢٢٥.

- ٨٣- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٨٨، ابن الجـزرى: غايـة النهايـة جـ٢ ص٢٤٢، ابن القاضى المكناسي، المصدر السابق، جـ١ ص٢٦٤.
- ٨٤- بسطه: مدينة بالأندلس من كورجيان بينهما ثلاث مراحل متوسطة حسنة الوضع عامرة حصينة ذات أسوار وبها تجارات وضروب صناعات، تشتهر بكثرة المياه والبساتين. انظر الحميرى: الروض المعطار ص١١٣٠.
  - ٨٥- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٢٩.
    - ٨٦- المصدر السابق، جـ٢ ص١١٥.
      - ٨٧- نفس المصدر، جدا ص111.
- ٨٨- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الثاني ص٥٢١، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج٢ ص٥١١.
- ٨٩- شلب: مدينة بالأندلس تقع جنوب مدينة باجه، وهي قاعدة كورة أكشونية، وتقع شلب في بسيط من الأرض عليها سور حصين، لها طبقات وغلات هي مدينة حسنة الهيئة بديعة البناء مرتبة الأسواق، وأهلها وسكان قراها عرب من اليمن وغيرها وكلامهم باللغة العربية الفصيحة، انظر الحميرى: المصدر السابق، ص٣٤٢ ٣٤٣.
- ٩٠- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، القسم الثاني، ص٢٥٥.
  - ٩١- السيوطي: طبقات اللغويين والنحاه، حـ١ ص٢٠١ ٢٠٢.
- ٩٢ عن هؤلاء انظر الجزرى: غاية النهاية، جـ٢ ص٤٤٢، ابن القاضى المكناسى:
   جذوة الاقتباس، جـ١ ص٢٧٥، جـ٢ ص٤٢٩، ٤٨١، ٥١١.
- 47- ابن الزبير: صلة الصلة، ج7 ص15 -10، ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول، ص217 213.
- ٩٤- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ٢ ص٤٤٨، ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٢٦٤.
  - ٩٥- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، حـ٢ ص٤٧٩.
    - ٩٦- المصدر السابق: جـ١ ص٢٦٣.
    - ٩٧- نفس المصدر السابق: جـ٢ ص٢٦٥.
- ٩٨- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الثاني ص٥٧٠ - ٥٧١.

- ٩٩- ابن عبد الملك المراكشي: نفس المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الثاني، ص ٤٧٥ - ٤٧٦.
- ١٠٠- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، القسم الثاني ص ١٠٠- ١٠٩.
  - 101- المصدر السابق: السفر الخامس، القسم الثاني، ص217.
    - ١٠٢ ابن خلدون: المقدمة، ص٣٦٦ ٣٦٧.
    - ١٠٣ محمد المنوفي: العلوم والفنون والآداب، ص٤٤.
- 108- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الأول، القسم الأول، ص108 ص23.
  - ١٠٥- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ ١ ص ٢٨١ ٢٨٢.
- ١٠٦- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ! ص٢٢٢، محمد المنوني: المرجع السابق، ص٤٤.
  - ١٠٧- نفس المصدر: جـ١ ص١٨٨، نفس المرجع السابق والصفحة.
  - 108 نفس المصدر: جـ1 ص231، نفس المرجع السابق والصفحة.
- ١٠٩ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٣٥، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب،
   ص١٢٧ ١٢٨، محمد المنوني: المرجع السابق، ص٤٧.
- 11- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٣٦. وقد دعي التعاون بين المرابطين والفقهاء المالكية، أبو جعفر أحمد بن محمود المعروف بابن البني من أهل مدينة جيان أن يقول على الفقهاء المالكية في هذا العصر:
  - أهل الريسا لبستموا ناموسسكم كالذئب أولج في الظلام العاتم ملكتموا الدنسيا بمذهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القاسم
    - 111- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص201.
- 111- أحمد بن يحيى الضبى: بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، مجريط مطبعة روخس، ١٨٨٤، ص٤٧٦.
  - ١١٣ ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب، جـ١ ص٢٢٥.
  - ١١٤- ابن القاضي المكناسي:المصدر السابق، جـ١ ص٢٥٧ ٢٥٨.
  - 110- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص ٤٩٨ ٤٩٩.
- 117 عبد الواحدالمراكشي: المعجب، ص٣٥٤ ٣٥٦، محمد المنوني: المرجع السابق، ص٤٧.

١١٧- ابن القاضي المكناسي: حذوة الاقتباس جا ص٢٧٤ - ٢٧٥.

118- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ٢ ص٢٨٣.

١١٩- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس جـ٢ ص٢٩٦.

١٢٠ - المصدر السابق: جـ٢ ص٤٧٠ - ٤٧١.

١٢١- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جا ص ١٤ - ٨٥.

171- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ1 ص٨٥، ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول القسم الأول، ص٢٣٩ - ٢٤٠، ابن فرحون المالكي: المصدر السابق، ٢١٥ - ٢١٦، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص١٤١.

١٢٤ - الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ٢ ص٥٢٠ - ٥٢١.

١٢٥ - ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب، جا ص٢٤١ - ٢٤١.

١٢٦- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ ص١٩٦.

۱۲۷-الظاهرية: مذهب في الفقه يأخذ الشريعة بظاهر القرآن والسنة، وهو يزيد من فروع الفقه في عدد القواعد المفصلة المتباينة بالإيتان بعده خلافات تختص به وحده. وأهم من هذا أثره في أصول الفقه فقد توسع كثيرا في تنميتها وتوضيحها بإنكاره المتشدد للرأى والقياس والاستصحاب والاستحسان والتقليد، وفي العراق أصبح المذهب الظاهري مذهبا منتظما له أصوله وقواعده. وقد امتد سلطان هذا المذهب إلى فارس وخراسان، أما في الأندلس فقد ظل محصورا بعد أن أدخله ابن حزم الأندلس، ولكن حدث في عهد يعقوب المنصور الموحدي ٨٠٠ أدخله ابن حزم الأندلس، ولكن حدث في عهد يعقوب المنصور الموحدي ١٨٠ - ١١٨٤ م أن غدا المذهب الظاهري هو المذهب الذي تأخذ به الدولة. انظر دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الخامس عشر، مادة الظاهرية، ص٤٠٩.

۱۲۸ - ابن خلدون: المقدمة، ص۲۲۲، ۳۲۸.

129- ابن خلىدون: المصدر السابق، ص٣٧٥، محمد الحجوى: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تونس، مطبعة النهضة، بدون تاريخ، ج٣ ص٦٤ - ٦٥.

١٣٠ عبد الهادي التازي: جامع القرويين، جـ ١ ص١٢٧.

١٣١- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٣٦.

١٣٢- المعيار: جدا ص٢١١.

۱۳۳ - ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، جـ ت ص۲۲۱، السلاوی: الاستقصا، جـ! ص۲۲.

- ١٣٤- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٥٤.
- 130- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكلمة، السفر الخامس، القسم الثـاني ص٥٨٢.
  - ١٣٦ عبد الهادي التازي: المرجع السابق، جـ ص١٢٧.
  - 137 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص220.
- 170- أبو الحسن الأشعرى: هو أبو الحسن بن إسماعيل الأشعرى ولد عام ٢٦٠ أو ٢٢٠هـ/ ٩٣٥م وهو صاحب الأصول، وإليه ينسب المذهب الأشعرى، انظر البغدادى: تاريخ بغداد، جـ١١، ص٣٤٦ ٣٤٧، ابن خلكان وفيات الأعيان، جـ٣ ص٢٨٤.
- ۱۳۹ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥١، ابن خلدون: المصدر السابق، ج١ ص٦٢. السلاوي: المرجع السابق، ج١ ص٦٢.
  - 120 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٩٥.
  - 121- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٥٥٥.
- 187- المصنفات العشرة هي صحيح مسلم، صحيح البخاري، جامع الترمذي، الموطأ، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن البيزار، مسند ابن أبي شيبه، سنن الدار قطني، سنن البيهقي. انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٥٥٥.
  - 127- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص205 300.
  - 126- عبد الهادي التازي: أحد عشر قرنا في القرويين، ص10.
    - 120- ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب، جـ٤ ص٥٩.
  - ١٤٦- ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، جـ ١ ص ٨٤ ٨٥.
- 127- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ س٤٢١، محمد المنوني: العلـوم والفنون والآداب، ص٥٤.
- 128- التادلي: التشوف، ص20، ص27، ابن القاضي المكناسي المصدر السابق، ج2 ص22، محمد المنوني: المرجع السابق، ص٥٥.
- 189- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢، ص٣٩٦، محمـد المنوني، ص٥٥.
- ١٥٠- ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ اص١٦٥، عبد الله علام: الدولة الموحدية، ص٣١٣.
  - ١٥١- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٢٠.

- ١٥٢- محمد المنوني: المرجع السابق، ص٥٦.
  - ١٥٣ ابن خلدون: المقدمة، ص٤٧٩.
  - ١٥٤- نفس المصدر السابق: ص ١٨١.
- ١٥٥- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ اص٢٥٤.
  - ١٥٦- السيوطي: طبقات اللغويين والنحاه، جـ١ ص٩٦.
- ١٥٧- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جا ص ١٥، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جا ص ١٣٨.
  - ١٥٨ ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص٧٠٠ ٧٠١.
- 109- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص١٨٧، ابن القاضى المكناسي المصدر السابق، حـ٢ ص ٥٣٧ ٥٣٨.
- 170- ابن الآبار: المصدر السابق، جدا ص18، السيوطي: المصدر السابق، جدا ص127 128. ص227، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق جدا ص127 - 128.
- 171- لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، جـ٣ ص١٥٤ ١٥٦، السيوطي: المصدر السابق، جـ١ ص٢٦٦، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص٢٢١.
  - ١٦٢- محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب، ص٦١.
- 178- ابن دحيه: المطرب في أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الإبياري وآخرون، القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٤، ص ٤١.
- 178- شنترين: مدينة بالأندلس من كورباجه، تقع على جبل عال جدا لها سور عظيم، ويقع بأسفلها ربض على طول النهر الذي تقع عليه لها بساتين كثيرة، بينها وبين مدينة بلطيموس أربع مراحل، أنظر: الحميري: الروض المعطار، ص٣٤٦.
- 170 القاضي عياض: الفنية "فهرس شيوخ القاضي عياض" تحقيق محمد ابن عبد الكريم، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٩٧٨، ص٢١١.
- ١٦٦- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول القسم الأول ص١٦٦- ١٢٠.
  - 177- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ7 ص284.
- ١٦٨- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٣٩٧، محمد المنوني المرجع السابق، ص٦٣.

- 179- ابن دحيه: المصدر السابق، ص25، ابن عبد الله المراكشي المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الثاني ص258 129، ابن الآبار: المصدر السابق، جـ2 ص25.
  - ١٧٠- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ ص٢٧١.
    - ١٧١ الذهبي: المصدر السابق، جـ ٢١، ص٤٧٨.
- ۱۷۲- الضبى: بغية الملتمس فى رجال أهل الأندلس، ص١٩٣ ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ ا ص٨٩، ابن الجزرى غاية النهاية فى طبقات القراء، جـ ا ص٢٦، ابن القاضى المكناسى، المصدر السابق، جـ ا ص١٤٢.
  - ١٧٣ ابن خلدون: المقدمة، ص٥٨٦.
- 171- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٣٦، الجزنائي: جنى زهرة الأسي، ص٣٩، ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس جرا ص٤٨.
- Heniriperes: La poesie afes les Almoravides et Almohades, Hesperis, Tome X VIII, 1934, p. 9.
- 140- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص323، محمد بن تاويت، محمد الصادق، الأدب المغربي، ص137.
  - ١٧٦- محمد بن تاويت الطنجي، محمد الصادق: المرجع السابق، ص١٣٨ ١٣٩.
    - 177- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، صفحات: 293، 270، 270.
      - ١٧٨- محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب، ص١٣٩ ١٤٠.
- ۱۲۹ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص٢٦٨، ابن القاضى المكناسي المصدر السابق، ج٢ ص٥٠٣.
  - 180- لسان الدين بن الخطيب: الإحالة في أخبار غرناطة، جـ3 ص282-287.
- ۱۸۱- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل، والتكملة، السفر الخامس، القسم الثاني، ص ٥٩٥.
- ۱۸۲- سعيد إعراب: المقامة الفاسية، مجلة البحث العلمي، العدد السادس، ١٩٦٥، ص ١٩٦- العدد السادس، ١٩٦٥، ص ١٩٦- العدد السادس، ١٩٦٥،
  - 187- نفس المرجع: ص197- 194.
- 184- Heniriperes: La Poesie a fes les Almorvides et Almohades,p. 10.

١٨٥ - ابن القاضى المكناسى: جذوة الاقتباس، جـ١ ص٢٥٦ - ٢٥٧، محمد جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس، ح٣ ص٢٦٢.

۱۸۱ - الفتح بن خاقان: قلائد العقيان في محاسن الأعيان، القاهرة، ١٢٨٣هـ، ص١٢٨ ، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج١، ص٢٥٧.

١٨٧- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٨٣،

Heniriperes: Op. Cit, p. 17.

148- الضبي: بغية الملتمس، ص848، ابن وحيه: المطرب ص140، ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص147 - ١٧٨، ابن سعيد المغربي: المغرب في حـلى المغرب، تحقيق شوقى ضيف، دار المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠، جـ٢ ص٢٦٩، التجيبي: زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، بيروت، دار الرائد العربي، ١٩٧٠، ص٧٧.

۱۸۹ - انظر أشعار اليكي، ابن سعيد المغربي: المصدر السابق جـ٢، ص٢٦٧ - ٢٦٨ فمن قوله يهجو أهل فاس:

قصدت جلدة فياس استرزق الله فيهم فما تيسر منهم دفعتك لبنيسهم انظر أيضا ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، جـ٢ ص٢٦٩، عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، حـ٥ ص٣٥٧ - ٣٥٨،

Heniripers: Op. Cit., p. 14.

۱۹۰ مجهول: الاستبصار، ص۱۸۲، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ ۱ ص۲۱۷ مصدر السابق، جـ ۲ ص۲۱۷ مـ ۲۷۷ مـ ۲۷۷ مـ ۲۷۷٠ مـ ۲۷۰٠ مـ ۲۷۰٠ مـ ۲۷۰۰ مـ ۲۷۰ م

191- Heniripers: Op. Cit., p.13.

١٩٢- ابن القاضي المكناسي: جا ص٨٠.

۱۹۳-ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ٢ ص٥٢٠، عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٩١، ابن سعيد المغربي: المصدر السابق جـ٢ ص٣٤٢ -٣٥٣، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق جـ١ ص٢٦٦.

198- ابن الآبار: المقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق إبراهيم الإبيارى، القاهرة، دار الكتاب المصرى، الطبعة الثانية، ١٩٨٢، ص١٢٣، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جا ص٢٦٩.

١٩٥- اين دحيه: المطرب، ص١٠٩.

١٩٦- عمر فروح: تاريخ الأدب العربي، جـ٥ ص٤٢٣.

197- Heniriperes: Op. Cit., p. 22 – 23.

- 198- ابن دحيه: المصدر السابق، ص٢٠٠. وعن أشعار ابن حبوس. انظر عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٨٣، ابن القطان: نظم الجمان، ص١٣٤، ابن بحر التجيبي: زاد المسافر، ص٤٦.
- ۱۹۹- ابن شاكر الكتبى: وفيات الوفيات، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مصر، مطبعة السعادة، ١٩٥١، ج٢ ص ١٨١، ابن الجزرى غاية النهاية، جـ١ ص ١٨٥ ٥٨١ الأمير ٥٨١، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ٢ ص ٤٨١ ٤٨٢، الأمير شكيب ارسلان: الحلل السندسية جـ٢ ص ٨٨، أحمد عيسى: معجم الأطباء، ص ٣١٥ ٣١٦، عمر فروخ: المرجع السابق، ج٥ ص ٥١٥.
- ٢٠٠ التادلي: التشوف، ص ١٦٩، ابن القياضي المكناسي: المصدر السابق، جـ! ص ٢٠٠ الكتاني: سلوة الأنفاس، جـ٣ ص ١٧٣ عبد لله كنون: أدب الفقيهاء ص ٩٤.
  - 201- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ7 ص110 110.
- ٢٠٢ ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة، ص٤٣، ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة،
   جـ٢ ص٥٣١، ابن القاضى المكناسى: جـذوة الاقتباس، جـ٢ ص٤٢٣، قـدرى طوقان: تراث العرب العلمى فـى الرياضيات والفلك، القاهرة، دار القلم، الطبعة الثالثة، ١٩٦٣ ص٣٧٧.

203- ومن أبيات هذه الأرجوزه:

على ثلاثة يدور الجبر المال والأعداد ثـم الجدر فالمال والأعداد ثـم الجدر فالمال والأعداد ثـم الجدر فالمال كيل عدد المطلق مالم ينتسب للمال أو للجدر فافهم تصب والجدر والشي بمعنى واحد كالقول في لفظ أب وولد

انظر: ابن الياسمين: الأرجوزه اليسمانيه، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم 1171 ج/ 117 (٤) رياضة، ورقة ٢٨، ٣٢.

- 201- ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ص29، محمد المنوني: العلوم الفنون والآدابن ص187.
- ٢٠٥- تادلا: من بلاد المغرب، وهي مدينة قديمة أزلية فيها أثار الأول، بني المرابطون فيها حصنا منيعا كان معمورا وفيه الأسواق والجامع، والبلد كله كثير

- الخيرات والأرزاق، وأحاطت به القبائل من جميع الجهات انظر، الحميرى: الروض المعطار، ص١٢٧.
- ۲۰٦ عبد الله كنون: ذكر مشاهير رجال المغرب، تطوان، مطبعة كريمادس، بدون تاريخ، ص٧ ٩.
- ۲۰۷- ابن بحر التجيبي: زاد المسافر، ص٤٩، محمد بن تاويت، محمد الصادق، الأدب المغربي، ص١٩٣، عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي، تطوان، المطبعة المهدية، بدون تاريخ، جـ١ ص١٠٠.
- ۲۰۸- ابن بحر التجیبی: المصدر السابق، ص٤٩، عمر فروخ: تاریخ الأدب العربی، جـ٥ ص٥٩٠.
- ۲۰۹ وعن قصائد الجراوى في مدح الخلفاء الموحدين انظر: ابن عدارى المراكشي: البيان المغرب، قسم الموحدين، ص٧٠ ٧٢، ص٧٠ ٢٤٠، ٢٤١ ٢٤٠، ٢٤١ ٢٤٠، ٢٤١ ٢٤٠ للمؤمن بن على بعد جوازه للأندلس:

أعليت دين الواحد القيهار بالمشرقية والقنسا والخطسار ورأى بك الإسلام قرة عينه وغدت بك الفراء دار قرار وسلكت من طرق الهدايسة لاصبا طوبي لمن يمشي على الآثار انظر ابن عذارى: المصدر السابق، ص٧٠ – ٧١.

- ٢١٠- السلاوي: الاستقصاء جـ! ص١٦٤.
- ۲۱۱- ابن دحيه: المطرب من أشعار أهل المغرب، ص۱۰۳، ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة جـ۱ ص۱۰۳، ابن الآبار التكملة لكتاب الصلة، جـ۲ ص۲۰۹، عبد الله كنون: أدب الفقهاء، ص۱۰۵، محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون، ص۱۷۲.
- ٢١٢- عبد الله كنون: الشاعر الأنيق أبو حفص عمر، مجلة البينة، السنة الأولى، العـدد التاسع، ١٩٧٣ ص.٤٤.
- ۲۱۳ وعن قصائد أبو حفص عمر: انظر: أبى بحر التجيبى: زاد المسافر، ص١٠١،
   ابن القاضى المكناسى: جدوة الاقتباس، ج٢ ص٤٩٦، ٤٩٨، المقرى التلمسانى:
   أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض ج٢ ص٣٦٢ ٣٦٤.
  - 215- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٩٨.
    - ٢١٥- عمر فروخ: المرجع السابق، جـه ص٧١٤.

- ٢١٦- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٣٤٨، وانظر باقي القصيدة، ص٤٥٣.
  - ٢١٧- محمد بن تاويت، محمد الصادق: الأدب المغربي، ص٢٠٠ ٢٠٣.
  - ٢١٨- لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخطار غرناطة، جـ٣، ص٣٠٤ ٣٠٥.
    - ٢١٩- نفس المصدر السابق: حـ٣ ص٣٢٤.
    - ٢٢٠ ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة، جـ ١ ص٩٣.
      - ۲۲۱ ابن خلدون: المقدمة، ص٣٨٢.
    - 277- عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص277 277.
- 7۲۳- التادلي: التشوف، ص٧٣، إبن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ٢ ص٥٢-
- ٢٢٤ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٢٥١ ٢٥٤، ابن خلدون تاريخ ابن خلدون، ص٢٦١.
  - ٢٢٥- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٤٨٧.
    - ٢٢٦- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص١٠١.
- 7۲۷ ابن الزبير: المصدر السابق، جـ٧ ص٤، ابن قنفذ: كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، بيروت، منشورات المكتب التجارى ١٩٧١، ص ٢٨٨، ابــن القــاضى المكناسى: المصدر السابق، جـ٢، ص٥١٥، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٥١٥، عبد الله علام: الدولة الموحدية، ص٥٠٥.
- ۲۲۸ ابن الزبیر: المصدر السابق، جـ۷ ص۱٤۹ ۱۵۰، ابن الآبار: التکملة للصلة،
   جـ۲ ص۱۸۸، ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ص۲۷۰ ۲۷۱، ابن القـاضى
   المكناسى: جدوة الاقتباس ج۲ ص۶۳۰.
- 729- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص٦٨٦، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٧٠.
  - 230- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـا ص.٩٠
- ٢٣١- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص ٧٤٠، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص ٥٠٠.
  - 237- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص108.
    - 277- الحسن السائح: المرجع السابق، ص271.
    - ٢٣٤ ابن الجزرى: غاية النهاية، جـ٢ ص١٢٢ ١٢٣.

170- ابس أبى ررع: المصدر السابق. ص75، ابس القناصى المكناسى حيدوة الاقتباس، حدا ص11، ٢٤. وكان عبد الملك الوراق حيا عام ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م وقد نقل منه ابن أبى ررع في كتابه الانيس المطرب، كما نقل عبه الجرباني في حيى هرة الاس، وابن القاضى المكناسي في حذوة الاقتباس وذكر عبد السلام بن سوده في كتابه "دليل مؤرخ المغرب الأقصى، حدا ص٥٩. أن بعض أصدقاءه أخبره أنه رأى المقياس تاما في مجلد وسيط بيد بعض الطلبة بمكناس.

٢٣٦- محمد المنوني: العلوم والفنون والآداب، ص٢٦.

227- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ، ص ٤٠٨ - ٤٠٩.

278- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جدا ص271 - 277.

٢٣٩- المصدر السابق: جـ٢ ص٥٥٥.

٢٤٠ السيوطي: بغية الوعاه، ص١٠١.

٢٤١- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، ج! ص١١٧، محمد المنوني المرجع السابق، ص٦٢.

٢٤٢- المصدر السابق: جـ١ ص٨٥٦، محمد المنوني: المصدر السابق ص٦٧.

٢٤٣- المصدر السابق: جـ ١ ص٢٦٣، محمد المنوني: المصدر السابق ص٦٨.

722- ابن القاضي المكناسي: جدوة الاقتباس، جـ٢ ص٤٧١، محمد المنوني العلـوم والآداب والفنون، ص٦٨.

٢٤٥- المصدر السابق: جـ١ ص١٤٠.

٢٤٦- المصدر السابق: المصدر السابق: جـ! ص١١٨، محمد المنونى: المرجع السابق ص٦٩.

٢٤٧- المصدر السابق: جـ ص ٣٩٦، المرجع السابق، ص ٦٨ - ٦٩.

۲٤٨ - ابن خلدون: المقدمة، ص٣٩٠.

٢٤٩- حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص٤٧٦.

-٢٥٠ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، جـ ١ ص١٩٥ - ٣٢١، حسن على حسن: المرجع السابق، ص٤٧٦.

101- التادلي: التشوف، ص190، أحمد بن القاسم الهروى: المعزى في مناقب سيدى أبو يعزى، ورقة 200، ابن القاضي المكناسي جذوة الاقتباس، جـ٢ ص218، عبد الوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى، مكتبة محمد على، بدون

- تاريخ ومكان، حــ اس ١١٧ ١١٨. أبراهيم حركات: المرجع السابق، جـ ١ ص١٩٦.
- ۲۵۲ أحمد بن القاسم الهروى: المصدر السابق، ورقة ٦٦، ابن القاضى المكناسى: المصدر السابق، ج٢ ص٥٦٤، جمال الدين الشيال: الصلات الثقافية بين المغرب ومدينة الإسكندرية، مجلة كلية الآداب بالإسكندرية، المجلد السادس والسابع.
   ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ص١٥١.
- 707- التادلي: المصدر السابق، ص ٧١، أحمد بن القاسم الهروى: المصدر السابق، ورقم ٢١٥، ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس، ورقة ١١ ١٣ ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص ٣٥٨، محمد جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس جـ٣ ص ٦٩.
- 708- التادلي: المصدر السابق، ص127 128، ابين عيشون الشراط: المصدر السابق، ورقة 12 - 12.
  - 200- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص215.
- ٢٥٦- التادلي: المصدر السابق، ص١٤٨، ابن قنفذ: أنس الفقير وعز الحقير، ص١١، الله النقال المصدر السابق ورقعة ٢١٤ ٢١٦، ابسن القياضي المكناسي: المصدر السابق، ج٢ ص٤٦٦، محمد جعفر الكتاني: المرجع السابق، ج٣ ص١٩٨.
- ٢٥٧- التادلي: المصدر السابق، ص١٣٥ ٣١٦، إبراهيم حركات: المرجع السابق، جـ١ ص٣٢١.
- ۲۵۸- التادلي: المصدر السابق، ص٣١٦ ٣١٩، ابن قنفذ المصدر السابق، ص١١ -١٢، المقرى: نفح الطيب، جـ٧ ص١٣٦ - ١٣٧، ابن القـاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٣٠ - ٣١ أبو القاسم الهروى: المصدر السابق، ورقة ٦٩ - ٧٠.
- ٢٥٩- الشيخ عبد القادر الكيلاني: أو الجيلاني هو محى الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح جنكي دوست موسى بن أبي عبد الله يحيى الزاهد، ظهر كمعلم ومحدث منذ سنة ٢٥١- ١٥١هـ، وكان صاحب رسالة كبيرة ودعوة سياسية، حيث اهتم بالإصلاح وتوجيه العباد، انظر عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٨٦ ص١٠٤.
- ۲۲۰ المقرى: المصدر السابق، جـ٧ ص١٣٨ ١٤٢، ابن مريم التلمساني: البستان
   في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ص١٠٨ ١٠٩.

- ٢٦١- انخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي: نقله عن الأسبانية د/ حسن مؤنس، القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٥٥، ص ٣٧١ ٣٧٣.
- ۲٦٢- ابن عربى: الفتوحات المكية، جـ٤ ص٢٦، اسين بلاثيوس: ابن عربى حياته ومذهبه، ترجمة عبد الرحمن بدوى، الكويت، وكالة المطبوعات، ١٩٧٩، ص٤١ ٤٤.
- 7٦٣- أحمد حامد عبد الكريم الاخميمي: المواهب السنية في المأثر الشاذلية، مصر، مكتبة الجندي، ١٩٦٩، ص١٥، جمال الدين الشيال: المرجع السابق، ص١٥١ ١٥٦، عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، ص١٧٦.
  - 224- التادلي: التشوف، ص254، 201.
- ٢٦٥ أبو القاسم الهروى: المصدر السابق، ورقة ٤٧، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٤٧٦ ٤٧٧.
- ٢٦٦- التادلي: المصدر السابق، ص١٩٦ ١٩٧، أبو القاسم الهروى: المصدر السابق، ورق ٢، وورقة ٤٧٩ ٤٧٩.
- ٢٦٧- المقرى: نفح الطيب، جـ٧ ص١٤٢، ابن مريم التلمساني المصـدر السابق، ص٢٦٧ ٤٧٩.
- 778- التادلي: المصدر السابق، ص190، ابن القاضي المكناسي جذوة الاقتباس. ج2 ص216، حسن على حسن: المرجع السابق ص229.
- ٢٦٩- المقرى: المصدر السابق، جه ص١٥١، السلاوى الاستقصا، جـ اص١٩١، عبد العزيز بن عبد الله: الفكر الصوفى والالتحالية بالمغرب، مجملة البيئة، العدد السادس، ١٩٦٢، ص ٢٠ ٢١.
- ۲۷- ابن خلدون: المقدمة، ص ٣٩٩، محمد على أبو ريان: تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون، مجلة عالم الفكر، المجلد التاسع، العدد الأول، ١٩٧٨، ص ١١٨.
- ۲۷۱- ابن خلدون: المقدمة، ص٤٠٧، محمد على أبوريان: المرجع السابق، ص١١٩.
- 7۷۲- عبد الله العمراني: فاس وجامعتها، مجلة البحث العلمي، عدد ۱۱ ۱۲، عام ۱۲- عبد الله العمراني: فاس وجامعتها، مجلة البحث العنون على المغرب في ۱۹۲۷، ص ۱۲۸، محمد عادل عبد العزيز: أثر الأندلس الحضاري على المغرب في عهدي المرابطين والموحدين، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، عام ۱۹۸۱، ص ۱۲۵.

- ٢٧٣ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٣١٠ ٣١١.
  - ٢٧٤- نفس المصدر السابق: ص٦٨٥.
- ٢٧٥- ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جـ ص٢٥٦.
  - 271- نفس المصدر السابق: جـ٢ ص271.
- ٢٧٧- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب، ص٧٥، على الجزنائي: جنى زهرة الأس، ص٥٩.
  - ٢٧٨- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص٣٨٥.
- ۲۲۹- الشريف الإدريسي: وصف أفريقيا الشمالية، ص٥٠، العمري: وصف المغرب
  أيام السلطان ابن الحسن المربني، ص١٣٩، الحميري: الروض المعطار، ص٤٣٤،
  ليون الأفريقي: وصف أفريقيا، ص٢٣٨.
- ٢٨٠ ابن أبى زرع: المصدر السابق، ص١٤، الجزنائي: المصدر السابق، ص٢٢،
   عبد العزيز بن عبد الله: الفكر العلمى ومنهجية البحث عند علماء المغرب، ص٢١.
  - ١٨١- إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، جـ١ ص٣٨٥.
- ٣٨٢- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول ص٣٨٦- ابن عبد القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٨٣، الحسن السائح: الحضارة الإسلامية، ص٢٧٧.
- 7۸۳- يوجد بدار الكتب المصرية نسختين لسبط المارديني يشرح فيهما أرجوزة ابن الياسمين وهما بعنوان: "اللمعة الماردينية فلا شرح البسمانية" رقم ١٧٧، أ، ج/ ٥٣، ٥٣، رياضة.
- ٢٨٤- ابن الهائم: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن شمس بن الهائم، توجد له بدار الكتب المصرية مخطوطة يشرح فيها أرجوزة ابن الياسمين بعنوان: "الدر الثمين في شرح أرجوزه ابن الياسمين"، رقم ١٧٧، أج/ ١ رياضة.
- كما توجد نسخة أخرى لشرح الأرجوزة اليسمانية مجهولة المؤلف رقمها 177 أ ج/ ٥٥ رياضة.
- 7۸۵ ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة، جـ ا ص٤٦، ابن الآبار: المصدر السابق، جـ ٢ ص٥٣١، ابن القاضي المكناسي: جـ دوة الاقتباس، جـ ٢ ص٤٢٣، قـ درى طوقان: تراث العرب العلمي، ص١٤٢، حسن على حسن: الحضارة الإسلامية، ص٥٠، محمد المنوني: ابن الياسمين، ص١٨٥، ١٨٦.

- ٢٨٦ محمد المنوني: العلسوم والفنسون والآداب، ص١٠٤، عبد الله عبلام: الدولية الموحدية، ص٢٧٠.
  - 287- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ ص ٢٢٠.
- 710- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ ص ٤٧١، محمد المنوني: نفس المرجع السابق، ص ١٠٤٠.
  - ٢٨٩- من تأليف عبد العزيز عبد الله، الرباط، ١٩٦٠.
- ٢٩٠- عبد العزيز عبد الله: الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب، ص٥٩.
- ٢٩١- ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص٢١٧ ٢١٨، محمد المنوني: المرجع السابق، ص١٢٣.
- 79۲- مدينة شاطبة: مدينة جليلة بالأندلس، محصنة كريمة البقعة كثيرة الثمر طيبة الهواء تفرعت فيها علوم جمه، وكان أهلها أهل دراية وفهم ونباهة. عنها انظر، الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١٠٣، الحميرى: الروض المعطار، ص٣٣٧.
- ٢٩٣- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ ١ ص١٤٠، ابن القـاضي المكناسي: جـ دوة الاقتباس حـ ١ ص ٨٨، أحمد عيسي: معجم الأطباء، ص٥٣.
- ٢٩٤- ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، جـ ا ص٢٥٦، محمد جعفر الكتائي: سلوة الأنفاس، جـ ص ٢٦٦، عبد العزيز بن عبد الله: الطب والأطباء بالمغرب، ص ٣٠ ٣١.
- 790- ابـن عبـد الملـك المراكشي: الذيـل والتكملـة، السفر الأول، القسـم الأول، ص 140، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـا ص 120 121، عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص 37، محمد المنوني: المرجع السابق، ص 122.
- 797- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأولى، ص297. عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص29.
- 797- ابن عبد الله المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، للقسم الأول ص87-
- ٣٩٨- أحمد عيسى: معجم الأطباء، ص٤١٧ ٤١٨، عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص٣٨.
- ۱۲۹- ابن العبرى: مختصر تاريخ الدول، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ۱۸۹۰، ص٢٩٥ ١٨٩، المنونى: المرجع ص٤٦٣، أحمد عيسى: معجم الأطباء/ ص٥٦٥ ٥٥٧، المنونى: المرجع السابق، ص١٢٤، إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، جـ١ ص٣٨٧.

- ٣٠٠- التادلي: التشوف، ص٢٥٩ ٢٦٠، عبد العزيز ابن عبد الله: المرجع السابق، ص٣٨.
  - ٣٠١ عبد العزيز بن عبد الله: المرجع السابق، ص٢١ ٢٢.
- ٣٠٠- ابن شاكر الكتبى: وفيات الأعيان، جـ٢ ص ١٨١، ابن الجزرى غاية النهاية، جـ١ ص ٥٨١ ٥٨١ ٤٨١ الأمير ص ٥٨١ ٤٨٦ الأمير شكيف اسلان: الحلل السندسية، جـ٢ ص ٨٨، أحمـد عيسى: معجـم الأطباء، ص ٣١٥ ٣١٦، محمد المنونى: المرجع السابق، ص ١٢١.
  - ٣٠٣- المقدمة: ص٣٠٠.
  - ٣٠٤ عبد القادر زمامة: فاس وصبّاعتها التقليدية، ص٢٩٠.
  - ٣٠٥- حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص١١٧.
- ٣٠٦ عبد العزيز عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية، ص٣٦، محمد ابن تـاويت، محمد الصادق: الأدب المغربي، ص٥٧.
  - ٣٠٧- الجزنائي: جني زهرة الأس، ص٩٤.
  - ٣٠٨- التادلي: التشوف، ص١٧، ابن قنفذ: أنس الفقير، ص١٢.
  - ٣٠٩ ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، جا ص٢٨٣ ٢٨٤.
    - ٣١٠- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ اص٢٨٦.
- ٣١١ مدينة لبله: مدينة قديمة تقع في غرب الأندلس، بينها وبين مدينة قرطبة على طريق أشبيلية ما يقرب من مسيرة خمسة أيام أو أربعة وأربعون فرسخا، وهي مدينة برية بحرية حسنة متوسطة القدر لها سور منيع، ولها نهرياتي من ناحية الجبل، بها أسواق وتجارات وبينها وبين البحر المحيط سته أميال، وتعرف ليلة بالحمراء، انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـه، ص١٠ الحميري: الروض المعطار، ص٧٠ ٥٠٨.
  - ٣١٢- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص٤.
    - ٣١٣- المصدر السابق: جـ٧ ص١٩٠.
- ٣١٤- نفس المصدر السابق: جـ٧ ص١٨٧، ابن القـاضي المكناسي: المصدر السابق، حـ٢ ص٣٢٥ - ٥٣٨.
- ٣١٥- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الرابع، ص١٨٤ ١٨٥، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق جـ٢ ص٤٢٩.

- ٣١٦ مدينة مالقة: بالأندلس على شاطئ البحر تقع بين الجزيرة الخضراء ومدينة المرية وهي مدينة عامرة أهله كثيرة الديار، وهي من المدن القديمة التي عمرت حيث كثر قصد المراكب والتجار إليها فتضاعفت عماراتها. انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان جه ص٤٦، الحميري: المصدر السابق، ص١١٥ ١١٥.
  - 217- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص.٩٠
- 718- ابن عبد الله المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، ص٥٣٢، السفر الخامس، القسم الثاني، ص٤٢٥.
- ٣١٩- عباس إبراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، جـ ١ ص ٣٤٠.
  - ٣٢٠- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ٢ ص٥٧٧، جـ٢، ص٦٣٠.
    - ٣٢١- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٠٩.
- ٣٢٢- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الخامس، القسم الأول ص١٤٨.
  - 323- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص 881.
- 975 مدينة شريش: من كور شدونه بالأندلس على مقربة من البحر المحيط، يجود زرعها ويكثر ريعها وهي مدينة حصينة متوسطة حسنة الجهات، أطافت بها الكروم الكثيرة وشجر الزيتون والتين.
  - انظر الحميري: الروض المعطار، ص٣٤٠.
- ٣٢٥- ابن عبد الملك المراكشي: المصدر السابق، السفر الأول، القسم الأول، ص ٢٦٨ ٢٧٠.
  - 327- الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني، ص٩٠ ٩١.
  - ٣٢٧- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٨٣.
- ٣٢٨- أشونة: كورة من استجه بالأندلس، بينها نصف يوم وحصن أشونة ممدن كثير السكان. الحميري، الروض المعطار، ص٦٠.
  - 229- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ1 ص84 90.
- ٣٣٠ مدينة شلب: مدينة بالأندس تقع جنوب مدينة باجه، كما أن بينها وبين مدينة بطليموس ثلاث مراحل، وهي مدينة ذات بسائط فسيحة تقع في سهل من الأرض وعليها سور حصين، انظر الحميري: المصدر السابق، ص٣٤٢.
  - ٣٣١- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٦٤٥ ٥٦٥.

٣٣٢ مدينة حيان: مدينة بالأندلس، تقع في سفح جبل عال، بينها وبين مدينة يابسة عشرون ميلا، وهي مدينة توصف بكثرة الخصب، ورخص الأسعار، كما أنها تحتوى على قصية توصف بالحصانة. انظر: الحميري: المصدر السابق، ص١٨٣.

777- ابن عبد الله المراكشي: المصدر السابق، السغر الخامس، القسيم الأول ص12 - - 21 . - 21 .

٣٣٤ مدينة ألمرية: مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلس بناها الخليفة الأموى عبد الرحمن بن محمد الناصر عام ٣٤٤هـ/ ٩٥٥ – ٩٥٦ لتكون مرقبا للساحل الجنوبي الشرقي للأندلس وقاعدة بحرية للأسطول الأموى، فهي مرسى الأندلس وقيسارته ودار صناعته، وتصل إليها المراكب من الشرق ومن الإسكندرية. انظر: الزهرى: كتاب الجغرافيا، ص١٠١ – ٢٠١، الحميرى: المصدر السابق، ص١٨٣ – ١٨٤، محمد أبو الفضل: تاريخ مدينة ألمرية، الإسكندرية: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨١، ص٢٦.

230- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ ٢ ص ٦١٣ - ٦١٤.

٣٣٦ مدينة مرسيه: بالأندلس، وهي قاعدة تدمير، بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم وذلك عام ٢١٦هـ/ ٨٣١ - ٨٣٢م، واتخذت دارا للعمال وقرارا للقواد، وتقع مرسيه على نهر كبير يسقى جميعها مثل النيل في مصر، ولها جامع جليل وحمامات وأسواق عامرة، كما توجد بها معادن للفضة، ولها ربض عامر أهل وعليها وعلى ربضها أسوار متقنة والماء يشق ربضها. انظر الحميري: الروض المعطار، ص ٥٣٩ - ٥٤٠.

377- ابن الزبير: المصدر السابق، ج7 ص271.

٣٣٨- حصن لبسه Labas تتوسط بين مدينة غرناطة ومدينة وادى آش، انظر، بن صاحب الصلاة المن بالإمامة، ص٢٤٦.

٣٣٩- ابن الزبير: المصدر السابق، ج٧ ص٢٢١.

٣٤٠- السيوطي: بغية الوعاه، جـ٢ ص٢٤٤.

٣٤١- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٣١، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، حـ٢ ص٤٢٣.

٣٤٢- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٦٣.

٣٤٣ - ابن الزبير: المصدر السابق، جـ٧ ص ١٤٨ - ١٤٩.

٣٤٤- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٥٥٠.

- ٣٤٥ السيوطي: المصدر السابق، ص٨٥.
- ٣٤٦ ابن القاضي المكناسي: حدوة الاقتباس، جـ ص١٦٨.
  - ٣٤٧- ابن الزبير: صلة الصلة، جـ٧ ص١٦٥ ١٦٦٠
  - 321- ابن الزبير: المصدر السابق ح12 ص129 100.
- ٣٤٩- ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص٤٨٥ ٢٨٦.
  - 300- نفس المصدر السابق: جـ٢ ص225.
- ٣٥١ ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جـ ا ص٢٦٩ ٢٢٠، ابن القاضى المكناسي: المصدر السابق، ج٢ ص١٨٣ ١٨٤.
  - ٣٥٢ عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص٢٤٦.
    - ٣٥٣- التادلي: التشوف، ص١٣٥.
  - ٣٥٤ ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص-٤٣٠.
- ٥٥٥- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ١ ص٢٦٩ ٢٧٠، ابـن القـاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ٢ ص١٨٣ ١٨٤.
  - ٣٥٦- التادلي: المصدر السابق، ص٧٠، ص٣٣٨.
  - 207- ابن الآبار: المصدر السابق، جـ ٢ ص ١٩٨ ١٩٩.
- ٣٥٨- قلعة بنى حماد: وتسمى قلعة أبى طويل أيضا، وبينها وبين مدينة المسيلة اثنى عشر ميلا، يصفها الحميرى بأنها كبيرة القطر كثيرة الخلق غزيرة الخير واسعة الأموال حسنة القصور والمساكن تقع فى جبل صعب المرتقى، يدار عليها سور، وأعلى الجبل بسيط من الأرض، وبين هذه القلعة وبين مدينة بجاية مسيرة أربعة أيام، وتحضرت قلعة بنى حماد عندما خربت القيروان حيث انتقل إليها كثير من أهل أفريقية حيث كانت القلعة مقصد التجار من العراق والحجاز والشام ومصر وسائر بلاد المغرب، انظر الحميرى: الروض المعطار ص٤٦٩ ٤٧٠.
- ٣٥٩- التادلي: التشوف، ص٧٢، ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، جــ٢ ص٧٠٠-
- ٣٦٠- الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ٢ ص٣٤٤، ابن القاضي المكناسي: المصدر السابق، جـ١ ص١١٦.
- ٣٦١- تقى الدين المقريزي: المقفى الكبير، تحقيق محمد البعلاوي: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٢، جـ ص١١٥.
  - ٣٦٢- نفس المصدر السابق: جـ ص ٤١٧ ٤١٨.

- ٣٦٣ نفس المصدر: جد ص٤٠٤.
- ٣٦٤- ابن عبد الله محمد بن رشيد الفهرى: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهة إلى الحرمين مكه وطيبه، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٨١، جـ٣، ص١١، ابن الجزرى: غاية النهاية، جـ١ ص٢١٨.
  - ٣٦٥- المقريزي: المصدر السابق، جـ٦ ص٤٢٣.
- ٣٦٦ جمال الدين الشيال: الصلات الثقافية بين الإسكندرية والمغرب، ص١٥١ ١٥٦، عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، ص١٨٠ ١٨١.
- ٣٦٧- ابتسام مرعى: العلاقة بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ص٣٥٧- 7٥٧.
- ۳٦٨ ابن الجزرى: المصدر السابق، جـ٢ ص١٢٢ ١٢٣، المقريزى: المصدر السابق، جـ٥ ص٥٦٥.

الخاتمة

تمخضت الدراسة عن عرض لتاريخ مدينة فاس السياسي والحضارى في عصرى المرابطين والموحدين، ونعتقد أنه بفضل المادة التاريخية التي توافرت للبحث أمكن دراسة الموضوع وجميع شتاته.

وقد تناولت هذا الموضوع في ضوء اعتبارين أساسيين، أحدهما يتعلق بالتطور السياسي الذي شهدته المدينة خلال هذيين العصريين والثاني، التطور الحضاري الذي شهدته المدينة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

فمن الناحية السياسية أدرك المرابطون أن مستقبل دولتهم يتوقف على السيطرة على شمال بلاد المغرب الأقصى، التي تمثل فاس مركز الثقل فيها، حيث أنها من المعاقل الحصينة بسبب قبضة القبائل الزناتية عليها، كما أنها تقع في أقليم، إذا استطاع أن يسيطر عليه فاتح استطاع أن يسيطر على أقاليم المغرب الأقصى كله دون عناء، لذا مثلت فاس العقبة الكؤود في تحقيق الأمل المرابطي، لذلك قرر المرابطون الاستيلاء عليها مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وباستيلاء المرابطين على فاس انتهى الصراع القبلى الذى كان يخيم على المدينة قرابة قرن ونصف من الزمان، وأصبحت إحدى مدن المرابطين الرئيسية، حيث عمل يوسف بن تاشفين على تحويلها إلى قاعدة عسكرية رئيسية لعمليات المرابطين سواء تعلق الأمر بالزحف إلى الشرق نحو تازا وتلمسان وحتى الجزائر. أو أراد يوسف بن تاشفين إخضاع قبائل الريف، أو ذهب لفتح الأندلس، حيث قامت مدينة فاس بدورها الجهادى في العمليات العسكرية التى خاضها المرابطون بفاس.

ولما قامت الدولة الموحدية أدرك الخليفة عبد المؤمن بن على، أن مدينة فاس من المواقع الحصينة والمعاقل المهمة التي تمثل قاعدة لانطلاق القوات المرابطية في حربها ضد الموحدين، لذا عمل الموحدون على السيطرة عليها واتخاذها قاعدة تنطلق منها الجيوش الموحدية للدفاع أو للهجوم على المغرب الأقصى والأندلس. فأدركوا أهمية الإسراع للسيطرة على فاس لضرب المؤسسة العسكرية الرئيسية للدولة المحتضرة، ليتسنى لهم فتح ما بقى من مدن المغرب، والتمكن من السيطرة على العاصمة المرابطية مراكش. فكان سقوط فاس في يد الموحدين الضربة القاسمة لقوى الدولة المرابطية، فقد توالى بعدها سقوط باقى المدن المغربية، كما سقطت عاصمتهم عام ١٤٥هه/ ١٤٦ م والتي بسقوطها زالت الدولة المرابطية.

وأدرك الموحدون أهمية فاس في جعلها إحدى قواعدهم الرئيسية للعمليات العسكرية، لاسيما لأعمالهم الحربية في أفريقية والأندلس، فاهتم الموحدون بها اهتمامًا كبيرًا. وبلغ من أهمية فاس في هذا العصر أنه من الممكن أن ينوط إلى واليها الاستخلاف في غياب الخليفة عن مراكش، كما كانت من الأهمية بمكان بحيث تعمد الخلفاء الموحدون الإعراج إليها والإقامة بها لاستنفار قبائلها للجهاد معهم سواء بالأندلس أو أفريقية، حيث قدم أهالي المدينة خير ما عندهم من مؤن لجيوش الموحدين، كما تابع الخلفاء بأنفسهم تفقد أحوال الرعية ومهمة القضاء على المفسدين من عمالها وولاتها الذين كانوا يستغلون مناصبهم في إرهاق الرعية. كما كانت فاس من الأهمية بمكان حيث شهدت السفارات القادمة من الدول الأخرى، ورؤساء القبائل إلى الخلفاء الموحدين.

وكان لاستقرار الحياة السياسية بمدينة فاس في هذين العصرين أثره على حياة سكان المدينة الذين كانوا يتكونون من عناصر مختلفة أوضحها البحث كما أوضح القبائل البربرية والعربية التي كانت تعيش بالمدينة في هدين العصرين، ومدى اختلاط هذه القبائل ببعضها البعض، وأيضا التنوع في طبقات المجتمع الفاسي وطوائفه، حيث انقسم المجتمع إلى أربع طبقات رئيسية هي الطبقة الحاكمة التي مثلتها قبيلة لمتونة في العهد المرابطي وكومية في العصر الموحدي، وطبقة الفهاء والعلماء والقضاة والطلبة، وطبقة العامة وطبقة أهل الذمة من النصاري واليهود موضحا أوضاعهم الاجتماعية كما أوضح البحث مكانة المرأة في المجتمع الفاسي حيث شاركت في الحياة العامة، وخرجت للتعليم والأخذ عن العلماء.

وقد أوضح البحث أيضا الفوائد التي عادت على المجتمع الفاسى من اهتمام الأمراء المرابطين والخلفاء الموحدين بإنشاء المؤسسات الاجتماعية من فنادق وحمامات وبيمارستانات، ومدى العناية والرعاية التي تلقاها الفقراء بفاس من الصلحاء والعلماء والأغنياء في هذين العهدين. كما أوضح البحث بعض الاحتفالات والعادات التي شهدتها مدينة فاس في هذين العصرين، وطعام أهل المدينة وزيهم، وبعض مظاهر التسلية ووصف دور مدينة فاس.

ومع فترة الاستقرار السياسي والاجتماعي التي شهدتها فاس في عهدى المرابطين والموحدين ازدهر النشاط الاقتصادي بها حيث حرص الأمراء المرابطون ثم الخلفاء الموحدون على نشر الأمن والنهوض بالمدينة في شتى المجالات، وانصرف الأهالي إلى العمل والإنتاج، فعم الرخاء ففي محال الزراعة

كانت الدولة المرابطية هي المالكة لكثير من الأراضي بفاس، وورث الموحدون هذه الملكية، ولكنهم احترموا الملكيات الخاصة أيضًا. وقد نظمت الأراضي في هذين العهدين حيث كان هناك ديوان لإدارة الأراضي بفاس له نظمه ومساعديه.

وعمل المرابطون والموحدون على توفير المياه التى تتطلبها العمليات الزراعية وذلك بعده وسائل منها جلب مياه الأنهار والعيون أو حفر الآبار وعمل الخزانات وتوصيلها إلى البسائط بوسائل متعددة. ونتيجة الاهتمام بالرى توفرت المحاصيل الزراعية من قمح وشعير وبقول لدرجة دفعت الدولتين المرابطية والموحدية إلى تنظيم عملية الاستفادة من هذه المحاصيل الزراعية بعمل مخازن لحفظها، حيث قامت هذه المجازن بدورها الفعال عندما تعرضت المدينة للمجاعات. وإلى جانب توافر المحاصيل الزراعية انتشرت زراعة الزيتون والقطن والكتان والحدائق والبساتين، حيث عملت الدولة الموحدية على التوسع في مثل هذه الزراعات. ونتيجة للاهتمام بالزراعة توفرت الثروة الحيوانية بفاس في هذين العصرين.

واهتم المرابطون والموحدون بالصناعة في فاس حيث كان على رأس كل حرفة من الحرف المختلفة رئيسيًا يسمى الأمين كانت واجباته حل المشكلات بين أهل صنعته، ومساعدة الدولة في كشف أساليب مكر الصناع وغشهم، ومراقبة الإنتاج وجودته، فصارت فاس في هذين العهدين من المراكز الصناعية الهامة، حيث شهدت تقدمًا صناعيًا نتيجة لتوفر المواد الخام سواء كانت معدنية أو نباتية أو حيوانية وتوفر الأيدى العاملة المدربة على الصناعات المختلفة، وقد مثلت الحرف القاعدة الإنتاجية للمدينة، فقام الحرفيون بدور بارز في تنشيط حياة المدينة الاقتصادية، وذلك بتحويل المواد الأولية الفلاحية والمعدنية والحيوانية إلى بضائع استهلاكية قابلة للتسويق.

وقد اشتهرت فاس بالصناعات النسيجية حيث بلغت هذه الصناعة أوج ازدهارها في عهد الموحدين لدرجة بلغت مواضع الأطرزه المعدة للحياكة ٣٠٦٤ موضعًا، كما بلغ عدد الدور الخاصة بالغزل ١٤١١دارًا، وتنوعت الملابس بين الكتاني والقطني والصوفي والحريري. وبذلك كان للمدينة حظًا كبيرًا من صناعة النسيج في المغرب الأقصى، ولا شك أن ذلك شارك بفاعلية في تحريك وازدهار اقتصادها.

كما اشتهرت فاس بصناعة الورق، حيث كانت مركزًا لصناعته، وكان بها معامل كثيرة تنتج ورقًا جيدًا، فكانت هذه الصناعة المادة الأصلية الفعالة في نشر

الثقافة، كما فتحت هذه الصناعة لأهل فاس مهن أخرى مثل حرفة التسفير أو التجليد وحرفة النسخ التي كان لها أثر كبير في الاحتفاظ بالعلوم الكثيرة المنسوخة. وشهدت المدينة تطورا في صناعة طحن الغلال حيث أنشأ الأهالي الإرحاء المائية والهوائية بإعداد كبيرة، وبلغت هذه الصناعة ذروتها في العصر الموحدي، حيث قامت عليها صناعة الخبز. كما ازدهرت صناعة الزيوت وأدت كمية الإنتاج الوفيرة من الزيت إلى ازدهار صناعة الصابون، حيث كان بفاس ٤٧ دارا لصناعته.

كما شهدت فاس تقدما في الصناعات الخشبية وصناعة دبغ الجلود التي ارتبطت بها صناعة الصباغة، كما لوحظ التطور الكبير في الصناعات المعدنية في هدين العصرين، حيث تم كشف بعض المناطق التي تتوفر بها المعادن، والعمل على استخراجها والاستفادة منها، فقد استخدم الحديد والنحاس والرصاص في شتى المجالات المعمارية بالمدينة، كما تقدمت المدينة في الصناعات الزجاجية. وقد ساعد توفر المعادن بالمدينة إلى اتخاذها مقرا لسك العملة.

ولما كانت للصناعات الفخارية أهميتها لحاجة الناس إليها، خصص بالمدينة مكان خاص لهذه الصناعة، حتى أصبحت فاس في العصرين المرابطي والموحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار، حيث كان بها ١٨٨ معملا لصناعته، وقد أسهمت هذه الصناعة بدورها في حركة العمران التي شهدتها المدينة في هذين العصرين.

ومثلت الأسواق مركزا للنشاط التجارى بصوره ومراحله المختلفة، وقد اهتم المرابطون والموحدون بأسواق فاس وإصلاحها والزيادة في خاناتها، كما اهتموا بتسهيل حركة المرور وتأمينها داخل هذه الأسواق. وقد أوضح البحث أنواع التعامل التجارى من البيع نقدا والبيع بالتقسيط والأجل، كما أبرز العملات المرابطية والموحدية التي كانت تتم بها عمليات التبادل التجارى وكذلك المكاييل والموازين.

وكان للاستقرار السياسي الذي شهدته فاس في هدين العصرين أثره في تنشيط حركة التجارة بها، ومع اكتفاء سكان فاس بالسلع الأساسية المتوفرة، فإن الأسواق كانت تمتلئ بأنواع المتاجر التي تأتى بها القوافل القادمة من مدن المغرب المختلفة، فازدهرت تجارتها مع مكناسة وسجلماسة ومراكش وصفرو ومفيلة القاط ومنطقة السوس الأقصى ومدينة دى وأغمات، فأرتبطت مع هذه المدن بعلاقات تجارية أوضحنا خلالها أهم الصادرات والواردات، والطرق التي ربطت بين فاس وهذه المدن. وقد كان لهذا أثره في تنشيط حركة التجارة الخارجية فأصبحت

أسواق المدينة مقصدا للقوافل والتجار من مختلف الأقطار، فارتبطت بعلاقات تجارية مع الأندلس التي توافد تجارها للاحتراف بالتجارة في هذه المدينة حيث كان يتم تصدير الأقمشة والألبسة الصوفية وأيضا الزيتون والزعفران والخوخ المجفف وقطع الجلود ونشطت أيضا الحركة التجارية بين فاس وبلاد السودان – جنوب الصحراء – وتنوعت السلع المتبادلة بينهما حيث كان يتم استيراد الذهب والرقيق من بلاد السودان، في حين يتم تصدير الثياب الحريرية والكتانية والمنسوجات والقمح وأدوات الزينة من عطور وأصداف وخرز وفخار وأدوات زخرفية وتحف معدنية وكتب من فاس إلى بلاد السودان، كما ارتبطت فاس بعلاقاتها التجارية مع بلاد المشرق. وكان لهذه الحركم التجارية أثرها في انتعاش الحياة الاقتصادية بمدينة فاس خلال هذين العصرين.

كما أوضح البحث أن الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي كانا من أهم العوامل التي شجعت على نمو الحياة الفكرية والعلمية بمدينة فاس في هذين العصرين، مما أثر بدوره في أن تذخر المدينة بالمؤسسات التعليمية من مساجد وكتاتيب ومدارس درست فيها مختلف العلوم النقلية والتقلية، وكان من أهم العلوم النقلية في هذين العصرين علم القراءات والتجويد والتفسير، فأوضحت تطورها وأبرز العلماء الذين تصدوا لتدريسها، والكتب التي صنفت من قبل علماء فاس في هذه العلوم. وعلم الحديث الذي أوضحت من خلاله كيف أن المرابطين اقتصروا على كتب فروع مذهب الإمام مالك، ولم يعطوا العلم الحديث الاهتمام الذي كان يجب أن يناله، ولكن بالرغم من هذا ظهر بفاس في العصر المرابطي من تصدر لتدريس هذا العلم ونشره بين أهل فاس وأوضحت كيف أن علم الحديث ازدهر وعلا شأنه في العصر الموحدي حيث استمد نهضته من اهتمام الخلفاء الموحدين به لاسيما في العصر الموحدي حيث استمد نهضته من اهتمام الخلفاء الموحدين به لاسيما التي تصدرت لتدريس هذا العلم، والكتب التي ألفت فيه، والكتب التي كانت مركزا هاما لتدريس علم الحديث في العصر الموحدي.

ثم تحدثت عن علم أصول الفقه، وبحثت من خلال المذهب الفقهى المرابطى، والمذهب الفقهى الموحدى، وبينت اختلاف المذهبين، حيث أصبحت المؤلسات التى دونها رفاق الإمام مالك تحتل المكانة الأولى في الدراسة بالقرويين ومساجد فاس الأخرى طيلة العهد المرابطي، فانتشرت بفاس كتب الأصول الفقهية

من العلوم الفرعية، وكان النفوذ كله لعلماء الفروع. أما الموحدون فقد كان المذهب الظاهرى محببا إليهم فبينت كيف أن ابن تومرت دعى إلى اتباع هذا المذهب لدرجة قام فيها الخلفاء الموحدون بحرق كتب الفروع المالكية، ومحو مذهب مالك وإزالته من المغرب، وحمل الناس على المذهب الظاهرى. ومن خلال ذلك درست أشهر علماء الفقه المرابطي والموحدين بمدينة فاس، وأشهر الكتب التي ألفت في هذا العلم، وأثر المذهبين على الحركة الفكرية والعلمية بالمدينة.

وتحدثت عن علم اللغة العربية والنحو، وأهم الشخصيات التي تصدرت لتدريسهما، وأشهر كتب اللغة العربية والنحو التي كانت تدريس في مؤسسات فاس التعليمية، كذلك أشهر كتب العلمين المذكوريين التي صنفت من قبل علماء المدينة. وتحدثت أيضا عن الحياة الأدبية التي أقبل عليها الفاسيون بشكل واضح خلال العصر الموحدي، فنفق سوق الشعر بفاس الموحدية، ودرست من خلال ذلك أثر الحركة الأدبية بفاس الموحدية، ودرست من خلال ذلك أثر الحركة الأدبية بفاس الموحدية على نمو الحركة الفكرية والعلمية بالمدينة.

ودرست كذلك علم الكلام بمدينة فاس خلال هذين العصرين وموقف الدولتين وأهالى فاس من العلم المذكور، فوضحت كيف كان المرابطون غاية فى التشدد تجاه هذا العلم لدرجة أنهم أحرقوا كتب الإمام الغزالى، كما وضحت كيف كان الموحدون يشجعون هذا العلم ويعملون على نشره، دارسا لأهم الشخصيات التى قامت بتدريس هذا العلم بفاس في العصر الموحدى وأهم الكتب التى ألفت فيه من قبل علماء المدينة.

كما درست علم التاريخ والتراجم والفهارس والوثائق والشروط، وأوضحت اهتمام أهل فاس بهذه العلوم، وأهم مؤلفاتهم فيها، وما وصل إلينا منها. وعلم التصوف، وأبرز علمائه الذين عاشوا بالمدينة وموقف حكام الدولتين المرابطية والموحدية من متصوفي فاس.

أما العلوم العقلية فدرست فيها علم الفلك والنجوم، وأبرزت من خلال ذلك موقف الحكام من العلم المذكور، والإنجازات العلمية التي قدمها العلماء في هذا العلم، وترجمت لأشهرهم. وعلم الحساب والهندسة، واستنتجت أن الدولة الموحدية شجعت العلوم الحسابية، وتصديت لأشهر علماء الحساب في مدينة فاس في ذلك العهد.

كما درست علم الطب، وتحدثت عن مدى اهتمام أولى الأمر من المرابطين والموحدين بالطب والأطباء، وترجمت لأشهر الأطباء الذين كانت لهم شهرة طيبة بالمدينة، وأهم الكتب التي صنفت في هذا العلم. ثم تحدثت عن علم الكيمياء وكيف أن من بين أهالي فاس من نبغ فيه، ونقله إلى الأندلس لدراسته هناك وختمت دراستي بالحديث عن الدور الذي قامت به مدينة فاس في نشر الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس والمشرق.

المصادر والمراجع

## المصادر والمراجع

## أولا: المخطوطات

## - التادلي:

(أحمد بن القاسم الهروى) المتوفى ١٠١٣هـ/ ١٦٠٤م. - المعزى في أخبار ومناقب سيدى أبو يعزى.

مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٢٤٩ تاريخ تيمور.

میکروفیلم رقم ۲۷۷۰۳.

## - السيوطي:

(جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكر السيوطي) المتوفى ٩١١هـ/ ١٥٠٥م.

- نسب بعض الصحابة والأشراف الإدريسيين وغيرهم من ملـوك لمتونة والموحدين.

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، ميكروفيلم رقم ٥٥١.

### - الشطبي:

محمد الشطبي المغربي.

- الجمان في أخبار الزمان.

مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢١٦ تاريخ، ميكروفيلم رقسم ١٤١٨.

### - ابن عسكر:

- فقهاء مالقة وأدبائها.

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، من المجموعة المصورة من الاسكوريال رقم ١٣١٢ أدب.

## - ابن عيشون الشراط:

(محمد بن محمد بن عيشون إلشراط) ت ١١٠٩هـ/ ١٦٩٧م.

- الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس. مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٨٥٢ تـاريخ تيمور، ميكروفيلم رقم ١٣٣٦٦.

## - العيني:

(بدر الدين أبو محمد بن أحمد بـن موسى العيني) المتوفى ٥٥٥هـ/

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان.

الجزء الثاني عشر، المتضمن أحداث ٥٢١ - ٥٧٨هـ.

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ٣٣٤/ ل.

#### - مجهول:

- ذكر الملوك الأدارسة.

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ١٠٥٥

تنتهى أحداث هذا المخطوط بعام ٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م

## - مجهول:

- رسالة في ذكر من أسس فاس.

مخطوط بدار الكتب المصرية، ح 9732 ميكروفيلم رقم 1098

قام بنسخ هذا المخطوط عبد السلام الغرابلي الجيلاني.

### - مجهول:

قصة البلدين من أهل فاس.

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ١٨٩٣ تاريخ.

## ابن الياسمين:

(أبومحمد بن عبد الله بن حجاج) ت ٢٠١هـ/ ١٢٠٤م

- الأرجوزة اليسمانية

مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٧٧ أج/ ١١٢ (٤) رياضة

## ثانيا: المصادر المطبوعة:

- ابن الآبار:

(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي) ت ١٥٦هـ/ ١٢٦٠م

- التكملة لكتاب الصلة.

ثلاثة أجـزاء، نشر وتحقيـق عـزت العطـار الحسـيني، القـاهرة مطبعـة الخانجي، ١٩٥٦.

- الحلة السيراء، جـزءان، تحقيـق د/ حسين مؤنـس، القـاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٨٥.

- المقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق إبراهيم الإبياري، القاهرة، دار الكتاب المصري، الطبعة الثانية، ١٩٨٢.
- المعجم في أصحاب الإمام أبي على الصدفي، مجريط، مطبعة روخس، ١٨٨٥م.

## - ابن الأثير:

(أبو الحسن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني) ت ١٣٦٠هـ/ ١٢٣٢م.

- الكامل في التاريخ، الجزء الثامن، بيروت، دار الفكر، 1978.

### - الإدريسي:

(أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) ت ٥٦٢هـ/ ١٦٦٨م.

- المغرب وأرض السودان ومصر الأندلس.

مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ليدن مطبعة بريل، ١٨٦٦م.

- وصف أفريقيا الشمالية، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق، نشر هنري بيرسي، الجزائر، 1907.

## - ابن إدريس التجيبي:

(أبو بحر صفوان) ٥٦١ - ٥٩٨هـ/ ١١٦٥ - ١٢٠١م

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب المسافر.

تعليق عبد القادر محداد، بيروت، دار الرائد العربي، ١٩٧٠

- إسماعيل بن الأحمر: ت 807هـ/ 1806م

- بيوتات فاس الكبرى، أو ذكر بعض مشاهير فاس في القديم، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢.

## - ابن بشكوال:

(أبو القاسم خلف بن عبد الملك) ٤٩٤ - ٥٧٨هـ/ ١١٠٠ - ١١٨٦م

- كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، جزءان. نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٥٥.

#### -- الىغدادى:

(صفى الدين عبد المؤمن بن الحق البغدادي) ت ٧٣٩هـ/ ١٣٣٨م.

- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.

تحقيق على محمد البجاوي، دار الكتب العربية، ١٩٥٥.

### - البكرى:

(أبو عبد الله البكري) ت ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م

- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب.

نشر دي سلان، الجزائر، 1911.

### - البيلدق:

(أبو بكر على الصنهاجي) توفي في منتصف القرن السادس الهجري.

- المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب.

تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧١.

- أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحديين، تحقيق عبيد الوهاب ابن منصور، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧١.

## - التجيبسي:

(القاسم بن يوسف السبتي) ت ٧٣٠هـ/ ١٣٢٩م

- برنامج التجيبي

تحقيق عبد الحفيظ منصور، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٩٨١.

### - الجرسفى:

(عمر بن عثمان بن العباس)

- رسالة في الحسبة، ضمن ثلاث رسائل أندلسية، نشرها ليفي بروفنسال، القاهرة، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥.

### - الجـــزرى:

(شمس الدين محمدين محمد الجزري) ت

- غاية النهاية في طبقات القراء، الجزء الأول، نشر برجشتراير مصر، مطبعة السعادة، 1927.

## - الجزنائي:

(على الجزنائي) من أهل القرن الثامن الهجري.

- جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس.

تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، المطبعة الملكية ١٩٦٢.

## - ابن الحاج:

(أبو عبد الله محمد بن العبدري الفاسي) ت: ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م

- المدخل، ٤ أجزاء في مجلدين، القاهرة، دار الحديث ١٩٨١.

#### - الحميري:

(محمد بن عبد المنعم الحميري) توفي في أواخر القرن التاسع الهجري.

- الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، مطابع هيد ليرغ، الطبعة الثانية، ١٩٨٤.

### - ابن حوقل النصيبي:

(أبو القاسم محمد بن عغلي البغدادي النصيبي) ت: 380 هـ/ 1990م.

- صورة الأرض، بيروت، منشورات مكتبة الحياة، بدون تاريخ.

### - ابن حیان:

(أبو مروان خلف بن حسين بن حيان القرطبي) ٣٧٧ - ٦٩هـ/ ٩٨٧ - ١٠٧٦م.

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس.

تحقيق عبد الرحمن على الحجي، بيروت، دار الثقافة، ١٩٨٣.

### - ابن الخطيب:

(لسان الدين بن الخطيب) ت ٢٧٦هـ/ ١٣٧٤م

- الإحاطة في أخبار غرناطة

٤ أجزاء تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي جـ ١ الطبعة الثانية ١٩٧٣.

.1978 Y-

.1940 -

ح٤ ١٩٧٧.

- أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام (تاريخ المغرب في العصر الوسيط) القسم الثالث، تحقيق دكتور أحمد مختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٦٤.

- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله).

نشرها دكتور أحمد مختار العبادى، الإسكندرية، مؤسسة شباب الحامعة، ١٩٨٣.

### - ابن الخطيب البغدادي:

(الحافظ أبي بكر أحمد بن على البغدادي) ت ٤٦٣هـ/ ١٠٢٠م.

- تاريخ بغداد

المدينة المنورة، المكتبة السلفية، بدون تاريخ.

### - ابن خلدون:

(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد) ت ٨٠٨هـ/ ١٤٠٥م.

- تاريخ ابن خلدون.

٧ أجزاء، القاهرة، مطبعة بولاق، ١٢٨٢هـ

#### - ابن خلکان:

(شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد) ت ١٨١هـ/ ١٢٨٢م

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٨ - ١٩٦٩م

### - ابن دحيه:

(أبو الخطاب عمر بن حسن ت: ٦٣٣هـ/ ١٢٣٥م)

- المطرب من أشعار أهل المغرب.

تحقيق إبراهيم الإبياري وآخرون، القاهرة، المطبعة الأميرية ١٩٥٤.

## - الدمشقي:

(أبو الفضل جعفر بن علي)

- الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة الإعراضِ ورديها وغشـوشِ المدلسين فيها.

مطبعة المؤيد، ١٣١٨هـ.

## - ابن أبي دينار القيرواني:

(أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني) كان حيا ١١١٠هـ

- المؤنس في أخبر أفريقية وتونس.

تحقيق محمد شمام، تونس المكتبة العتيقة، مطبعة 20 مارس الطبعة الثالثة، 1977.

### - الذهبي:

(الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) ت: 228هـ/ 1778م - سير أعلام النبلاء - 27 جزء، تحقيق شعيب الأرنوؤط، بيروت مؤسسة الرسالة، 1948.

### - ابن رشيد الفهري:

(ابوعبدالله محمد بن عمر السبتي) ت ٧٢١هـ/ ١٣٢١م

الجزء الثالث، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٨١.

## - الرعيني:

(أبو الحسن على بن محمد الرعيني الاشييلي) ت ٦٦٦هـ/ ١٢٦٧م.

- برنامج شيوخ الرعيني.

تحقيق إبراهيم شيوخ، دمشق، مديرية إحياء التراث، ١٩٦٢.

## - ابن الزبير:

(أبوجعفر أحمد بن الزبير) ت 201هـ/ 1308م

- صلة الصلة (ذيل للصلة البشكوالية في تراجم علماء الأندلس) الجزء السابع، تعليق ليفي بروفنسال، مطبوعات معهد الدراسات العليا المغربية، المطبعة الاقتصادية، ١٩٣٧.

## - ابن أبي زرع:

(أبو الحسن على بن الله) ت (٢٤١هـ/ ١٣٤٠م

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط، دار المنصور للطباعة، ١٩٧٢.

## - الزركشي:

(أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي)

- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية.

تحقيق محمد ماضور، تونس، المكتبة العتيقة، الطبعة الثالثة ١٩٦٦.

#### - الزهرى:

(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري) ت ٥٥٦هـ/ ١١٦٠م.

- كتاب الجغرافيا.

تحقيق محمد الحاج صادق، القاهرة، مكتبة الثقافة الإسلامية، بدونٍ تاريخ.

### - ابن الزيات التادلي:

(أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى التادلي) ت ٢٢٧هـ/ ١٢٢٩م

- التشوف إلى رجال التصوف،

نشر أودلف فور، الرباط، مطبوعات معهد الأبحاث العليا، 1908

- السعيدي:

(الشيخ عبد الرحمين بن عبد الله بن عمران السعدى) ١٠٦٦هـ/

-- تاريخ السودان.

مدينة أنجى، مطبعة بردين 1898م.

### -- ابن سعيد المغربي:

(أبو الحسن على بن موسى) ١١٠هـ ١٢١٥هـ/ ١٢١٣ - ١٢٨١م

- الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة.

تحقيق إبراهيم الإبياري، مصر، دار المعارف، بدون تاريخ.

- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى.

القاهرة، دار الكتاب المصرى، الطبعة الثانية، ١٩٨٥.

- كتاب الجغرافيا

تحقيق إسماعيل العربي، بيروت، منشورات المكتب التجاري 1970.

- بسط الأرض في الطول والعرض

تحقق خوان قرنيط خينيس، تطوان، معهد مولاي الحسن ١٩٥٨

- المغرب في حلى المغرب

جزءان، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٠.

## -السلفي: ت ٥٧٦هـ/ ١١٨٠م

- أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم السلفي) تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٣.

### - السيوطي:

(جلال الدين السيوطي) ت١١١هـ/ ١٥٠٥م.

- طبقات المفسرين

طبعة طهران، ١٩٦٠.

- بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة.

تحقيق محمد أبو الفضل، مطبعة عيسي البابي الحلبي، 1972

## - ابن شاكر الكتبي:

(محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي) ت٧٦٤هـ/ ١٣٦٢م.

-وفيات الوفيات ج7

تحقيق محمد محييّ الدين عبد الحميد، مصر مطبعة السعادة، 1901.

### - الشعراني:

(عبد الوهاب الشعراني)

- الطبقات الكبرى.

جزءان في مجلد، مكتبة محمد على صبح، بدون تاريخ.

### - ابن صاحب الصلاة:

(عبد الملك محمد بن أحمد بن إبراهيم) كان حيا ٩٤هه/ ١١٩٨م

- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين

السفر الثناني، تحقيق عبيد الهنادي التنازي، بييروت، دار الأندليس للطباعة، ١٩٦٤.

## -الضبى:

(أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره الضبي) ت ٥٩٩هـ/ ١٢٠٣م

- بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس.

مجريط، مطبعة روخسي، ١٨٨٤م.

## -الطبرى:

(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) ٣١٠هـ/ ٩٢٢م

-تاريخ الرسل والملوك جـ٨

تحقيق محمد أبو الفضل، القاهرة، دار المعارف، 1979.

## --أبو العباس الغيريني:

(أحمد بن أحمد بن عبد الله) ٧١٤هـ/ ١٣١٤م

-عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء من المائلة السابعة بيجاية بيروت، منشورات لجنة التأليف، ١٩٦٩.

-ابن عبد الرؤوف:

(أحمد بن عبد الله) من أهل القرن السادس الهجري.

-رسالة في الحسبة، ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب، نشرها ليفي بروفنسال، القاهرة، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥.

-أبو عبد الله محمد الأندلسي:

(المعروف بالوزير السراج) ت ١١٤٩هـ/ ١٧٣٦م

-الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تونس ١٢٨٧هـ.

-ابن عبدون: من أهل القرن السادس الهجري.

(محمد بن أحمد بين عبدون التجيبي)

-رسالة ابن عبدون في الحسبة، ضمن ثلاث رسائل أندلسية نشرها ليفي بروفنسال: القاهرة، مطبعة العهد الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥.

-ابن العبرى:

(غريغرريوس أبي الفرح بن هارون) ت٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م - مختصر تاريخ الدول، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٨٩٠م

-ابن عذاري المراكشي: ت١٩٥هـ/ ١٢٩٥م

-البيان المغرب في ذكر أخبار الأندلس والمغرب.

الأجزاء ١ - ٤ تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة الطبعة الثانية، ١٩٨٠.

الجزء الخامس - قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت وآخرون، الدار البيضاء، دار الثقافة ١٩٨٥.

-ابن عربي:

(محى الدين بن عربي) ت١٣٤هـ/ ١٣٤٠م-

-الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية، بيروت، دار صادر، بدون تاريخ.

-العمرى:

(أبن فضل الله العمري) ٧٠٠هـ ٧٤٩هـ/ ١٣٠١ - ١٣٤٩م

-وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني، مقتبس من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، نشر محمد المنوني، الرباط، مجلة البحث العلمي، جامعة محمد الخامس، العدد الأول، السنة الأولى، ١٩٦٤.

-مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين) دراسة وتحقيق دوريتا كرافرلسكي، بيروت، المركز الإسلامي للبحوث، ١٩٨٥.

### - ابن غازي العثماني:

(أبوعبد الله محمد) ١٤٨١ - ١٩٩هـ/ ١٤٣٧ - ١٥١٣م

-الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. الرباط، المطبعة الملكية، 1978.

### - الفتح بن خاقان:

(أبو نصر الفتح بن محمد القيس) ت: ٥٣٥هـ/ ١١٣٤م

-قلائد العقبات في محاسن الأعيان.

القاهرة، ١٢٨٣هـ.

### -أبو الفداء:

(عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل)

-تقويم البلدان

باريس، دار الطباعة السلطانية، ١٨٥٠.

### - ابن فرحون المالكي:

(إبراهيم بن على اليعمري) ت٧٩٩هـ/ ١٣٩٦م

-الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب.

جزءان، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، دار التراث للطباعة، ١٩٧٢.

## - الفيروزأبادى:

القاموس المحيط، بيروت، دار صادر.

## - ابن القاسم:

(محمد الأنصاري السبتي)

- اختصار الأخبار عما يثغر سبتة من سنى الأخبار، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، الطبعة الثانية، 1987.

## - القاضي عياض:

(أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي) ت١٤٥هـ/ ١١٤٩م - ترتيب المدارك وتقريب المسالك. جزءان.

تحقيق دكتور أحمد بكير محمود، بيروت، منشورات مكتبة الحياة الحياة . 1971 المجلد الثاني، ج٤، منشورات مكتبة الحياة، بدون تاريخ.

### -ابن القاضي المكناسي:

(أبو العباس أحمد بن محمد) ت ١٠٢٥هـ/ ١٦١٦م.

-جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الإعلام بمدينة فاس.

جزءان، الرباط، دار المنصور للطباعة، 1973.

### -ابن القطان:

(أبو الحسن على بن محمد الكتامي الفاسي) ت٦٢٨هـ/ ١٢٣٠م

-جزء من كتاب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان.

تحقيق دكتور محمود على مكى، الرباط، منشورات مكتبة كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، بدون تاريخ.

#### -القلقشندي:

(أحمد بن على) ت٨٢٠هـ/ ١٤١٧م.

-صبح الأعشى في صناعة الأنشا.

الجزء الخامس، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩١٥م.

-مَأَثر الأناقة في معالم الخلافة.

تحقيق عبـد الستار أحمد فراج، بيروت، عالمَ الكتب، الطبعة الثانية، ١٩٨٠.

-قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان.

تحقيق إبراهيم الإبياري، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٣

### -ابن القنفد:

(أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيني) ت809هـ/ 1207م

-أنس الفقير وعز الحقير، نشره محمد الفاسي، أودلف فور، الرباط، المركز الجامعي للبحث العلمي، مطبوعة أكوان، ١٩٦٥م

- كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، بيروت، منشورات المكتب التجاري، ١٩٧١.

### -ليفي بروفنسال:

مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، الرباط، مطبوعات معهد العلوم العليا، ١٩٤١.

## -ليون الأفريقي:

(الحسن بن محمد الوزان) ٩٤٤هـ/ ١٥٣٧م.

-وصف أفريقيا.

ترجمة الدكتور/ عبد الرحمن حميده/ الرياض، ١٩٧٨ - ١٩٧٩.

### -مارمول كرفخال:

توفي آخر القرن الاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.

-أفريقيا.

ثلاثة أجزاء، ترجمة عن الفرنسية، محمد حجى، محمد زنيير وآخرون، الرباط، الجمعية المغربية للتأليف، مكتبة المعارف ١٩٨٤.

#### -مالك:

(الإمام مالك بن أنس) ت ١٦٢هـ/ ٢٧٨م.

-الموطأ.

صححه وأخرج أحاديثه، محمود فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥١.

### -مجهلول:

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى. منتخبه من كتاب مفاخر البربر. لمؤرخ مجهول، ألفه ٢١٢هـ، تحقيق ليفي بروفنسال، رباط الفتح، المطبعة الجديدة، ١٩٣٤.

### -مجهـول:

- كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين. تحقيق أويثني ميراندا، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريـد، المجلد التاسع والعاشر، ١٩٦١ - ١٩٦٢.

## -مجهول:

-الاستبصار في عجائب الأمصار.

لمؤلف مجهول من كتاب القرن السادس الهجـرى، نشر وتعليـق د/ سعيد زغلول عبد الحميـد، الإسكندرية، مطبعـة جامعـة الإسكندرية 190٨م.

## -مجهسول:

-جمع تواریخ فاس.طبع بمدینة بالروم، مطابع برنارد وبرزی، بدون تاریخ.

#### -مجهول:

-الحلل الموشية في الأخبار المراكشية. لمؤلف مجهول من أهل القرن الثامن الهجري. حققه د/ سهيل ذكار، عبد القادر زمامه، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ١٩٧٩.

## -محمد بن أبي بكر الرازي:

مختار الصحاح، القاهرة، دار المعارف.

### -المراكشي:

(أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري) ١٣٤هـ ٢٠٧هـ/ ١٢٣١ - ١٢٠٣م.

-- الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة. السفر الأول تحقيق محمد بن شريفه، بيروت دار الثقافة. السفر الرابع والخامس، تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، بدون تاريخ.

### -المراكشي:

(عبد الواحد المراكشي) ت١٤٤هـ/ ١٧٤٩م

-المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العربان، القاهرة، 1977.

### -ابن مريم:

(أبو عبد الله محمد بن محمد الملقب بابن مريم) ت

-البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. الجزائر، مطبعة الثعالبة،

## -المقدسي:

(شمس الدين أبي عبد الله بن أحمد) ت حوالي ٣٩٠هـ/ ١٠٠٠م -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن، مطبعة بريل، ١٩٠٦.

## -المقريزي:

(تقى الدين أبو العباس أحمد بن على) ت: ٥٤٨هـ/ ١٤٤١م -المقفى الكبير لا أجزاء تحقيق على البجاوي، القاهرة، ١٩٩٢.

### -المقرى:

(شهاب الدين أحمد المقرى التلمساني) ت: ١٠٤١هـ/ ١٦٣١م -أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. خمسة أجزاء ١ - ٣ تحقيق مصطفى السقا، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، ١٩٣٩.

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ثمانية أجزاء. تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ١٩٦٨.

### -المعجم الوسيط:

إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار المعارف، ١٩٧٣.

## -النباهي:

(أبو الحسن بن عبد الله النباهي المالقي) كان حيا عام 290هـ/ 1290 - 1291م.

-تاريخ قضاة الأندلس، المسمى بكتاب "المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا".

نشر وتحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة، دار الكتاب المصري ١٩٤٨.

### -النويري:

(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت٧٣٢هـ/ ١٣٣٢م -نهاية الأرب في فنون الأدب. الجزء الرابع والعشرون، تحقيـق حسين نصار، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٣.

### - الونشريس:

(أحمد بن يحيى الونشريسي) ت١٤ ٩هـ/ ١٥٠٨م

-المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والمغرب. ١٣ جزء، أخرجه جماعة من العلماء بإشراف د/ محمد حجى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١.

## -ياقوت الحموى: ت ٦٢٦هـ/ ١٢٢٩

-معجم البلدان، ثمانية أجزاء طبعة بيروت، دار صادر، بدون تاريخ.

## - ابن يوسف الحكيم:

(أبي الحسن على) من أهل القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي.

-الدوحة المشتبكة في ضبط دار السكة.

تحقيق د. حسين مؤنس، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية ١٩٦٠.

- ثالثا: المراجع العربية الحديثة والمعربة:
- -الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد المعنى السلطنتين الإسلاميتين مالي وسنغي، جده، المجمع العلمي، 1979.
- -ابتسام مرعى (دكتور): العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي دار المعارف، ١٩٨٥.
- -إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، جزءان، الدار البيضاء دار السلمي للنشر،
- -أحمد حامد الاخميمي: المواهب السنية في المآثر الشاذلية، مصر، مكتبة الجندي، 1979.
- -أحمد شلبي (دكتور): تاريخ التربية الإسلامية، القاهرة، دار الكشاف للنشر، ١٩٥٤م.
  - -أحمد عيسى: معجم الأطباء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
- -أحمد محمد الطوخى (دكتور): القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس، فصله من مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، العدد ٢٨، عام ١٩٨١م.
  - -مصر والأندلس، الإسكندرية، مركز الدلتا للطباعة، ١٩٨٨.
- -أحمد مختار العبادى (دكتور): دراسات في تاريخ المغرب والأندلس إسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ.
  - -إسماعيل العربي: دولة الأدارسة، بيروت، دار المغرب الإسلامي ١٩٨٣.
- -أسين بلاثيوس: ابن عربى حياته ومذهبه، ترجمة عبد الرحمن بدوى، الكويت، وكالة المطبوعات، ١٩٧٩.
- -أنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلس، نقله عن الأسبانية د. حسين مؤنس، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٥م.
- -باذل دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة، ترجمة جمال محمد أحمد، بدون تاريخ ومكان.
- -بدرى محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجرى، بغداد مطبعة الرشاد، 1972.
- -حسان عوض: جغرافية المدن المغربية، مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي، بدون تاريخ.

- -حسن أحمد محمود (دكتور): قيام دولة المرابطين، القاهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ.
- -الحسن السائح: الحضارة الإسلامية بالمغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م.
- -حسن على حسن (دكتور):- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس في عصري المرابطين والموحدين، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٨٠.
- -التعليم بالمغرب في عهدى المرابطين والموحدين مستخرج من حوليات كلية دار العلوم، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٤.
- -حسنين محمد ربيع (دكتور): وثائق الجنيزا وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى، نشر ضمن مصادر تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الأول، جــ٢ الرياض، ١٩٧٩.
- -حمدى عبد المنعم محمد (دكتور): تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين (دولة على بن يوسف) الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،
- -رضوان البارودي (دكتور): أضواء على المسيحية والمسيحيين في المغرب في العصر الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي ١٩٩٠.
- -روجيه لوطورنـو: فاس قبل الحماية، جزءان، ترجمة دكتور محمد صبحى ومحمد الأخضر، بيروت، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٦.
- فاس فى عصر بنى مرين، ترجمة الدكتور/ نقولا زياده، بيروت، مؤسسة مرتكلين للطباعة، ١٩٦٧م.
- -زاهر رياض (دكتور): الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا وأثرها في تجارة الصحراء، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٨.
- -سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): تاريخ المغرب العربي، الجزء الثاني، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ.
- -محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس، بيروت، دار الأحد، ١٩٧٣.
- -سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨٥.

- -سلامة محمد سليمان: دولة المرابطين في عهد على بن يوسف، بيروت، دار الندوة الجديدة، ١٩٨٥.
- -السلاوى: (أحمد بن خالد الناصرى)، الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى، السلاوى: (أحمد بن خالد الناصرى)،
- -السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي، السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ.
- -السيد محمد بن على السنوسي: الدرر السنية في أخبار السلاسة الإدريسية، ليبيا، مطبعة جامعة محمد السيد بن على السنوسي الطبعة الرابعة، 1977.
- -عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، بيروت، منشورات المكتب التجارى للطباعة، 1971.
- -عامر النجار (دكتور): الطرق الصوفية في مصر، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية،
- -عباس إبراهيم المراكشي: الإعلام فمن حل مراكش وأغمات من الإعلام، فاس المطبعة الجديدة، ١٩٣٦.
  - -عبد الرحمن بدوي (دكتور): مذهب الإسلاميين، جـ١، بيروت، دار العلم ١٩٧٨.
- -عبد الرحمن بن زيدان: اتحلاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، الرباط المطبعة الوطنية، ١٩٣٩م.
- -عبد الرحمن الفاسي: خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، الدار البيضاء، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة ١٩٨٤.
- -عبد السلام بن سوده: دليل مؤرخ المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب،
- -عبد الصمد كنون: جنى زهرة الآس فى شرح نظم عمل فاس، مصر، مطبعة الشروق، بدون تاريخ.
- -عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية، دار السلمي للطباعة ١٩٥٧، الطب والأطباء بالمغرب، الرباط، ١٩٦٠.
- -عبد القادر الصحراوى: جولات في تاريخ المغرب، الـدار البيضاء، دار الكتـب، بدون تاريخ.

- -عبد الله على علام (دكتور): الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على، مصر، دار المعارف، ١٩٧١.
- -عبد الله كنون: مدخل إلى تاريخ المغرب، تطوان، مطبعة الوحدة المغربية، ١٩٤٤.
- النبوغ المغربي في الأدبي العربي، الجزء الأول، تطوان، المطبعة المهدية، بدون تاريخ.
  - التعاشيب، بدون تاريخ ومكان.
- ذكر مشاهير رجال المغرب، تطوان، مطبعة كريمادس، بدون تاريخ.
  - أدب الفقهاء، بيروت، دار الكتاب اللبناني، بدون تاريخ.
- -عبد الهادى التازى (دكتور): أحد عشر قرنا في جامعة القرويين، مطبعة فضالة، المحمدية، ١٩٦٠.
- التاريخ الدبلوماسي للمغرب، المجلد الخامس عهد المرابطين، المجلد السادس، عهد الموحدين مطابع فضالة، المحمدية، ١٩٨٧.
- -جامع القروبين، جزءان، المجلد الأول، بيروت دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٢.
- -عبد الواحد الإمبابي: الإسلام في أفريقيا، من مجموعة الكتب الإسلامية، التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العدد ١٣، السنة الثانية، ١٩٦٢.
- -عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب، الجزء الأول، الرباط، المطبعة الملكية، ١٩٦٨.
  - -عثمان الكعاك: مراكز الثقافة في المغرب، القاهرة، ١٩٥٨.
- -عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادى في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، القاهرة، دار الشروق ١٩٨٣.
- -عمـــر فــروخ: تاريخ الأدب العربي. الجـزء الخـامس (الأدب فـي المغـرب والأندلس في عصر المرابطين والموحدين) بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٢.
- -قدرى حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، القاهرة، دار القلم، الطبعة الثالثة، ١٩٦٣.

- -قرية صالح: المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي حتى سقوط دولة بني حماد، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦.
- -ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، الفعيرة، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥١.
- -الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة الدكتور: السيد عبد العزيز سالم والأستاذ/ محمد صلاح الدين حلمي، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، بدون تاريخ.
- -محمد البشير الفاسى: قبيلة بنى زروال، الرباط، مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي، ١٩٦٢.
  - -محمد بن تاويت: تاريخ سبته، الدار البيضاء، دار الثقافة، ١٩٨٢.
- محمد بن تاويت، محمد الصادق: الأدب المغربي، بيروت دار الكتاب اللبناني للطباعة 1970.
- -محمد بن جعفر الكتاني: الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر خطب المغرب وتاريخ محمد بن جعفر الكتاني: الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر خطب المغرب وتاريخ محمد بن جعفر الكتاني: المطبعة الحجرية، ١٣١٤ هـ.
- -سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ثلاثة أجزاء، فاس، المطبعة الحجرية، ١٣١٥هـ
- -محمد الحبيب بن الخوجه: يهود المغرب العربي، القاهرة، مطبعة الجبلاوي، 1977.
- -محمد بن الحسن الحجرى: الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي، ٤ أجـزاء تونس، مطبعة النهضة، بدون تاريخ.
- -محمد ضياء الدين الريس (دكتـور): الخـراج والنظـم الماليـة للدولـة الإسـلامية، القاهرة، دار الأنصار، الطبعة الرابعة ١٩٧٧.
- محمد عبد الرحيم غنمية: تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى، تطوان معهد مولاي الحسن، دار الطباعة المغربية، ١٩٥٣.
- -محمد بن عبد السلام: تاريخ المغرب، الجزء الأول، تطوان، دار الطباعة المغربية، الطبعة الثانية، ١٩٥٧.
- -محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور): الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، دار الثقافة، بدون تاريخ.

- -محمد عبد الهادى شعيرة (دكتور): المرابطون وتاريخهم السياسي، القاهرة مكتبة العديثة، ١٩٦٩.
- -محمد على أبو ريان: تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون، مجلة عالم الفكر، المجلد التاسع، العدد الأول، ١٩٧٨.
  - -محمد الفاسي: التعريف بالمغرب، مطبعة لجنة البيان المغربي، ١٩٦١.
- -محمد محمود إدريس: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي خلال العصر السلجوقي الأول، حامعة القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، ١٩٨٥.
- -محمد منتصر الكناني: فاس عاصمة الأدارسة، بيروت، دار إدريس للطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- -محمد المنوني: -العلوم والفنون والآداب على عهد الموحدين بدون مكان وتاريخ.
  - -ركب الحاج المغربي، تطوان، مطبعة المخزن، ١٩٥٣.
    - -محمود إسماعيل (دكتور): مغربيات، فاس ١٩٧٧.
- -مصطفى أبو ضيف (دكتور): أثر العرب في تاريخ المغرب في عصرى الموحدين وبني مرين، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٢.
- -هوبكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، نقل عن الإنجليزية د/ أمين توفيق، تونس، الدار العربية للكتاب، بدون تاريخ.
- -ولسيلي هايج: جداول مقارنة السنوات الهجرية بالسنين الميلادية، نشره بالعربية عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة الشروق، بدون تاريخ.
  - -يسرى الجوهري: شمال أفريقية، الإسكندرية، الهيئة العامة للتأليف، بدون تاريخ.
- -يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، الجزء الأول، ترجمة محمد عبد الله عنان، القاهرة لجنة التأليف والترجمة،

## رابعا: الدوريات العلمية العربية:

- -أحمد مختار العبادي (دكتور): الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية، عالم الفكر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، ١٩٨٠.
- -تيتوس يوركهارت: فاس، مقال منشور بكتاب المدينة الإسلامية، ترجمـة محمـد ثعلب، نشر هيئة اليونسكو، ١٩٨٣.

- -جمال الدين الشيال (دكتور): الصلات الثقافية بين المغرب ومدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي، مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، المجلد الخامس عشر، ١٩٦١.
  - -دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الخامس عشر.
- -سامى الصقار: كتاب وصف أفريقيا، مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، المجلد الثامن ١٩٨١.
- -سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف الموحدي، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلد السادس والسابع، ١٩٥٢ ١٩٥٣.
- -سعيد إعراب: المقامة الفاسية، متَّجلة البحث العلمي، الرباط جامعة محمد الخامس، العدد السادس، السنة الثانية، 1970.
- -سيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، عالم الفكر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، ١٩٨٠.
- -شوقى عبد القوى عثمان: تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية الكويت، عالم المعرفة، عدد ١٥١، ١٩٩٠م.
- -صباح إبراهيم: العناصر السكانية في مدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس -صباح إبراهيم: الكبرى، مجلة آداب المستنصرية، العدد الثامن، ١٩٨٤.
- -عبد السلام بن سودع: بيوتـات مدينة فاس قديما وحديثا، مجلة البحث العلمي، الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة الحادية عشر، العدد ٢٢ يناير أبريل ١٩٧٤، والعدد ٢٣ سنة ١٩٧٤.
- -عبد العزيز بن عبد الله:-المرأة المراكشية في الحقل الفكرى، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد السادس، العدد ١ ٢، سنة ١٩٥٨.
- معجم أعلام النساء بالمغرب الأقصى، مجلة اللسان العربي، المجلد السابع، الجزء الأول، يناير 1970.
- -الفكر الصوفى والانتحالية بالمغرب، مجلة البينة المغرب، السنة الأولى، العدد السادس، أكتوبر، ١٩٦٢.
- -الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب، مجلة الدار، العدد الثالث، السنة الخامسة، مارس ١٩٨٠.

- -عبد العزيز العلوى: صناعة النسيج في المغرب في العصر الوسيط، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، العدد الثاني، سنة ١٩٨٥ ١٩٨٦.
- -عبد القادر زمامة: فاس وصناعتها التقليدية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، جامعة محمد بن عبد الله، العدد الرابع والخامس ١٩٨٠ - ١٩٨١.
- -معالم وأعلام من فاس القديمة، مجلة البحث العلمى الرباط، السنة الخامسة، العـدد ١٣، ١٩٦٨، السـنة الرابعـة، العـدد ١٦، ١٩٧٠، والسنة الثانية عشر، العدد ٢٤ لسنة ١٩٧٥.
- -اكتشاف نص جديد يتعلق بتاريخ الموحدين مجلة كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، العدد الرابع والخامس، ١٩٨٠ ١٩٨١.
- -وثيقة حضارية عن شبكة توزيع المياه بفاس، القديمة، مجلة البحث العلمي، العدد ٣١ أكتوبر ١٩٨٠.
- -عبد الله العمراني: فاس وجامعتها، مجلة البحث العلمي، الرباط العدد الثامن، السنة الثالثة، ١٩٦٦، والعدد ١١ - ١٢، السنة الرابعة، ١٩٦٧.
- -عبد الله كنون: الشاعر الأنيق أبو حفص بن عمر، مجلة البينة، السنة الأولى، العدد التاسم، يناير 1973.
- -ابن الياسمين، مجلة البحث العلمي، العدد الأول، ينابر ١٩٨٤.
- -عثمان الكعاك: الجامعات المغربية وأثرها في جامعات أوروبا، مجلة البحث العلميا، الرباط، جامعة محمد الخامس العدد السادس، السنة الثانيـة، 1970.
- -فنان عبد القادر: أسوار مدينة فاس أصالة أم حاجز، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، جامعة محمد ابن عبد الله، العدد رقم ١ سنة ١٩٨٥.
- -محمد بن تاويت: سبتة الأسيرة، مجلة البحث العلمي، السنة الثالثة عشر، العدد ٢٥، يناير، يونيو ١٩٧٦.

- -محمد توفيق بلبع (دكتور): المسجد والحياة الدينية في المدينة، مجلة عالم الفكر، العدد الأول، ١٩٨٠.
- -محمد عبد الستار عثمان (دكتور): المدينة الإسلامية، الكويت، عالم المعرفة، عدد ١٣، سنة ١٩٨٨.
- -محمد الفاسي: أصول الأعلام الجغرافية، مجلة البينة، السنة الأولى، العدد الأول،
- -محمد المنوني: تاريخ الموسيقي الأندلسية بالمغرب، مجلة البحث العلمي، السنة السادسة، العدد ١٤ ١٥، يناير ١٩٦٩.
- -الوراقة المغربية، مجلة البحث العلمي، العدد ١٦ السنة السابعة، يناير ١٩٧٠.
- -محمود على مكى (دكتور): وثائق تاريخية جديدة من عهد المرابطين صحيفة معهد السابع والثامن، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد السابع والثامن، 1970 1970.

## خامسا: الرسائل العلمية:

- -أحمد إلياس حسن: الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٧.
- -سنوسى إبراهيم (دكتور): دور زناته بالمغرب من خروج الفاطميين حتى دخول دولة المرابطين، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ١٩٨٥.
- -عيسى الذيب: التجارة في عصر المرابطين، رسالة ماجستير، غير منشورة، كليـة الآداب، جامعة القاهرة، 1990.
- -محمد عادل عبد العزيز (دكتور): أثر الأندلس الحضارى على المغرب في عهد دولتي المرابطين والموحدين، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، ١٩٨٦.
- -محمد محمد إبراهيم: الجيش في عهدى المرابطين والموحدين، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٨٢.
- -منى حسن أحمد محمود (دكتورة): الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في مراكش خلال عصر المرابطين والموحديين، رسيالة دكتسوراة، غيير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨٤.

## سادسا: المراجع الأجنبية:

- Abun Nasr (Gamal): History of The Magrib, Combridge, Secand edition, 1977.
- Davidson, Basil: The Africans anentry to cultural History, London, 1969.
- Georges Marcais: Mauel d'art Musulman, Tomel, Paris 1976.
- Georges Marcais: L' architecture Musulman D' accident, Paris, 1954.
- Goitein: Amediterranean Society, Voll III, London, 1971.
- Goitein: Jews and Arbas: Their contacts Through The ages, New York, 1955.
- Goitein: Stuidies in islmic History and Stutions, Brill, Leiden, 1968.
- Goluin., L.: Le Magrib Central al' epoque Deszirides, Paris, 1957.
- Harry, W. Hazard: The numismatic History of Late medieval north Agrica, New York, 1952.
- Henri Bassat et Levi Provecal: Cheua, une nécrapole Marenide, Paris, 1922.
- Heniri Peres: La Poesie afes Les Almoravides et Almohades, Hesperis, Tome XVIII, 1934.
- Heniri Terrasse: Histoire du Maroc des origintnes a' L' etbissement du Protectoret Français, Case blança, 1949.
- T. Spencer: History of islam in west Africa, Oxfrd University, Prees paper book, 1978.
- Lavoix: Catallogue des monnailes Muslmanes de la bibliotheque notionale Espagne et Abrique, Vol. 3, paris, 1891.

- Levi Provencal: Unrecuell De Lettres Officielles Almohdes etude Diplomatique et Histarique Hesperis, Annee 1941.
- Zweiter Band: Katalog Der Oreintalischen munzen, Berlin, 1902.

# المحتويسات

| الصفحة | الموضــوع                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 11     | مقدمة                                                          |
| 19     | دراسة لأهم المصادر                                             |
|        | الفصل الأول                                                    |
|        | مدينة فاس منذ التأسيس حتى دخولها في                            |
|        | طاعة المرابطين                                                 |
| ٤٣     | (781 – 0034/ 4.4 ~ 7.519)                                      |
| ٤٥     | أولا: تأسيس فاس على يد الإمام إدريس بن إدريس                   |
| ٤٦     | ثانيًا: تخطيط المدينة                                          |
|        | ثالثًا: تاريخ مدينة فاس منـذ إنشـائها حتـي محـاولات المرابطـين |
|        | الاستيلاء عليها                                                |
| 00     | فاس في عصر الأدارسة                                            |
|        | الصراع بين الدولة الأموية في الأندلس والدولة الفاطمية          |
| ۲۵     | في المغرب حول فاس                                              |
| ٦.     | صراع القوى الداخلية للسيطرة على فاس                            |
|        | الفصل الثاني                                                   |
|        | الحياة السياسية بمدينة فاس في عصري المرابطين                   |
|        | والموحدين                                                      |
| ٨١     | (003-15/27-1-95719)                                            |
| ٨٣     | أولاً: الحياة السياسية بمدينة في عصر المرابطين "               |
| ٨٥     | محاولات المرابطين لفتح فاس                                     |
| ٩.     | توحيد فاس وتنظيمها في عهد المرابطين                            |
| 97     | الفتن والاضطرابات في فاس في عصر المرابطين                      |
|        | تانيا: الحياة السياسية بمدينة فاس في عصر الموحدين              |
| 90     | بداية الدولة الموحدية وصراعها مع المرابطين                     |
|        |                                                                |

| 4.8 | فتح الموحدين لمدينة فاس ٥٤٠هـ/ ١٤٤٦م       |
|-----|--------------------------------------------|
| 1.8 | فاس في عصر الموحدين                        |
| 118 | محاولات بني مرين للسيطرة على فاس           |
|     | الفصل الثالث                               |
|     | الحياة الاجتماعية بمدينة فاس في عصري       |
| 101 | ' المرابطين والموحدين                      |
| 105 | أولا: السكان:                              |
| 108 | البربــر                                   |
| 104 | العـرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 171 | الأندلسيــونالأندلسيــون                   |
| 177 | العنصر السوداني                            |
| 177 | ثانيا: طبقات المجتمع في مدينة فاس          |
| 177 | الطبقة الحاكمة                             |
| 178 | طبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والطلبة      |
| 177 | طبقة العامة (أصحاب المهن)                  |
| 177 | طبقة أهل الدمة                             |
| 178 | أ – النصاري                                |
| 14. | ب– اليهود                                  |
| 171 | ثالثا: مكانة المرأة في المجتمع الفاسي      |
| 177 | رابعا: المؤسسات الاجتماعية بمدينة فاس      |
| 140 | خامسا: الاحتفالات وطعام أهل المدينة وزيهم  |
| 177 | طعام أهل فاس                               |
| 174 | زى أهل فاس                                 |
| ۱۲۸ | مظاهر التسلية                              |
| 179 | سادسا: أخلاق أهل المدينة ووصف دورهم        |

## الفصل الرابع الحياة الاقتصادية بمدينة فاس في مصر

| 199                 | المرابطين والموحدين                         |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ۲۰۲                 | أولا: الزراعـة                              |
| ۲۰۳                 | الملكية الخاصة                              |
| ۲٠٤                 | الأحباس (الأوقاف)                           |
| 4.5                 | الريالري                                    |
| 1.0                 | الحاصلات الزراعية بمدينة فاس                |
| 1.0                 | - الحبوب الزراعية                           |
| ۲٠٦                 | الزيتون                                     |
| <b>۲</b> • <b>Y</b> | - القطن والكتان                             |
| Y • Y               | - البساتين والحدائق                         |
| 4-4                 | الثروة الحيوانية                            |
| 4-4                 | ثانيا: الصناعة                              |
| ۲۱۰                 | صناعة النسيج                                |
| 717                 | صناعة الورق                                 |
| 712                 | طحن الغلال                                  |
| 712                 | صناعة الزيوت والصابون                       |
| 110                 | صناعة ماء الورد                             |
| 110                 | الصناعات الخشبية                            |
| 717                 | صناعة دبغ الجلود                            |
| TIY                 | الصناعات المعدنية                           |
| 711                 | صناعة السكة                                 |
| ۲۲۰                 | الصناعات الفخارية                           |
| ۲۲۰                 | الصناعات الزجاجية                           |
| ۲۲۰                 | ثالثا: التخارة:                             |
| ۲۲.                 | سياسة الدولتين المرابطية والموحدية الضريبية |

| 277        | الأسواق                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۲٦        | تنظيم الأسواق وإدارتها                                    |
| <b>TTY</b> | طرق التعامل في الأسواق                                    |
| TTY        | أ – العملة                                                |
| 222        | ب– المكاييل والموازين                                     |
| ۲۳٤        | تجارة فاس الداخلية والخارجية                              |
| ۲۳٤        | أ - تجارة المدينة الداخلية                                |
| ۲۳٦        | ب- تجارة المدينة الخارجية                                 |
| ۲۳٦        | العلاقات التجارية بين فاس والأندلس                        |
| ۲۳۷        | العلاقات التجارية بين فاس والسودان (جنوب الصحراء)         |
| ۲۳۸        | العلاقات التجارية بين فاس والمشرق                         |
|            | الفصل الخامس                                              |
|            | الحياة الفكرية والعلمية بمدينة فاس في                     |
| 777        | عصري المرابطين والموحدين                                  |
| 779        | أولا: عوامل نمو الحياة الفكرية والعلمية بمدينة فاس        |
| 779        | العامل السياسي                                            |
| 779        | العامل الاقتصادي                                          |
| 474        | الهجرة إلى فاس                                            |
| 77.        | الرحلة العلمية لأبناء فاس إلى الأندلس والمشرق             |
| <b>TY1</b> | إنشاء المكتبات العامة والخاصة                             |
| 247        | المعلمون                                                  |
| 277        | ثانيا: طرق التعليم بمدينة فاس في عهدى المرابطين والموحدين |
| 777        | طريقة التلقين أو التحفيظ                                  |
| 244        | طريقة السماع والقراءة                                     |
| 277        | ثالثا: المؤسسات العلمية بمدينة فاس                        |
| 274        | المساجد                                                   |
| 740        | المكتُّب أو الكتاب                                        |
|            |                                                           |

| TYI             | المدارس                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| TYY             | رابعًا: ميادين الحركة الفكرية والعلمية بمدينة:فاس        |
| TYA             | العلوم النقلية                                           |
| TYA             | ١ – علم القراءات والتجويد                                |
| 774             | ٢- علم التفسير                                           |
| ***             | ٣– علم الحديث                                            |
| 747             | ٤– علم الفقه وأصوله                                      |
| TAO             | ٥- علوم اللغة                                            |
| ** <b>Y A A</b> | أ – علم اللغة العربيةأ                                   |
| 7.17            | علم النحو                                                |
| YAY             | الأدبالأدب                                               |
| TAA             | الشعـر                                                   |
| 797             | ٢- علم الكلام                                            |
| 790             | ٧- علم التاريخ والتراجم                                  |
| 797             | ٨– علم التصوف                                            |
| ***             | العلوم العقلية                                           |
| ***             | ١ - علم الفلك والهيئة                                    |
| r-1             | ٢– علم الحساب والهندسة                                   |
| <b>***</b>      | ٣- علم الطب                                              |
| <b>**</b> *     | ٤– علم الكيمياء                                          |
| T-E 1           | خامساً: دور مدينة فاس في نشر الثقافة الإسلامية في المغرب |
| ***             | الخاتمة:                                                 |
| 789             | المصادر والمراجع:                                        |
|                 |                                                          |